verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

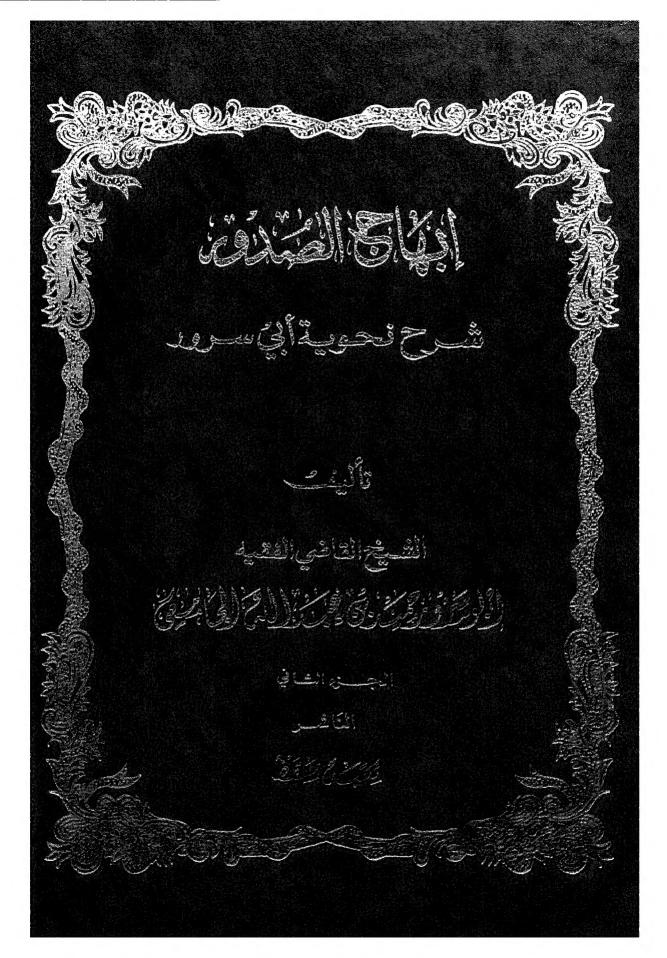

اهداءات ۲۰۰۳ سفارة سلطنة عمان القاصرة هُرِيَّةُ

المُعَكَّنَبُةِ الْإِسْكُنْدُرِبَّةِ حَفِظُهَا اللهُ وَنَعْ بِهَا الْمُسْلِينِ حُرِّرٌ فِهِ ٢ /٥/١٤١٤ ٩٩ /٧٧٣٣ ٢٠ /١ أَلْمُسْلِينِ حُرِّرٌ فِهِ ٢ /٥/١٤١٤ ٩٩ /٧٧٣٣ ٢٠ /١



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# مُرُوفُ اَلْجَرِّ

فَمُذْ وَمُنْذُ وَحَتَّى ٱلْكَافُ جُرَّبِهَا لِظَاهِرٍ وَكَسِرُبَّ ٱلتَّسَاءُ وَاوُهُمُ

حُرُوفُ ٱلْجَرِّ عِشْرُونَ \_ مَنْها ما يَجِرُّ اَلظَّاهِرَ فَقَطُّ مُذْ \_ وَمُنْذُ \_ وَحَتَّى \_ وَالْكَافُ \_ وَرُبَّ \_ وَاَلْتَاءُ \_ وَاَلْواوُ .

### ما يَجُرُّ أَسْماءَ الزَّمانِ

وَمُدْ وَمُنْدُلاً سماءِ الزَّمانِ هُما وَإِنْ أَتى حاضِراً قُمْنابِفِي لَهُمُ

ما يَجُرُّ أَسْمَاءَ الزَّمان مِنَ الأَسْماء الظَّاهِرَة يَجُرُّ مُذْ وَمُنْذُ ـ فَإِنْ جَاءَ الزَّمانُ حاضِراً كانَتْ بِمَعْنى فِي نَحْوُ ما رَأَيْتُكَ مُذْ يَوْمنا أَيْ فِي يَوْمنا وَإِنْ كانَ الزَّمانُ ماضِياً كانَتْ بِمَعْنى مِنْ نَحْوُ ما رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْم الْجُمْعَةِ أَيْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَكَذَا مُنْذُ .

# مَجِيءُ مُدْ وَمُنْذُ إِسْمَيْنِ

وَاسْمَيْنِ قَدْ وَرَدا إِنْ جَاءَ بَعْدَهُما رَفْعٌ وَمُبْتَ دَأَيْنِ أَمْ سَيَالَكُمُ

تَأْتِي مُذْ وَمُنْذُ إِسْمَيْنِ إِنْ جَاءَ الإِسْمُ مَرْفُوعاً نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمُ اَلنُّلاثَاء وَمُنْذُ يَوْمُ اَلْجُمُعَة \_ فَمُذْ إِسْمٌ مُبْتَداً مَبْنِيٌّ عَلَى اَلسُّكُون فِي مَحَلِّ رَفْع ويَوْمُ خَبَرُهُ والثُّلاثاءِ مُضافٌ إَلَيْهِ وَكَذَا الإعرابُ فِي مُنْذُ إِلاَّ أَنَّ مُنْذُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اَلضَّمَّ فِي مَحلِّ رَفْعٍ.

### مَجِيئُهُما أَيْضاً إِسْمَيْنِ مُبْتَداً إِذا جِاء بَعْدَهُما فِعْلُ

وَإِنْ أَتِى بَعْدَ ذَيْنِ ٱلْفِعْلُ فِي فَرَحٍ صَبِّحْ هُمامُبْتَدا أَيْضا وَلاَ وَهَمُ

وَكَذَا تَكُونُ مُذْ وَمَنْذُ مُبْتَدَنَيْنِ إِذَا جَاءَ بَعْدَهُما فِعْلٌ نَحْوُ جِنْتَ مُذْ دَعَا زَيْدٌ وَمَنْذُ قَدَمَ صَالِحٌ فَمُذْ مُبْتَدَأٌ وَجُمْلَةً دَعا زَيْدٌ فِي مَحَلِّ رَفْعٍ خَبرُه وَكَذَا فِي مُنْذُ قَدِمَ صَالِحٌ.

# حُكْمُ حَتَّى مِنْ حُرُوُفٍ اَلْجِرِّ

حَـتَّى تَجُرُّ مِنَ الأَسْمَاءِ آخِرَها أَوْمَا يُشَابِهُ مُحَـتَّى دِيارِهِمُ

مِنْ حُرُونِ الْجَرِّ حتى وَهِي تَجُرُّ ما كانَ آخراً مِنَ الأَسْماء نَحْوُ سافَرْتُ حَتَّى سَمائلَ وَهِيَ لانْتهاء اَلْغَايَة أَيْ غايَة سَفَرِي سَمائلُ كما تَجُرُّ مَا كانَ مُتَّصلاً بِالآخرِ نَحْوُ سرْتُ حَتَّى جَامِعِ الصِّينِ وَذَهَبْتُ حَتَّى دِيارِهِمْ وَمِنْ ذلك قَوْلُهُ تعالى: ﴿سَلَامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وَلَا تَجُرُّ غَيْرَ ذَيْنِ.

#### إلى

أُمَّا إلى جَرَّتِ الْغَاياتِ أَجْمَعَها سِرْنا إلى اَلنَّيلِ يَحْدُونا لَهُ شَمَمُ مَنْ حُرُونُ الْغَايَة الثَّلاثة إلى وَهِي الأصلُ تَجُرُّ الآخِرَ وَغَيْرَهُ نحو سِرنا إلَى النَّيْل وَجَاهَدْتُ الْبَارِحَةَ إلى آخَر اللَّيْل.

#### ٱلَّـلامُ

وَاللامُ للإنْتِها قَلَّ الْمَجِيءُ بِها كُلُّ لِمُتَّجِه يمْضِي بِهِ الْقَدَمُ

اَلثَّالثُ مِنْ حُرُوُف انْتهاء الْغَايَة اَللامُ وَجَاءَ اسْتعمالُها قَليلاً لانْتهاء الْغَايَة نَحُوُ كُلُّ يَمْضِي بِهِ اَلْقَدَمُ إِلَى مُتَّجِه وَأَنا أَقُولُ حَسْبُهَا فَخْراً مَجِيتُها فَي اَلْقُرْآنَ لَعُونٌ كُلُّ يَمْضِي بِهِ اَلْقَدَمُ إِلَى مُتَّجِه وَأَنا أَقُولُ حَسْبُهَا فَخْراً مَجِيتُها فَي اَلْقُرْآنَ الْكُريم. قال تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي لأَجَل مُسمَى ﴾.

#### ٱلْكَــافُ

شَبِّهُ وَعَلَّلْ وَزِدْ تَأْتِي مُوَكِّدَةً كَافٌ وَإِسْما أَتَت ْتَسْمُو بِأَفْقِكُمُ

منْ حُرُونُ اَلْجَرِّ اَلْكَافُ وَلَهَا خَمْسَةُ مَعَانَ \_ تَأْتِي لَلتَّشْبِيهِ نَحْوُ سَعِيدٌ كَالأَسَدَ \_ للتَّعْلَيلِ نَحْوُ قَوْلِهِ \_ للتَّعْلَيلِ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدًاكُمْ ﴾ \_ زَائدةً للتَّوْكيد نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدًاكُمْ ﴾ \_ زَائدةً للتَّوْكيد نَحْوُ قَوْله تَعَالَى ﴿ وَاذْكُرُ وَهُ كَمَاهَدًا لا يُبيِّنُ اَلْحَقَّ كَالْعِلَمِ فَالْكَافُ هُنَا إِسْمَ فَاعِلِ لِيبيِّنُ وَالْعَلَمِ مُضَافٌ إلَيْها.

#### ما تَجَرُّهُ اَلْكافُ

وَجُرِّبِالْكَافِ مِاوَافَاكَ ظَاهِرُهُ وَجَرُّهَا مُضْمَراً قَدْشَذَّعِنْدَهُمُ

تَجَرُّ الْكافُ الأسماءَ الظَّاهِرَةَ وَقَدْ جَاءَ جَرُّ للأَسْماءِ الْمُضْمَرَةِ شَاذًا \_ قالَ رُوْبَةَ وَهُو يَصِفُ حماراً:

ولاتَرى بغْ لا وَلاحَ للنلا لَهُ وَلاكَ هُنَّ إلاَّ حاظِلا

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد اَلْيَزيدَيُّ :

فَلَوْلا ٱلْمُعِافِّاتُ كُنَّالَهُمْ وَلَوْلاَ ٱلْبَلِلاءُ لَكَانُوالنا

# رُبَّ مِنْ حُرُوفُ ِ ٱلْجَرِّ

وَقَدَدُ أَبَتُ رُبُ إِلاَّ أَنْ تَجُدُر لنا مُنكَّراً لا سِواهُ لَوْلها خَصَمُوا منْ حُرُونُ الْجَرِّ رُبُّ ولا تَجرُ إلاَّ الاسْمَ النَّكرَةَ نَحْوُ رُبُّ عالم عامل لَقيتُهُ

مِنْ حَرُوفَ الْجَرَ رَبُ ولا تُجرَ إلا الاسْمُ النَّكِرَةُ نَحُو رَبُ عالمٍ عامِلٍ لقِيتُهُ وَجَاءَ جَرُّها لِضَمَير اَلْغَييَة شاذاً.

قال ثَعْلَبَةً:

وَاه رِأَيْتُ وَشِيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّهُ عَطِباً أَنْقَدْتُ مِنْ عَطَبِهُ وَاه رِأَيْتُ وَشِيكاً صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّهُ عَطِباً أَنْقَدْتُ مِنْ عَطَبِهُ وَمَعْنى رُبَّ اَلتَّقْليلُ.

### إِلْغَاءُ رُبُّ وَٱلْكَافِ عَنْ ٱلْجَرِّ

وَبَعْدَ رُبٌّ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ ما عَصَفَتْ عَصْفًا بِجَرِّهِ ما لِلْجُلِّ تَرْتَسِمُ

إذا زيدت ما بَعْدَ رُبَّ وَٱلْكَافِ كَفَّ تُهُما عَنْ ٱلْعَمَلِ وَهُو جَرُّهُما فإنْ كان بَعْدَهما إسْمٌ كَانَ مُبْتَداً نَحْو رُبَّمَا زَيْدٌ شبجاعٌ وَنَحْو ٱلْحق وَاضِحُ كَمَا ٱلشَّمْسُ مُشْرِقَةٌ وَيُزادانِ ما قَبْلَ ٱلْفِعْلِ نَحْو رُبَّما أَوْفَيْتُ ما عَلَيَّ وَنَحْو كَما أَقْبَلْتُ مَعَكُمْ وَقَدْ جَاءَ ٱلْمِثْلانِ فِي شِعْرِ زِيادِ الأَعْجَمِ وَجُذَيْمَةَ الأَبْرِشِ.

### إِتيانُ ما بَعْدَ رُبِّ وَٱلْكافِ مَعَ بَقَاءِ جَرِّهما

وَتَأْتِي زَائِدَةً مِنْ بَعْدِ ذَيْنِ وَلَمْ تُحَطِّمَنْ لَهُ ما جَرًّا إِذَا حَكَمُ وُا

تَأْتِي مَا بَعْدَ رُبَّ وَٱلْكَافَ زَائِدَةً وَجَرُّهُمَا لِمَا بَعْدَهما بِاق. قال تعالى: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ ﴾ فَهُنَا زَائِدَةٌ وَنَقْضِ مَجْرُورٌ بِالْبَاءِ وَقَوْلُكَ زَيْدٌ كما عَمْرو فما زَائِدَةٌ وَعَمرو مجرورٌ بِالْكَافَ وَتَقْدِيرُهُ زَيْدٌ كَعَمْرو.

قال ضَمْرَةُ ٱلنَّهْشَلِيُّ :

مَاوِي ياربُ تَصاغارة كَاللَّهُ عَدة بِالْمَاسِم

# حَذْفُ رُبِّ بَعْدَ الواوِ وَالْوفاءِ وَقَليلاً بَعْدَ بَلْ

وَبَعْدَ وَاوٍ وَفَاءٍ حَنْفُ رُبُّ وَبَلْ لَدَى بَقَاعَهُ مِامَ سَلَّهُ سَأَمُ

جَاءَ حَذْفُ رُبَّ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ وَالْفَاءِ وَقَلِيلاً بَعْدَ بَلْ مَعَ بَقَاءِ عَمَلَها جَارَةً فَمثالُ حَذْفها بَعْدَ الْوَاوِ نَحْوُ وَرُمَّانُ وَجَدْتُهُ بِالْبُسْتانِ أَعْجَبَنِي لَوَاوِ نَحْوُ وَرُمَّانُ وَجَدْتُهُ بِالْبُسْتانِ أَعْجَبَنِي لَوَاوَ وَوَوَ رُبَّ وَمثالُ حَذْفها بَعْدَ الْفَاءَ فَتُفَّاحٍ في الْحَديقة بِرُبَّ الْمَحْذُوفَةَ وَتُسَمَّى الْوَاوُ وَاوَ رُبَّ وَمثالُ حَذْفها بَعْدَ الْفَاءَ فَتُفَاحٍ في الْحَديقة سَرَّني وَالتَّقْديرُ فَرُبَّ تُفَاحٍ وَقَدْ جاء هذا في شعْر امرئ الْقَيْسِ الكندي، وَمِتَالُ حَذْفِها بَعْدَ بَلُ وهو قليلُ سُرِرْتُ بِورْدِ الرَّوْضَةِ بَلْ فُلِّها.

# اَلْوَاوُ - وَالتَّاءُ مِنْ حُرُونُ وَالْجَرِّ وَهُما لِلْقَسَمِ وَالْباءُ

وَٱلْوَاوُ واللهِ قَدْ وَافَتْكَ فِي قَسَمٍ وَٱلتَّاءُ تَاللهِ بِالرَّحْمنِ مَا ظَلَمُوا

من ْحُرُوف الْجَرِّ حُرُوف الْقَسَمِ أَيْضاً وَهِي الْوَاوُ وَالْتَاءُ وَالْبَاءُ امَّا الْبَاءُ فَلَها مَعان كَثيرةٌ وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ في مَحلِّها وأَمَّا الْوَاوُ وَالْتَّاءُ فَيَخْتَصَّان بِالْقَسَمِ وَلا مَعْن كُثُوم فَعْلُ الْقَسَم مَعَهُما فلا تَقُولُ أُقْسِمُ والله وَلاَ أُقْسِم تَالله وعنْدي لا يضيقُ ذلك وتَخْتَصُّ التَّاءُ بِلَفْظ الْجَلالَة. قال تعالى: ﴿وَتَالله لاَ كِيدانَ الصَّامَمُ مُعْداً انْ تُولُوا مُدْبِرين ﴾ وسُمع قَوْلُهُم ثَا لرَّحمن وَتَا لرحيم لكنّهُ نادر على الذر كما نكر قولُهُم ثَرَب الْكَعْبَة وَهُنا تَمَّت سَبْعَةُ الأَحْرُ ف الْمُخْتَصَة بُجَرِّ الأَسْماء الظَّاهرة.

# مِنْ ٱلْجَارَّةِ

بَعضْ وَبَيِّنْ لِجِنْسٍ تَبْدُعُايَتُهُ لَدّى ٱلْمَكَانَيْنِ مِنْ مِنْ كُلُّ ذَا لَهُمُ

مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ مِنْ - ولَها سِتَّةُ مَعان : تَكُونُ لِلتَّبْعِيضِ نَحْوُ أَخَذْتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ على حَرْفَ ﴾ آيْ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ ـ تَكُونُ لِبَيانِ الْجِنْسِ. قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا اللَّحْسَ مِنَ الأَوْثانِ ﴾ أيْ مِنْ جنسِ الأَوْثانِ لَيَانِ الْجِنْسِ. قال تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا اللَّحْسَ مِنَ الأَوْثانِ ﴾ أيْ مِنْ جنسِ الأَوْثانِ ـ تَكُونُ لَا بُتداء الْغَاية في الْمَكان. قالَ تعالى: ﴿سَبْحانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لِلاَّ مِنَ الْمُصَى ﴾ ـ تَكُونُ لا بُتداء الْغَاية في الزَّمان. ليلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْعَصَى ﴾ ـ تَكُونُ لا بُتداء الْغَاية في الزَّمان. ليلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَعْسَ على التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ ـ تَكُونُ لا بُتداء الْغَاية في الزَّمان. قالَ تعالى: ﴿لَا تَعَالَى: ﴿لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ أَلُولُ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ ـ تَكُونُ لا بُتداء اللَّهُ مَنْ أَلْدَى اللَّهُ مِنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ ـ تَكُونُ لَا بُتداء اللَّهُ مَنْ أَلَّ تعالى: ﴿لَا تَعَالَى اللَّهُ مِنْ أَلَّ لَهُ مَنْ أَوْلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَنْ تَقُومُ فِيهِ ﴾ ـ تَكُونُ لَا بُتداء اللَّهُ مَنْ أَلْدَةٌ نَحْوُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّحْرَة ﴾ أيْ بَدَلَ الآخرة فاعل ـ تَكُونُ بُدَلًا قَالَ تعالَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّحْرَة ﴾ أيْ بَدَلَ الآخرة .

# شُروطُ ٱلْبِصْرِيِّنَ فِي زِيادَة مِنْ ٱلْجَارَّة

لدى شُرُوط فَمِنْ جَاءَتْكَ زَائِدَة جَارُ ٱلْمُنكرِ نَفْي سُبْهُ هُلَهُمُ

اشْتَرَطَ نُحاةُ الْبِصْرَةِ فِي اتيانِ من زَائِلةً اشْتَرَطُوا ثَلاثَةَ شُرُوط: اتيانُ الْمَجْرُورِ نَكرةً. قال الله تعالى: ﴿هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ \* فَعلْمٌ نَكرة \_ أَنْ يَسْبَقُها نَفْيٌ نَحْوُ ما جَاءَ مِنْ أَحَد وَقَدْ أَجَازَهُ جَاءَ مِنْ أَحَد وَقَدْ أَجَازَهُ السَّعَافِيُّ فِي الْإِثباتِ فِلا تَقُلْ قَدْ جَاءَ مِنْ الْحَبَرِيَّةِ وَتَمْييزها السَّعَافِيُّ فِي الْإِثباتِ فِي مَوْضِعِ واحد وَهُو إذا فُصِلَ بَيْنَ كُمْ الْخَبَرِيَّة وتَمْييزها بِفعل نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالى: ﴿كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ فَمِنْ زَائِلَةٌ وَجَنَّاتٍ تَمْييِزُ لِكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ فَمِنْ زَائِلَةٌ وَجَنَّاتٍ تَمْييزُ لَكُمْ.

# رَأْيُ الأَخْفَشِ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي زِيادَةِ ـ من

وَالْأَخْفَشُ الشَّيْخُ فِي الاثباتِ جَوَّزُها وَكُو فَة شَرْطَ تَنْكِيرٍ لها رَسَمُوا

أَجَازَ الأَخْفَشَ إِتْيانَ مِنْ زَائِدَةً فِي الإِيجابِ مُحْتَجَّاً بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ ﴾ أَيْ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَحُجَّتُهُ وَاضِحَةٌ لَهُ أَمَّلُ ٱلْكُوفَة فَاجازُوا مِنْ دُنُوبِكُمْ فِي الإِيجابِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَجْرُورُهَا نَكِرَةً نَحْوُ قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ.

### حُرُوُف انتهاءِ الغاية . حَتَّى . إلى . اللامُ

حَـتَّى إلى لانْتِـهاغَايَاتِكُمْ بَرَزا وَاللَّهُ سِرْنا إلى الفيحاء دَارِكُمُ

مِنْ حُرُونُ اَلْجَرِّ حُرُونُ انتهاء الغَاية وهِيَ - حتى - وإلى - واللاَّم والأَصْلُ إلى فَهِيَ الآخِرَ نَحْو سرْتُ إلى الْفَيْحاء أو سرْتُ الْيَوْمَ إلى آخِرِ النَّهارِ أَمَّا حَتَّى فلا تَجُرُّ إلاَّ ما جَاء آخِراً أَوْ كَانَ مُتَّصِلاً بِالآخِرِ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ وَأَكُلْتُ الشَّاة حَتَّى رأسها ولا تَجُرُّ غَيْرهُما - وَمِثالُ اللاَّمِ قَوْلُه تعالى: ﴿كُلُّ يَجْرِي إلى أَجَلِ مُسَمى ﴾ هذا والله أعلم.

### ما للام مِنْ مَعانٍ

وَٱللَّهُ لِلْمُلْكِ تَأْتِيكُمْ وَتَعْدِينَةٍ عَلَّلْ وَزَائِدَةً تَرْقَى لِنَحْدِيكُمُ

تأتي اللاَّمُ لستَّة مَعان ـ للمُلك نَحْوُ قَوْله تعالى لله ما السَّموات وَما في الأَرضِ ـ شبْهُ اَلَمُلك نحو المُفْتاحُ لَلقفل ـ للتَّعْدية نَحْوُ وَهَبْتُ لسرور كتاباً ـ للتَّعْليلِ نَحْو دُرُنتُك لإكرامك ـ زائدة نَحْو لعَمْرو ضَرَبْتُ. قال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِللَّوْ يَاتَعْبُرونُ ﴿ وَهَذِهِ زَائِدة قِياساً ـ زَائِدة سَمَّاعاً نَحْوُ ضَرَبْتُ لِزَيْد والأَصل فَرَبْتُ زَيْداً.

### الباءُ وَحُكْمُها ـ وَمَعانِيها

وَعَدَّ الْصِقْ وَعَوِّضْ وَاسْتَعِنْ بِهِمُ وَعَنْ وَمِنْ مَعَ مَعْ لِلباءِ كُلُّهُمُ

الباءُ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴿ مُروف الْجَرِّلها ثمانيَةُ مَعَان ـ للتَّعْدية نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ ـ للإلصاق نَحْوُ مَرَرْتُ بِسَعِيدً ـ نَحْوُ شَرَيْتُ الْكتاب بألف درهم \_ الإستعانَةُ نَحْوُ جَاهَدْتُ بِالصَّارُونِ \_ مَعْنَى مَعَ نَحْوُ بِعْتُكَ الْحَديقةَ بِبِيْتِها درهم م حالإستعانَةُ نَحْوُ جَاهَدْتُ بِالصَّارُونِ \_ مَعْنَى مَعْ نَحْوُ بِعْتُكَ الْحَديقةَ بِبِيْتِها أَيْ مَعْ بَيْتِها - بِمَعْنَى مِنْ نَحْوُ شَرِبْتُ بِفَلَجِ الْحَيْلِي أَيْ مِنْ فَلْجِ الْحَيْلِي - بِمَعْنَى عَنْ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَائِل ُ بِعَذَابٍ واقع ﴾ ـ للمُصاحَبة نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ سَأَلُ سَائِل ُ بِعَذَابٍ واقع ﴾ ـ للمُصاحَبة نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ فَسَبِحْ بِحَمْدُ رَبِّكَ ﴾ أَيْ مُصَاحباً حَمْدُ رَبِّكَ.

### اَلْبَاءُ . وَفِي

وَٱلْبَا وَفِي اشْتَرَكَا فِي الظَّرْفِ وَاصْطَحَبا عَلَى التَّسَبُّ بِالسَّبُّ بْتَ قَطْعَهُمُ

تَشْتَرِكُ - الْباءُ - وَفِي فِي السَّبَ وَالظَّرِف - فَمِثالُ الْبَاء للسَّبِيَّة قَوْلُهُ تعالى: ﴿ فَ بِطُلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْناعَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ ﴾ ، وَمِثَالُ الْبَاء فِي الظَّرف قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ وَبِاللَّيْلِ ﴾ أَيْ وَفِي اللَّيْلِ، وَمِثالُ فِي الظَّرْفيَّة الإمامُ فِي اللَّيْلِ، وَمثالُ فِي للسَّبِيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ وَوَاللَّهُ فِي للسَّبَيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ وَوَاللَّهُ فِي اللَّارَ فَي للسَّبَيَّة قَوْلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِمْ وَقَوْلُهُ فِي النَّارَ فَي هُرَّة لاَ هِي آلمَ مَنْ عَشَاشِ الأَرْض، وقَوْلُهُ فِي النَّارَ فَي هُرَّة أَيْ بِسَبَ هِرَّة لاَ هِي آطُعَمَتُهَا وَلاَ هِي تَركَثُها تَأْكُلُ مِنع خَشَاشِ الأَرْض، وقَوْلُهُ فِي هُرَّة أَيْ بِسَبَ هُرَّة أَيْ بِسَبَ هُرَّة .

### على مِنْ حُرُوُفِ ٱلْجَـرِّ وَمَعَانِيها

وَاسْتَعْلِهِمْ بِعَلَى جَاوِزْ بِهَالَهُمُ وَمَعْنَى بَعْدُ وَفِي يَزْهُ وُبِعَنْ لَكُمُ

منْ حُروف الْجَرِّ على ومَعناها الإستعلاءُ في اللَّغة وتَأْتي على ستَّة مَعان: بِمَعْنى في نَحْوُ قَوْله تَعالى: ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينِةَ على حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أيْ في حِينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أيْ في حينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أيْ أيْ عَينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أيْ أيْ حينِ غَفْلَة مِنْ أَهْلِها ﴾ أيْ بَعْدُ طَبَق بِها عَنْهُ مِينَ عَنْ طَبَق بَعْدُ طَبَق مِينِ عَدْدُ طَبَق مِينَ عَلْمُ طَبَق مِينَ عَدْدُ طَبَق مِينَ عَدْدُ طَبَق مِينَ عَدْدُ طَبَق مِينَ عَلْمَ مَعْنى عَلْمَ مَعْنى بَعْدُ مَنْ عَدْدُ طَبَق مِينَ الْمَحْدِينِ عَنْ طَبَق مِينَ الْمَعْنى بَعْدُ طَبَق مَا يَعْدُ طَبَق مِينَ الْمَعْنَى بَعْدُ مَا يَعْدُ طَبَق مِينَ الْمَعْنَ عَنْ طَبَق مَا يَعْدُ طَبَق مِينَ الْمَعْنِ عَنْ طَبَق مِينَ الْمَعْنَ عَنْ طَبَق مَا يَعْدُ طَبَق مَا يَعْدُ طَبَق مِينَ عَدْدُ طَبَق مَا يَعْدُ طَبَق مَا عَنْ طَبَعْ مَا يَعْدُ عَنْ طَبَق مِينَ الْمَعْنَ عَنْ طَبَق مِينَ عَنْ فَا يَعْدُ طَبَق مَا عَنْ طَبَق مَا يَعْدُ عَنْ عَلَةً مِيْ الْمَالَق مَا يَعْدُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَا يَعْدُ عَنْ عَلَهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَيْ مِينَ عَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَالَهُ عَلَهُ عَلَ

قَالَ ذُو الأَصْبُعِ ٱلْعَدْوَانِيُّ :

عَنِّي ولا أَنْتَ دَيَّانِي فَستَسخْسزُونُني

لاه ابْنُ عَـمِّكَ لا أَقْضَلْتَ فِي حَسَبٍ بمَعْنى عَنْ.

لَعَمْ رُ اللهِ أَعْ جَبَنِي رِضاها

قَالَ اَلْقَحِيفُ اَلْعَقِيلِيُّ: إذا رَضِيتٌ عَلَي ّبَنُو ُ قُـشَيْرِ أيْ إذا رَضِيَتْ عَنِّي.

#### عَلَّ - وَكَيْ - ومتى

وَعَلَّ كَي ْ وَمَتى لَمْ تَرْضَ بَحْسَكَها حَظًّا مِنَ ٱلْجَرِّ مَعْ حَظٌّ لها عَلِمُوا

حَظُّ عَلَّ وَكَيْ وَمتى مِنْ حُرُونِ ٱلْجَرِّ لَهِ أَمَّا عَلَّ فَالْجَرُّ بِهَا لَغَةُ عَقيلٍ.

قالَ كَعْبُ ٱلْغَنُّويُّ :

فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرى وَارْفَعِ الصَّوْتَ جَهْرَةً لَعَلَّ أَبِي الْمِفْسُوارِمِنْكَ قَسرِيبُ

أَمَّا كَيْ فَتَأْتِي حَرْفَ جَرِّ فِي مَوْضِعَيْنِ - الأُوَّلُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْها ما الإستفهاميَّةُ نَحْوُ كَيْمَهُ أَيْ لَمهُ وَحَذَفَتْ أَلْفَ مَا لَدُخُولُ كَيْ عَلَيْها وَٱلْهاء جِيءَ الإستفهاميَّةُ نَحْوُ جَنْتُ كَيْ عَلَيْها وَٱلْهاء جِيءَ بِها للسَّكْتُ - اَلْمَوْضِعُ النَّانِي تَجِرُ مَصَدراً مَعُوَّلاً مَنْ فِعْلَ مُضارِعٍ نَحْوُ جِئْتُ كَيْ بِها للسَّكْتُ - الْمُوْضِعُ النَّانِي تَجرُ مَصَدراً مَعْوَّلاً مِنْ فِعْلَ مُضارِعٍ نَحْوُ جِئْتُ كَيْ أَجَاهِد الْكُفَّارِ وَأَمَا أَجَاهِد الْكُفَّارِ وَأَمَا مَتَى فَالْجَرَّ بِهَا لَغَةُ هُذَيل.

قَالَ شاعرُهُمْ أَبُو ذُنَّيْبٍ:

مَـتىلُجَجٍ خُـضْرٍلَهُنَّنَئِيجُ

شَرِبْنَ بِمَاءِ ٱلْبَحْرِثُمَّ تَرفَّعَتْ

# لَوْلا ـ وَمَذْهَبُ سِيبَوَيْهِ

وَتِلْكَ لَوْلا وَلا يَرْضَى لَهِ الْبَدَا اللهِ الْآيدَ ٱلْجَرِّهذا سِيِبَويْهِكُمُ

ذَهَبَ سيبَويه إلى أنَّ لَوْلا - تَأْتِي حَرْفَ جَرًّ مَعَ مَا لَهَا مِنْ مَعْنَى الامتناع في غَيْرِ هَذَا اَلْمَوْضَعِ وَاشْتَرَطَ هُنَا أَنْ لا تَجُرَّ إلاّ اَلْمُضْمَرَ فَقَطُّ فَتَقُولُ لَوْلايَ ولَوْلاكَ وَلَوْلاكَ وَلَوْلاكَ وَلَوْلا مُ وَلَوْلا مَا مُخْرُورَةٌ بِلَوْلا .

### رَأْيُ الأَخْفَشِ فِي لَوْلا

وَأَخْسَفَسٌ لا يَرى لَوْلا لِجِسَرِّهمُ وَمُبْتَدَا إِنْ أَتِي مِنْ بَعْدِهَا اسْمُهُمُ

لم يَرَ الأَخْفَشُ لَوْلاَ مِنْ حُروف الْجَرِّ فَهِي لا تَعْمَلُ شَيْئاً والاسمُ الَّذِي بَعْدَها مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ نَحْوُ قُولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناك ﴾ ، والتَّقْديرُ وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْناك ﴾ ، والتَّقْديرُ وَلَوْلا رَهْطُكَ مَوْجُودُون وقيل إنَّ الْمُبَرِّدَ زَعَمَ لَوْلاكَ وَنَحْوَهُ لَمْ يَرِدْ فِي لسَانِ الْعَرَب وَجُح بِقَوْل عَمْرو بْنِ الْعاصِ «أَتُطْمِعُ فِينا مَنْ أراق دماءَنا ولَوْلاكَ لم يَعْرض لا حسن الله عَني ما قالوا به إنَّ لَوْلا مَوْجُودَةٌ فِي كَثِيرِ مِنْ الْقُران ولكنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ لَوْلا لا تَأْتي حَرْفَ جَرً هذا فِيما أَرى.

# نَصِيبُ عَدا - وَخَلا مَعَ حُروُفِ ٱلْجَرِّ

عداخَلاإنْ بمالَمْ يُسْبَقافَهُ ما حَرْفانِ قُلْ بِهِ مالا خانَكَ ٱلْقَلَمُ

سَبَقَ فِي الاسْتَثْنَاء إِنَّ عَدَا وَخَلا فِعْلانِ وَلَهُما هُنَا فِي حُرُونُ اَلْجَرِّ دَوْرٌ فَهُما فعْلان إِذَا سُبِقا بِما الْمَصْدَرِيَّة نَحْوُ جَاء الْقَوْمُ ما عَدَا زَيْداً وَمَا خَلاَ عَمْرُواً لَمَا إِذَا لَمْ يُسْبَقا بِما الْمَصْدَرِيَّة فَهُما حَرْفَانِ مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ نَحْوُ جَاء الْقَوْمُ خلا عَمْرُو لَمُ يُسْبَقا بِما الْمَصْدَرِيَّة فَهُما حَرْفانِ مِنْ حُرُونُ الْجَرِّ نَحْوُ جَاء الْقَوْمُ خلا عَمْرُو وَعَدا زَيْد \_ أَمَّا حاشا فَ قَالَ الْبَصْرِيُّونَ إِنَّها حَرْفُ وَقَالَ الْكُونُيُّونَ إِنَّها فعْلٌ وَأَجَازً الْكَسَائِيُّ الْجَرَّ بِها بَعْدَ ما مُعْتَبِراً أَنَّ ما زَائِدَةٌ وَجَعَلَ عَدَا وَخَلاً حَرْفَيْ عَرُ فَيْ جَرٍّ وَقَدْ تَقَدَّمَ هذَا كُلُّهُ.

### الإضافة

إنَّ الاضافَةَ إنْ تَعْرِيفَها سَأَلُوا فَهْ يَ الإمالَةُ وَالإلصاقُ عَنْدَهم الإضافَةُ فِي اللَّهِ مِي اللَّمالَةُ والإلصاقُ تَقُولُ أَضَفْتُ ظَهْرِي لِلْجِدارِ أَيْ أَمَلْتُهُ إِلَيْهِ وَاسْنَدْتُهُ إِلَيْهِ وَاصْطُلاحاً هُوَ ضَمَّ اسمٍ إلى غَيْرِهِ.

#### تَرْكِيبُ الإضافَةِ

مِنَ ٱلْمُضَافِ لِحَدْفِ ٱلنُّونِ قَدْ حكموا لَفْظاً وَرَسْمَا بَنُو بَكْرٍ بِحَـيِّكُمُ

الإضافَةُ هِيَ أَنْ تُضِيفَ اسماً إلى آخر حاذفاً النُّوْنَ مِنْ اَلْمُضَافِ سَواءً كانَتْ مَلْفُوظَةً كَالنُّونَ فِي الاسْمِ اَلْمُفْرَد اَلْمُتَصَرِّف كَزَيْد وَغُلامٍ أَوْ كانَتْ مَكْتُوبَةً كَنُونِ مَلْفُوظَةً كَالنُّونَ فِي الاسْمِ اَلْمُفْرَد اَلْمُتَصَرِّف كَزَيْد وَعُلَامٍ أَوْ كانَتْ مَكْتُوبَةً كَنُونَ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ فَتُحُذَف هَذَان اَلنُّونَان فِي الْإضافَة وَتَقُولُ هذا زَيْدُ الْجهاد وَهذا غُلامُ زَيْد وكتابا الفقه في المُثنَّى والأصل كتابان وَفِي الْجَمْعِ تَقُولُ جَاء بَنُو بكر والأصل بنون الإضافة.

# اخْتِلافُ النُّحَاةِ فِي اَلْجَارٍّ لِلْمُضافِ

وَٱلْجَرُّ قِيلَ بِحَرْفٍ قَدَّرُوُوهُ لنا بِاللاَّمِ أَوْ فِي أَتَى أَوْمِنْ مُضافِهِمُ

اخْتَلَفَ اَلنُّحاةُ فِي اَلْجَارِّ لِلْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَى أَرْبَعَةَ أَثُوال: قِيلَ اَلْجَارُّ حَرْفٌ مُعُمَّدَرُّ وَهُو اللاَّمُ وَقَيلَ مِنْ وَقِيلَ مِنْ وَقِيلَ مَعْرُورٌ بِالْمُضَّافَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ عَقِيلِ وَهَذا جَلِيٌّ وَاضَحُ وَاللهُ أَعْلَم.

# مَعْنَى اللاَّمِ في اَلْجِارٌ لِلْمُضَافِ

إنَّ الإضافَةَ مَعْنَى اللَّمِ قَدْ مَلَكَتْ إِنْ لَمْ يَسُغْ غَيْرُهَا لِلْجَرِّ بَيْنَهُمُ

إذا لَمْ يَسُغْ تَقْدِيرُ ٱلْجارِ لِلْمُضَافِ بِتَقْدِيرِ مِنْ أَو فِي أَوْ غَيْرِهما كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِمَعْنَى اللاَّمِ وَهذا رَأْيُ ابْنِ مالِكِ.

# تَقْدِيرُ جَرِّ ٱلْمُضْافِ - بـ في ـ

أمَّا ٱلْمُضَافُ إِذَا لَلظَّرْفِ مُنْتَسِباً تَقْدِيِرَ فِي هَاهُنا قَدْ جَاءَ يَلْتَزِمُ

جَاءَ تَقُديرُ الْمُضافِ بِفِي إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ ظَرْفَا نَحْوُ أَعْجَبَني إِلْقَاءُ اللّهِ مِن اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللّهِمْ اللهِمْ اللهُ اللهُمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُولِ اللهُ اللهُمُولِ اللهُ اللهُمُولِ اللهُ ا

### الإضافَةُ . اَللَّفْظيَّةُ

لَفْظِيَّةً أَصْبَحَتْ تَسْعَى إضَافَتُنا فَصِفْ وَشَبِّهُ وَمَفْعُولُ شُروطُهُمُ

الإضافَةُ تَنْقَسِمُ إلى نَوْعَـيْنِ لَفْظيَّة \_ وَمَعْنُويَّة. فَالْمَعْنُويَّةُ سَتَـاْتِي وَاللَّفْظيَّةُ لَهَا ثَلاثَةُ ضَوابِط \_ أَنْ يَأْتِي اَلْمُضَافُ صِفَةً كَـاسِمْ الفَّاعِلِ نَحْوُ هَذَا مُكْرِمُ سَعِيد \_ اسْمُ مَفْعُولُ نَحْوُ هَذَا مَضْرُوبُ عَمْرو \_ صِفَةً مُشَبَّهَةً نَحْوُ هِشَامٌ كَرِيمُ الأيادِي.

### الإضافة المعنوية

وَٱلْمَعْنَوِيَّةُ تَعْفِينا مُطالَبَةً شَرْطَي شَقِيقَتِها أَوْ واحِدا لَكُمُ

الإضافة المعنوية أن لا يأتي المضاف صفة - ولا المضاف إليه مفعولا لتلك الصفة نحو عصى موسى فعصى ليست بصفة ولا موسى بمفعول للعصى، لتلك الصفة نحو عصى موسى فعصى ليست بصفة ولا موسى بمفعول للعصى، ومثال ما انتفى فيه أحد الضوابط الثّلاثة المتقدمة نحو يسرتني إخرام صالح فإخرام ليس بصفة إنّما هو مصدر وصالح مفعول له وجاء كاتب الإمام فكاتب صفة والإمام ليس بالمفعول له.

# الإضافةُ الْمَحْضَةُ ولا دُخُولَ للزَّلِفِ واللاَّم عَلَيْها

وَمَحْضَةٌ لَيْسَ تَرْضَى اللاَّمُ بُرْدَتَها عَلَى ٱلْمُنضافِ تَنَافى ذَاكَ عِنْدَهُمُ

لا تَدْخُلُ الألفُ واللاَّمُ على الإضافَة اَلْمَحْضَة كَغُلام رَجُلُ فلا تَقُلُ الْغُلامُ رَجُلُ فلا تَقُلُ الْغُلامُ رَجُلُ لأَنَّ الإضافَة أَصْبَحَتْ مُنافِيَةً للأَلفِ واللاَّم وَيُغْتَفَرُ دُخُولُ الأَلف واللاَّم عَلَى المُضَاف إلَيْه إذا كَانَتْ الإضافَةُ على نيَّة الإنفصال نَحْوُ هذا الجَعْدُ الشَّعْرِ وَالضَّارِبُ الرَّجُلِ كَما جَازَ ادْخَالُها على مَا أُضِيِفَ إلَيْهِ الْمُضَاف إلَيْه نَحْوُ زَيْدٌ الضَّارِبُ الرَّجُلِ كَما جَازَ ادْخَالُها على مَا أُضِيِفَ إلَيْه المُضَاف إلَيْه نَحْوُ زَيْدٌ الضَّارِبُ رَأْسَ الْيَهُودِيِّ.

### حُكْمُ الإضافَةِ إِذَا كَانَ الْمُضْافُ مُثَنَى أَوْ جَمْعاً

وَإِنْ مُثَنِى ۗ وَجَمْعا يَكُفِ وَضْعُكُما عَلَى ٱلْمُضَافِ وَهذا ٱلْجَيِّدُ ٱلْعَلَمُ

إذا كانَ اَلْمُضَافُ مُثَنَى ۗ أَوْ جَمْعاً أَوْجَدْتَ الأَلِفَ واللاَّمَ عَلَى اَلْمُضَافِ وَهذا كَانَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ فَتَقُولُ هَذانِ اَلضَّارِبَا عَمْرو وَالْمُكْرِمُوا مُحَمَّد وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### شرط المضناف

شَرْطُ ٱلْمُضَافِ بِأَنْ يَغْدُ وُ بِغَيْرِ مرا غَيْرَ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عِنْدَ مَنْ حَكَمُوا

مِنْ شَرْطِ اَلْمُضافِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ اَلْمُضافِ إلَيْه فلا يُضافُ إلى ما بِه اتَّحَد في المعنى كَالْمَوْصُوف وَصفَته فلا يُقالُ بُرَّ ولا رَحُلُ قائم وَأَمَّا ما وَرَدَ مُوهماً فَي المعنى كَالْمَوْصُوف وَصفَته فلا يُقالُ بُرَّ ولا رَحُلُ قائم وَأَمَّا ما وَرَدَ مُوهماً فَمُتُوّلٌ كَسَعيد كُرْزُ فَهذَا مِنْ إضَافَة اَلشَّيءِ إلى نَفْسِهِ فَيُتُوّلُ سَعِيدٌ بِالْمُسَمَّى وَكُرْز بِالْاسْم فَكَأَنَّهُ يَقُولُ أَتَانِي مُسَمَّى كُرْز.

#### حَدّْفُ ٱلْمَوْصُوفُ

وَإِنْ إِضَافَةُ مَوْصُوفٍ إِلَيْهِ بِدَتَ أُولٌ هُناكَ لِمَحْذُوف لِهُ عَلِمُ وُا

إذا أَتَتْ إضَافَةُ الْمُوصُوفِ إلى صفَته نَحْوُ حَبَّةُ اَلْحَمْقَاء وَصَلاةُ الأُولى فَنكُ مُنَوَّ فَ بِتلكَ الصَّفَة وَالتَّقْديرُ حَبَّةُ اَلْبَقْلَةِ فَذلك مُنُوَّلُ عَلَى حَدْف اَلْمُضَاف إلَيْه اَلْمَوْصَوُف بِتلك اَلصَّفَة وَالتَّقْديرُ حَبَّةُ اَلْبَقْلَةِ الْحَمْقَاء وَصَلاةُ اَلسَّاعَة الأُولَى فَهُنا قامَت اَلصَّفَةُ مَقَامَ اَلْمَوْصُونُ وَقَّقَكَ اللهُ.

# اكْتِسابُ اَلْمُنكِّرِ مِنْ اَلْمُؤَنَّثِ التَّأْنِيثَ

كَسِّبْ مُضَافاً مِنَ الذُّكرانِ تَثْنِيَةً مِنَ الْمُضَافِ إِذَا حَذْفاً هُنَا فَهِمُوا

جَاءَ اكْتسَابُ اَلْمُضَاف اَلْمُذَكَّرِ التَّأْنِيثَ مِنْ اللَّؤَنَّثِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِذَا صَلُحَ الْمُضافُ لِلْهُ مَقَامَهُ نَحْوُ صَلُحَتْ بَعْضُ أَنَامِلِهِ الْمُضافُ لِلْحَذْف وَصَلُحَتْ إِقَامَةُ اَلْمُضافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ نَحْوُ صَلُحَتْ بَعْضُ أَنَامِلِهِ فَبَعْضُ مُوَنَّثُ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مُؤَنَّثُ وَهِي أَنَامِلُ وَتَأْنِيثُهُ جَاءَ لِصِحَّةِ الإسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بَالْأَنَامِلُ وَالأَصْلُ تَذْكِيرَهُ.

### تَذْكِيرُ ٱلْمُؤَنَّثِ بِالإضافَةِ

وَرُبُّمَاذَكَّرُوا مَاأَنَّتُ وَالَهُمُ حَيْثُ الإضافَةُ لِلتَّذْكِيرِ تَرْتَسِمُ

يكْتَسَبُ اَلْمُؤَنَّتُ اَلْمُضافُ إلى مُذكَّر يكْتَسَبُ اَلتَّذْكيرَ منْ إضافَتِه إلَيْه. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٍ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَرَحْمَةُ مَؤَنَّتُ اكْتَسَبَتَ التَّذْكيرَ منْ إضافَتِها إلى الله أمَّا إذا لَمْ يَصْلُح الْحَذْفُ للمُضاف والإستغناء بالمُضاف إلَيْه مَنْ إضافَتِها إلى اللهُ أمَّا إذا لَمْ يَصْلُح الْحَذْفُ للمُضاف والإستغناء بالمُضاف إلَيْه عَنْهُ ما جَازَ التَّانِيثُ هُنا فَلا يُقالُ خَرَجَتْ غُلامٌ هند ويُفْهَمُ منه خَرُوجُ هند ويَفْهَمُ منه أَلغُلامُ ولا يَصِحُ تَأْنِيثُهُ فَاضْطَرَبَتْ الْعِبَارَةُ فلا يُعْبَأُ بها.

### ما تَلْزَمُ إضافَتُهُ - وَمَا لا تَلْزَم

قِسْمٌ يُوافِيكِ لَمْ يَتْرُكْ إِضَافَتَهُ لَفْظاً وَمَعْنِي وَبَعْضُ دُونَ لَفْظِهِمُ

الْمُضَافُ قَسْمانِ - قَسْمُ تَلْزَمُ إضافَتُهُ لَفْظاً وَمَعْنَى فلا يَأْتِي مُفْرَداً بِلا إضافَة نَحْوُ عَنْدَ - وَلَدَى - وَسَوِي - وَالثَّانِي لَزَمَ الإضافَةَ مَعْنَى دُونَ لَفَظ نَحْوُ كُلِّ وَبَعْض وَلَي فَجازِ اسْتعْمالُهُ مَفْرَداً بِلا إضافَة فَالإضافَة فيه مُقَدَّرَةٌ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿قُلْ كُلُ مِنْ عِنْدَ الله ﴾ وَالتَّقْدِيرُ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ عِنْدَ الله وَفَقَتُ الله .

#### اَلْمُضْافُ الْمُضْمَرُ لَقْظاً

وَمِنْهُ لَفْظا أَتَانَا فِي إضَافَ تِهِ كَوَحْدَكَ اَلْيَوْمَ قَدْ وافَيْتَ دَارَهُمُ

مِنْ ٱلْمُضَاف ما لا يُضَافُ إلا إلى مُضْمَر نَحْوُ جِئْتَ وَحْدَكَ أَيْ مُنْفَرِداً وَنَحْوُ لَبَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَكَسَعْدَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَكَسَعْدَيْكَ أَيْ إِسْعاداً بَعْدَ إِسْعاد وَشَذَّتُ إِضَافَةُ لَبَى إلى ضَمير وَشَذَّتُ إضافَةُ لَبَى إلى ضَمير وَشَذَّتُ إضافَةُ لَبَى إلى ضَمير ظَاهر حكاهُ سيبويْه ولَمْ يكُنْ بِمَذْهَبِهِ وقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعْدَيْ وَقَدْ فُهِمَ عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعْدَيْ وَقَدْ نُهِم عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى وَسَعْدَيْ وَقَدْ نُهُم عَنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَاذً فِي لَبَّى

### رَأْيُ سِيِبَوَيْهِ فِي لَبَّيْكَ

وَسِيبَويْهِ يَرى لَبَّيْكَ تَثْنِيَةً بِهَا أَرادُوا يَدَ التَّكْثِيرِ نَحْوَهُمُ

ذَهَبَ سِيبَويه إلى أَنَّ لَبَّيْكَ مُثَنَى قُصد بِهِ اَلتَّكْشِيرُ. قَالَ تعالى: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٍ ﴾ أَيْ كَرات مُتُوالِيَةً وَلا يُرادُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ فَقَطُّ وَكَذَا فيما شَابَهَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ إِنَّ هَذَا التَّأُويِلَ يَجْعَلُ لَبَيْكَ مُلْحَقاً بِالْمُثَنَّى.

### قَوْلُ يُونُسَ فِي لَبَّيْكَ وَأَخُواتِها

وَقَالَ يُونُسُ مَ قُصَورٌ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْمُ شَنَّى لَوْ قَالَ بَعْ ضُهُمُ

قَالَ يُونُسُ إِنَّ لَبْيكَ مَقْصُورٌ أَصْلُهُ لَبَّى فَقُلِبَتْ أَلِفُهُ يَاءً وَأَضِيفَ إلى ضَمِيرِ المُخطَطَبِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ بِما معناهُ لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلكَ مَا قُلبَتْ أَلفُهُ مَعَ المُخاطَبِ وَرَدَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ بِما معناهُ لَوْ كَانَ الأَمْرُ كَذلكَ مَا قُلبَتْ أَلفُهُ مَعَ المُنْ عَقِيلٍ مُرَجِّحاً رَأي سَيبويْهِ. الظَّاهِرِ كَمَا لَا تَنْقَلِبُ أَلِفُ لَدى وعلى وحكى هذا ابْنُ عَقِيلٍ مُرَجِّحاً رَأي سَيبويْهِ.

#### ما يُضَافُ إلى جُمْلَةً

لازِمْ إضافَةَ مايابي إضافَتَهُ إلاّ إلى جُـمَل ٍ ذِي حَـيْثُ بَيْنَكُمُ

تَلْزَمُ إضَافَةُ حَيْثُ وَإِذْ وَاذَنْ إلى جُمْلَة إسْميَّةً كانَتْ أَوْ فَعْلَيَّةً. فَمِثَالُ إضَافَة حَيْثُ إلى جُمْلَة إسْميَّةً ما أَلْمُجَاهِدُ مُرابِطُ فَالْمُجَاهِدُ مُبْتَداً وَمُرابِطُ خَيْثُ الْمُجَاهِدُ مُرابِطُ فَالْمُجَاهِدُ مُنْ المُبْتَداً وَالْخَبر في مَحلِّ جَرَّ مُضافٌ إلى حَيْثُ و وَمثالُ إضافَة حَيْثُ إلى جَمْلَةُ مَنْ الْمُبْتَدِّ أَوْلَخَبر في مَحلِّ جَرًّ مُضافٌ إلى حَيْثُ و وَمثالُ إضافَة حَيْثُ المِم وَجَاءَتْ إضافَتُها إلى مُفْرَد شَاذَةً.

قَالَ الشَّاعرُ:

أما تَرى حَيْثُ سُهَيْلٍ طالِعا نَجْما يُضِينُ كَالشِّهابِ لامِعا وَجَاءَت رُوايَةٌ بِرَفْعِ سُهَيْلٍ عَلَى ٱلْمُبْتَدَأُ وَرَفْعِ طالِعاً خَبَرُهُ.

#### حُكْم إِذْ عِنْدَ الإِضافَة

وَإِذْ كَحَيْثُ فَعَوِّضْ حَذْفَ جُمْلَتِهِا بَيْنَ ٱلنُّحَـاةِ بِتَنْوِين يِزِينُهُمُ

# حُكْمُ إِذَا عِنْدَ الإِضْافَةِ

أمَّا إذا فَ إلى فِ عُلِيّة أِنسِبَتْ أَسْعَى إذا جَاءَ مُوسَى نَحْوَ مِصْرِكُمُ أَمَّا حُكْمُ إذا في الإضافَة فَهُو أَنْ لا تُضافَ إلاَّ إلى جُمْلَة فِعْلِيَّة نَحْوُ أَسْعى إذا جَاءَ مُوسَى نَحْوَ مِصْر، وأَصِلُكَ إذا أَقْبَلَ جَيْشُ ٱلْجِهَادِ.

#### حُكْمُ ما جَاءَ كَإِذْ

وَمَا كَإِذْ جَاءَ ظَرْفًا عَنْ مُضِيِّهِمُ أَضِفْ إلى مَالَهُ يَوْمَا أَضَافَهُمُ

ما جَاءَ كَإِذْ مِنْ اَلظُّرُوف اَلدَّالَّة عَلَى الْمَاضِي غَيْرِ اَلْمَحْدُود جَازَتْ إِضَافَتُهُ إِلَى ما تُضَافُ إِلَيْه إِذْ مِنْ اَلْجُمْلَة الإسْمِيَّة أَو اَلْفَعْلَيَّة وَهَذا مِثْلُ حَيَن وَوَقْت وَزَمَان وَيَوْم فَتَقُولُ فِي اَلْجُمْلَة اَلْفِعْلَيَّة أَتَيْتُكَ حَيِنَ جَاءَ هَشَامُ فَجُمْلَة بُجَاءً هِشَامٌ مَحَلُّها الْجَرَّ مُضَافَة إلى حين وَقَدِّرْ فِي باقي اَلظُّرُوف كَذلك وَمِثالُ إِتيان الْجُمْلَة الإسْمِيَّة الْمِحْدَة الْمِسْمِيَّة عَدَاها أَتَيْتُكَ حِينَ عَبْدُ الْحَمِيدِ راجع مِنْ السَّفَرَ وقِسَ على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

حُكْمُ الظُّرْفِ فِي الإضافَة إِذا كانَ الْفِعْلُ بَعْدَهُ مُضْارِعاً

وَ ظَرْفُهُمْ إِنْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلاً فَيُضَفُّ لِنَحْوِفِ عِلِيَّةٍ لِاغَيْرَ يَنْتَظِمُ

إذا جَاءَ اَلظَّرِفُ مُسْتَقْبِلاً لمُضارعٍ لَمْ يُضَفْ إلاَّ للْجُمْلَة اَلْفعْلية نَحْوُ اتيكَ حِينَ يَأْتِي سَعِيدٌ كَما أَنَّ اَلْمَحْدُودَ لا يُضَافُ إلى جُمْلَةٍ فَتَقُولُ آتِيكَ شَهْرَ رَمَضَانَ مُضَافاً إلى مُفْرَدِ فَقَطَّ.

### حُكْمُ الإضافة الجائزة واللاَّزمَة إلى الجملة

إضافَةُ ٱلْجُسُلَةِ ٱلْغَسِراءِ لازِمَةٌ مِنْها وَجَائِزَةٌ مَهُمَالَهَا احْتَكَمُوا

الْجُمْلَةُ قِسْمانِ \_ قِسْمٌ جَائِزُ الإِضَافَةِ \_ وقِسْمٌ لازِمُ الإِضَافَةِ وَهُنَا اخْتَلَفَ الْكُوفَيُّونَ وَٱلْبِصْرِيُّونَ فِي بِنَاءِ هَذَا الْمُضَافَ وإعرابِهِ فَلْهَبَ الْكُوفَيُّونَ إلى جَوازِ الْكُوفَيُّونَ وَٱلْبِنَاءِ فَيما أُضَيِفَ إلى جُمْلَة فعْلَيَّة مُصَدَّرَة بماضٍ نَحْوُ هذا يَوْمُ جَاءَ سُرُورٌ أو صُدِّرَتْ بِمُضَارِعٍ نَحْوُ هذا يَوْمُ يَقُومُ سَعِيدٌ أَوْ جُمْلَةً إسْمِيَّةٍ نَحْوُ هذا يَوْمُ هَشَامٌ مُقْبلٌ.

# رَأْيُ اَلْبِصْرِين فيما أَضْيِفَ إلى اَلْجُمْلَةِ اَلْفِعْلِيَّةِ والإسْمِيَّةِ

وَجُمْلَة صُدِّرَت بِالْماضِي بِصْرَتُنا تَبْنِي ٱلْمُضَاف لها لاغَيْر عِنْدَهُمُ

ذَهَبَ الْبِصْرِيُّونَ إلى عَدَمِ الْبِناءِ فِي الْمُضَافِ إلى جُمْلَة فِعْلَيَّة مُصَدَّرَة بَالْمُضارِعِ أَوْ اسْمِيَّة فَهُنَا عِنْدَهُمْ لا يَجَوُّزُ إلاَّ الإعرابُ كما لا يَجُوُزُ الْبِنَاءُ إلاّ في الْمُضارِعِ أَوْ اسْمِيَّة فَهُنَا عِنْدَهُمْ لا يَجَوُزُ إلاَّ الإعرابُ كما لا يَجُوزُ الْبِنَاءُ إلاّ في الْمُضَافِ إلى جُمْلَة فِعْلِيَّة صُدِّرَتْ بِفِعْلِ ماضٍ وَرَأْيُ ابْنِ مالِكُ وَاللَّفَارِسِيِّ أَنَّ الْمُضَافِ وَالإعرابَ جَائِزَانِ وَعَنْدي أَنَّ الإعرابُ أَسْوَغُ.

### إضافَةُ إِذا مِمَّا يَلْزَمُ إِضَافَتُهُ

أَضِفْ إلى جُمَلَ الأَفْعِ الِقَوْلَ إِذَا وَمَا رَأْتُ كُوفَةُ الأَعْلَمِ قَوْلَهُمُ

ممَّا تَلْزَمُ فِيهِ الإِضَافَةُ مِنْ الْحُرُونِ إلى الْجُمْلَةِ الْفَعْلَيَّةِ هِي ـ إذا ـ وَلا تُضافُ إلى الْجُمْلَةِ الْفَعْلَيَّةِ هِي ـ إذا ـ وَلا تُضافُ إلى الْجُمْلَةِ الْإَسْمَيَّةِ فَلا يُقالُ أَزُورُكَ إِذَا زَيْـدُ مُقْبَلٌ وَأَجَازَهُ الْكُوفُيُّونَ وَالأَخْفَشُ ـ وَقَيلَ لا خَلافَ فِي خَبرِ الْمُبْتَدَأَ فَسيبَويَّهِ لا يَراهُ وَقَيلَ لا خَلافَ في خَبرِ الْمُبْتَدَأَ فَسيبَويَّهِ لا يَراهُ إلاَّ فِعْلاً وَأَجَازَهُ الأَخْفَشُ أَنْ يَكُون وَعَنْدِي هُنا أَنَّ الْجَوازَ مَعَ هَذَا اللَّحِوارِ غَيْرُ مَمْ مَنْنَع وَاحْتَجَ الأَخْفَشُ بقَوْل الشَّاعر:

إذا باهلِي تَحْتَهُ حَنْظَلِيّة للهُ وَلَدُ مِنْهِ الْصَدَاكَ الْمُسدرّعُ وَالتَّقْدِيرُ إِذَا كَانَ باهليٌّ. وَأَوَّلَ أَنْصَارُ سِيبَوَيْهِ أَنَّ باهليٌّ إسْمٌ لكانَ اَلْمَحْذُونَةِ وَاَلتَّقْدِيرُ إِذَا كَانَ باهليٌّ.

#### كلا وكلتا

لَفْظاً وَمَعْنى أَضِفْ كِلتاكِلاأبَدا للثّنيْنِ مَعْرِفَة سُرْطاً بِهِ الْتَزَمُوا

ممَّا لازَمَ للإِضَافَة في اللَّفْظ وَٱلْمَعْنى ـ كلا ـ وكلتا ولا يُضافان إلاَّ لمَعْرِفَة في اللَّفْظ وَٱلْمَعْنى وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ وَإضافَتُهما مَعْنَى دُونً في اللَّفْظ وَالْمَعْنى نَحْوُ زَارَنِي كلا الرَّجُليْنِ وكلتا الْمَرْأَتَيْنِ وَإضافَتُهما مَعْنَى دُونً لَفظ وَهُوَ الْمُصْافُ إلى غَائِب زَارَنِي كلاهُما وكلتاهُما ـ ولا يُضَافَانِ إلى اثنين مُتَفَرِّقَيْنِ فَلا يُقَالُ زَارَنِي كلا زَيَّد وعَمْرو وكلتا بُثَيْنَة وآمِنَة وأمَّا شَاذًا فقد وردد.

### شرُطُ أَيْ فِي الإضافة

تَأْبَى الإضَافَةَ أَيُّ وَهِيَ مَعْرِفَةٌ إِلاَّ إِذَا كُــــرِّرَتْ لا بَأْسَ عِنْدَهُمُ

منْ المُلازِمَة للإضَافَة مَعنى أيٌّ وَلا تُضَافُ إلى مَعْرِفَة مُفْرِد إلاَّ إذا تَكرَّرَتْ نَحْوُ لاَ تُؤْذُوا الْعُلَمَاءَ أيِّ وَأَيِّكُمْ كما جَازَتْ إضَافَتُها إذا اسْتَفْهَمْتَ بها عَنْ أجزاءَ نَحْوُ لاَ تُؤْذُوا الْعُلَمَاءَ أيْ لَوْنُهُ أَوْ عَرْفُهُ وَأَيُّ لَيْلى أَحْسَنُ وَجْهُهَا أَوْ عَيْنُها وَإضَافتها إلى اَلْمُثنَّى قَوْله تعالى: ﴿أَيُّ الْفَرِيقِينِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِياً ﴾.

# مَعانِي أيِّ

أَيُّ أَتَت صِفَة شَرطِيَّة وَأَتَت مَوْصُولَة وَبِها اسْتَفْهِمْ لِمَنْ فَهِمُوا

لأيِّ خَمْسَةُ مَعان : الأوَّلُ إِتيانُها صفَةً \_ اَلثَّانِي إِتيانُها حَالاً \_ اَلثَّالِثُ إِتيانُها شَرْطيَّةً \_ اَلرابِعُ إِتيانُها مَّرْطيَّةً \_ الرابِعُ إِتيانُها مَّرْطيَّةً \_ الرابِعُ إِتيانُها مَّرْطيَّةً \_ الرابِعُ إِتيانُها مَرْطيَّةً \_ الرابِعُ إِتيانُها مَوْصُولُةً \_ المنامِسُ إِتيانُها مُرْتَفْهماً بِها.

# إتيانُ أيِّ وَصْفاً - وَحالاً - وَشَرْطاً

فَاسْتَقْبِلِ الْوَصْفَ وَالشَّرْطَ الأنِيقَ بِأَيُّ أَيُّ الإمامَ يُنْ تُكْرِمْ يُكْرَمِ الْكَرَمُ

يَتَضَمَّنُ هَذَا الْبَيْتُ ثَلاثَةٌ مِنْ مَعاني أيِّ الأَوَّلُ الصِّفَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ أيِّ رَجُلِ أيِّ رَجُلِ أيِّ الأَوَّلُ وَإِتيانُها حالاً نحو مَرَرْتُ رَجُلِ فَأي هُنا مُضَافَةٌ إلى رَجُلِ وَصِفَةٌ لرَجُلِ الأَوَّلُ وَإِتيانُها حالاً نحو مَرَرْتُ عَليٍّ أي فتى فهي مُضَافَةٌ إلى فتى وهي حَالٌ من عليٍّ وَإضافَتُها هنا لَفْظاً ومَعْنى عليًّ وَإضافَتُها هنا مَعْنى لا لَفْظاً ومَعْنى وَالشَّالِثُ إِتيانُها شَرْطِيَّةً نَحْوُ أيُّ الإمامَيْنِ تُكْرِمْ أَكْرِمْ وَاضافَتُها هنا مَعْنى لا لَفْظاً.

# أَيْ مَوْصُولَة وَأَيْ اسْتِفْهامِيَّة

أعلى مَـقامَكَ عِنْدِي أَيُّهُمْ وَصَلُوا وَاسْتَفْهِ مَنْ أَيَّ قَوْمٍ بَعْدَهُمْ نَزَلُوا

إتيانُ أي مَوْصُولَةً نَحْوُ أَعلى مَقامَك أَيُّهُمْ وَصَلَ الَّذِي وَصَلَ وإتيانُها للإسْتِفْهامِ نَحْوُ أيُّ شَخْصٍ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَهِي مُضَافَةٌ لِشَخْصٍ والإضافَةُ هنا مَعْنى للإسْتِفْهامِ نَحْوُ أيُّ شَخْصٍ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَهِي مُضَافَةٌ لِشَخْصٍ والإضافَةُ هنا مَعْنى للإسْتِفْهامِ نَحْوُ أيُّ شَخْصٍ جَاءَ بَعْدَكُمْ وَهِي مُضَافَةٌ لِشَخْصٍ والإضافَةُ هنا مَعْنى للإسْتِفْهامِ

# حُكْمُ الإضافَةِ فِي أيّ

أمَّا الإضافَةُ فِي أيِّ إذا سَالُوا خُدْها ثَلاثَةَ أنواع لِهارسَمُوا

رَسَمَ اَلنَّحَاةُ الإِضَافَةَ فِي أَيْ عَلَى ثَلاثَة أَنُواع - الأَوَّلُ إِذَا كَانَتْ أَي صِفةً أَوْ حَالاً فلا تُضافُ إِلاَّ إِلَى نَكرَة - وإنْ كَانَتْ شَرْطاً أَوْ اسْتَفْهاماً فَتُضافُ إِلى النَّكرَة وَإِنْ كَانَتْ شَرْطاً أَوْ اسْتَفْهاماً فَتُضافُ إِلى النَّكرَة وَالْمَعْرِفَة سواء كَانَ مِنَ التَّثْنِيَة أَو الْجَمْع - أَمَّا الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ فلا تُضافُ إِلَيْهِ إِلاَّ إِذَا كَانَتْ اسْتَفْهاميَّةً وَهَذِهِ الأَمْثَلَةُ تَقَدَّمَتْ.

### لَدُنْ وَأَحكامُها فِي الإضافَة

فلابْتِداغَايَة الطَّرْفَيْنِ تِلْكَ لَدُنْ مَبْنِيَّةً وَبِمِنْ نَاءَت لِظَرْفِكُمُ

مِنْ ٱلْمُلازِمِ للإضافَة - لَدُنْ - وَهِيَ لا بتداء غَاية الزَّمَانِ وَٱلْمَكَانِ وَهِي مَبْنِيَّةُ عَنْدَ أَكْثَرِ ٱلْعَرَبِ - وَذَلِكَ لَشَبْهِها بِالْحَرَّف فِي اسْتَعْمَالُ وَاحِدَ وَهُوَ ٱلظَّرْفِيَّةُ وَابْتِدَاءُ الْعَايَة وَلَعَدَمِ جَوازِ الإخبارِ بِها - وَلا مَخْرَجَ لَها عَنْ ٱلظَّرْفُ إِلاَّ إِذَا جَرَّتْ بِمِنْ نَحُو تُولُه تَعالى: ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنّا عِلْما ﴾ ولَمْ تَرِدْ فِي ٱلْقُرآنِ إِلاَّ بِمِنْ وَهِي مُعْرَبَةٌ عَنْدَ قَيْسٍ.

#### لَدُنْ - وَغُدُوة

وَإِنْ أَتَتْ غُدُوةٌ مِنْ بَعْدِ مالَدْنِ أَبِي إضافَتَ ها إِلاَّ نُدُورُهُمُ

مَضى بَيَانُ مَا بَعْدَ لَدُنْ بِالإِضَافَة إِلَيْهَا إِلا غُدُوةً وَجَاءَ جَرِّهَا بَعْدَ لَدُنْ نادراً وَالْمَشْهُورُ فِيهَا ثَلاثَةُ أَقُوال \_ الأُوَّلُ وَالْمَشْهُورُ فِيهَا ثَلاثَةُ أَقُوال \_ الأُوَّلُ النَّصْبُ تَمْيِيزاً بَعْدَ لَدُنْ لأَنَّ مُبْهَمةٌ وَغُدُوةٌ تَفْسِيرٌ لِذلكَ الإِبْهَامِ \_ الثَّانِيِّ نَصِبُهَا النَّصِّبُ النَّانَ الْمَحْدُونَةَ نَحْوُ لَدُنْ كَانَت السَّاعَةُ غُدُوةً \_ الثَّالِثُ رَفْعُهَا فَ اعِلاً لِكَانَ التَّامَةُ الْمَحْدُونَة وَ التَّافَدُ رَفُعُها فَ اعِلاً لِكَانَ التَّامَة الْمَحْدُونَة وَ التَّقْديرُ لَدُنْ كَانَتُ عُدُوةٌ.

# مَعَ الملازِمَةُ للاضافَةِ

وَمَعْ فَإِسْمُ مَكَانِ الإصْطِحَابِ أَتَّى أُو الزَّمَانِ وَسَكِّنْ وَافْتَحَنْ لَهُمُ

مِنْ ٱلْمُلازِمِ للإضافَة مَعَ وَهِي تُسْتَعْمَلُ لاصْطحابِ الزَّمانِ وٱلْمَكانِ فَمثالُ اصْطحابِها مَعَ ٱلأُستاذِ وَمثَالُ اصْطحابِها للْمَكانَ جَلَسَ اصْطحابِها مَعَ ٱلزَّمانِ جَاءَ ٱلتَّلْمِيذُ مَعَ الأُستاذِ وَمثَالُ اصْطحابِها للْمَكانَ جَلَسَ الْوَلَدُ مَعَ وَالِدِهِ وَهِي مَفْتُوحَةُ ٱلْعَيْنِ وَمنْهُمْ مَنْ يُسَكِّنُها وَهُمْ بَنُو رَبِيعَةً - وَحَكِي إِنْ سُكِنَّنَ فَهِي حَرْفٌ وَهذا يُعْزى إلى النَّحاس وَهِي مُعْرَبَةٌ - وَمَنْ سَكَنَها أَجَازَ كَسْرَها لأَجْلِ التِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ نَحْوُ حَمَدٌ مَع ابْنِهِ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ إلى الصَّوابِ.

### قَبْلُ وَأَخُواتُها وَالْجِهات

مِنْ قَـبْلُ تُبْنى وَإعـرابٌ بِها فَلَنا كَنذَا ٱلْجِهاتُ إذا وَلَى مُضَافُهُمُ

ممَّا يُضَافُ أَيْضاً قَبْلُ وَبَعْدُ وَحَسْبُ وَأُوَّلٌ وَدُون \_ وَالْجِهاتُ اَلسِّتُ وَهِيَ فوق وَتحت وَيَمِن وَشِمالٌ وَوَراءٌ وَقُدامٌ \_ وَلَها أَرْبَعَةُ أَوْجُه \_ الأَوَّلُ بِناؤُها عَلَى فوق وَتحت وَيَمِن وَشِمالٌ وَوَراءٌ وَقُدامٌ \_ وَلَها أَرْبَعَةُ أَوْجُه \_ الأَوَّلُ بِناؤُها عَلَى الضَّمِّ إِذَا حُدُفَ اللَّمُ مُن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ الضَّمِّ إذا حُدُف الله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ﴾ وَسَتَأْتِي الثَّلاثَةُ فِيما يَلِي إنْ شَاءَ اللهُ.

### اَلثَّلاثَةُ الأَوجُهِ في اعرابِ قبل وَأَخُواتها

نَوِّنْ لِقَبْلاً لَدى فَتْحِ وَكَسْرِهِمُ أَتَيْتُ قَبْلاً وَمِنْ قَبْل وَقَبْلَ عُمُوا

هَذه اَلنَّلاثَةُ الأَوْجُه فِي قَبْلُ وَأَخَواتها الباقية بَعْدَ حَدْف اَلْمُضَاف - الأَوَّلُ إِعرابُها مَنْوَنَةً نَحْوُ ما جِئْتُ قَبْلاً وَلا بَعْداً - الثَّانِي إعرابُها مَنْصُوبَةً بلا تَنْوِين نَحْوُ جِئْتُ قَبْل وَبَعْدَ - اَلثَّالِثُ اَلْكَسْرُ على نِيَّة اَلْمُضَاف إلَيْه لَفْظاً نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿ لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْل وَمِنْ بَعْد ﴾ على قراءة ورجع الأوّلُ.

# حَذْفُ ٱلْمُضَافِ وَإِبقاءُ ٱلْمُضافِ إِلَيْهِ مُقامَهُ

فَاحْدَفْ مُضَافاً وَقَدِّمْ ما يُضَافُ لَهُ مَ فَامَه خَلَفاً حَيَّ تُكُمُ صَحَم

جَازَ حَذْفُ اَلْمُضاف وَإِبْقَاءُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ على ذَلكَ بِقَرِينَة وَيُعْرَبُ بِإعرابِهِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وسَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُنّا فَيَهَا﴾ أَيْ أَهْلَ اَلْقَرْيَةً وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَى: ﴿واللَّهِ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

# حَذْفُ ٱلْمُضَافِ وَإِبقاءُ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى جَرِّهِ

نَحِّ ٱلْمُضَاف وَيَبْقى ما أَضِيِفَ لَهُ يَسْمُ وُعَلَى كَسْرِهِ لا كُسِّرَ ٱلْقَلَمُ

جَاءَ حَذْفُ اَلْمُضَاف مَعَ بَقَاءِ اَلْمُضاف إِلَيْهِ على جَرِّهِ بِشَرْط أَنْ يَكُونُنَ الْمُضاف إِلَيْهِ على جَرِّه بِشَرْط أَنْ يَكُونُ اَلْمُضافُ اَلْمُضافُ اَلْمُضافُ اللَّيْلِ نارا - واَلتَّقُديرُ وَكُلُّ نارٍ فَحُذَفِت كُلُّ اَلتَّانِيَةُ وَدَلَّتُ عَلَيْها كُلُّ الأُولَى فَبَقِي اَلْمُضافُ إِلَيْه على جَرَّهِ.

### حَذْفُ ٱلْمُضَاف دُونَ مُمَاثَلَة لِلْمَلْقُوط بِهِ

وَٱلْحَذْفُ وَافِي مُضَافًا دُونَمانَظَرِ إلى مُصمَاثِلِهِ للآي نَحْستَكِمُ

جَاءَ حَذْفُ ٱلْمُضَافِ مَعَ بَقَاءِ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ وَٱلْمُضَافُ لَيْسَ بِمُماثِلَ لِلْمَلْفُوظ بِهِ بَلْ مُقَابِلٌ لَهُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُنْيا واللهُ يُرِيدُ الْأَخْرَةِ ﴾ بَكَسْرِ الآخرة وَهِي قراءَةٌ وَالتَّقْديرُ واللهُ يُرِيدُ عَرَضَ الآخرة ـ وَمِنْ ٱلنَّحاةِ مَنْ قَدَّرَ ٱلْمَحْدُوفَ وَاللهُ يُرِيدُها باقي الآخرة وَعنْدي أَنَّ الأُوَّلَ أَرْجَحُ وَمَنَ النَّحَاة مَنْ رَجَّحَ التَّقْدير الثَّانِي \_ وَعَلَى التَّقْديرِ الأَوَّلَ يُصَبِّحُ المُضَافُ ٱلمَحْدُوفُ مُمَاثِلاً مَنْ رَجَّحَ التَقْدير الثَّانِي \_ وَعَلَى التَّقْدِيرِ الأَوَّلَ يُصَبِّحُ ٱلمُضَافُ ٱلمَحْدُوفُ مُمَاثِلاً للمَلْفُوظ بِهِ.

# حَذْفُ اَلْمُضَافِ وَإِبقَاءُ اَلْمُضَافِ كَحالِهِ بِغَيْرِ تَنْوِينِ

وَقَدْ يَجِي ذلِكَ ٱلْمَحْذُ وُفُ فِي جَذَلٍ كَمِثْلِ ماحَذَ قُوا وَٱلْحُكُمُ عَمَّهُمُ

يَأْتِي الْمُضَافُ على حَاله بِلا تَنْوِينِ مَعَ حَذْف المُضَاف إليه وكثيراً ما يكونُ هذا لدى عَطَفكَ على الْمُضافَ إسما مُضَافاً إلى مثل المَحْذُونُ منْ الاسم الأول نحوُ قَطَعَ الإمامُ يَدَ وَرَجْلَ مَنْ عَاثَ فِي الأَرْضِ فَساداً واَلتَّقْديرُ قَطَعَ الإمامُ يَدَ مَنْ عَاثَ فَهُنا جَاءً حَذْفُ ما أُضيفَ إليه وَهُو مَنْ.

# جَوَانُ اَلْفَصْلِ بِيْنَ الْمُضْنَافِ وَالْمُضْنَافِ إِلَيْهِ

بَيْنَ ٱلْمُضَافَيْنِ جَاءَ ٱلْفَصْلُ يُطْرِبُنا ظَرْفا الْوِٱلشِّبْهَ أَوْمَ ضْعُولُنا لَهُمُ

أَجازَ ابْنُ مَالِكَ اَلْفَصْلَ فِي الإختيارِ بَيْنَ اَلْمُضَافِ اَلَّذِي هُوَ اَلْمَصْدَرُ واَسْمُ الْفَاعِلِ وَاَلْمُضَافَ إِلَيْهِ بِما نَصِبَهُ الْمُضَافُ سَواءً كانَ مَفْعُولًا بِهِ أَوْ ظَرْفاً أَوْ شِبْهَ الظَّرْفِ وَإِلَيْكَ اَلتَّفْصِيلَ فِيما يَلِي بِعَوْنِ الله تعالى.

#### اَلْفَاصِلُ بَيْنَ اَلْمُضْنَافِ وَالْمُضْنَافِ إِلَيْهِ مَفْعُولٍ أَوْ ظَرْفٍ

فَإِنْ يَكُ ٱلْفَصْلُ بِالْمَفْعُ وُلِ هَاكَ هُنا أَوْ كَانَ بِالظَّرْفِ لا ضَاقَت ظُرُ وُفُكُمُ

يُفْصَلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إلَيْهِ بِمَفْعُولُ الْمُضَافِ إلَيْه. مثالُ ذلكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادَهُمْ شركَاوُهُمْ بَنَصْب أَوْلاد وَجَرِّ شُركَاتِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ زَيَّنَ لكَثِيرِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ شُركاتِهِمْ أَوْلادَهُمْ وَهَذَه وَجَرِّ شُركاتِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ زَيَّنَ لكَثِيرِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلُ شُركاتِهِمْ أَوْلادَهُمْ وَهَذَه وَجَرِّ شُركاتِهِمْ وَالتَّقْدِيرُ زَيَّنَ لكَثِيرِ مِنْ الْمُضَاف إلَيْه بِظَرْف نصبَهُ المُضاف نَحُو تَرْكُ قَراءَةُ عامر ويُفْصَلُ بَيْنَ المُضاف وَالأَصْلُ تَرْكُ نَفْسك يَوْما وَهُواها.

# اَلفاصلُ أيضاً بِمَفْعولِ المُضافِ وَشبِهُ الظُّرُف

وَمِنْهُ أَيْضًا بِمَفْعُولُ الْمُضَافِ أَتَى فَصْلاً كَذَا شِبْهُ ظَرْفٍ عِنْدَهم رَسُمُوا

يُفْصَلُ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ أَيْضاً بِمَفْعُولُ ٱلْمُضَافِ ٱلَّذِي هُو اسْمُ فَاعِلْ وَذَلكَ مِثْلُ قِرَاءَةَ مَنْ قَراً قَوْلَهُ تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُحْلِفَ وَعُدهُ رُسُلِهِ ﴾ فَوَعَدَهُ مَنْ قُراً قَوْلَهُ تعالى: ﴿ فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُحْلِفَ وَهُو رُسلِهِ فَوَعَدَهُ مَنْ فُعُولُ اللهَ مُحْلِفَ أَصْبَحَتْ فَاصِلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ وَهُو رُسلِه وَالتَّقْدِيرُ وَلا تَحْسَبَنَ الله مُحْلِفَ رُسُلِه وَعْدَهُ \_ وَمِثَالُ ٱلفَاصِلِ بَشَبِهِ ٱلظَّرْفِ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَوْلُهُ عَلَيْكُ مِنْكُ وَمَثَالُ ٱلفَاصِلِ بَشَبِهِ ٱلظَّرْفِ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَعَلَوْ مُنْكُ وَاللَّهُ عَوْلُهُ عَلَيْكُ مِنْكُ وَاللَّهُ وَاللَّه

# اَلْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالْقَسَمِ

وَٱلْفَصْلُ جَاءَ بِلاضَيْرِ على قَسَمٍ هذا غُسلامُ وَرَبِي صسالح عَلَمُ

جَاءَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالْقَسَمِ بِغَيْرِ ضَرُورَة نَحْوُ هذا عُلامُ وَرَبِّي صالح فَصَالِحٌ مُضافٌ إلى غُلامٍ وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُما بِالْقَسمِ وَهُو وَربِّي.

#### اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُضَافِ وَالْمُضَافِ إِلَيْهِ بِالنَّعْتِ وَالنَّداءِ

وَٱلنَّعْتُ يَفْصِلُ ما بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وما لَهُ أُضَيِفَ وَإِنْ جَسَاءَ ٱلنِّدالَهُمُ

يُفْصَلُ بَيْنَ المُضَافِ وَالمُضَافِ إِلَيْهِ بِالنَّعْتِ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفِيان:

نَجَوْتُ وَقَدْ بُلُ ٱلْمُرادِيُّ سَيْفَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْخِ الأباطِحِ طالِب

وَالأَصْلُ مِنْ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ شَيْخِ الأباطِحِ \_ وَمِثالُ ٱلْفَصْلِ بِالنِّداءِ بَيْنَهُما قَوْلُ بُجَيْر اَلْمُزَنِيِّ:

وَفِاقُ كَعْبُ بُجَيْرٍ مُنْقِدٌ لَكَ مِنْ تَعْجِيلِ تَهْلُكَةٍ وَٱلْخُلْدِ فِي صَقرِ وَالْحُلْدِ فِي صَقر وَالأَصْلُ وِفَاقُ بُجَيْرٍ يا كَعْبُ مُنْقِلًا لَكَ.

# ٱلفَصْلُ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ بِأَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُّوُرَة

وَٱلْفَ صْلُ جَاءَ بِذَاكَ الأَجْنَبِيِ لنا وَلِلضَّرُ وُرَاتِ أَحْكَامُ إِذَا احْتَكَمُوا

جَازَ للضَّرُّوُرَةِ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُضَافِ وَاَلْمُضَافِ إِلَيْهِ بِأَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُّوُرَةِ. قَالَ ابْنُ حَيَّةَ اَلَنَّميريُّ :

كَـماخُطَّ ٱلْكِتَابُ بِكَفَّ يَوْمًا يَهُ وَهُو كَفُّ وَٱلْمُضافِ إِلَيْهِ وهو يَهُودِي لَّ وَالأَصْلُ فَفَصَلَتْ يَوْمٌ بَيْنَ ٱلْمُضَافِ وَهُو كَفُّ وَٱلْمُضافِ إِلَيْهِ وهو يَهُودِي لَّ وَالأَصْلُ كما خُطَّ ٱلْكتابُ بكفِّ يَهُودي لَّ.

#### إضَافَةُ يَاءِ ٱلْمُتَكَلِّم

وَاكْسِرْ لَا قَبْلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَرَكَتْ بَابَ اَلْمُثَنَّى مَعَ الْجَمْعَيْنِ عِنْدَهُمُ

للإضافة إلى يَاء اَلْمُتَكَلِّم خَمْسة أُوْجُه ـ الأَوْلُ أَنْ يَبْقَى السُّكُونُ عَلَى يَاءِ الْمُتَكلِّم نَحْوُ جَاءَ غُلامِي وَرَأَيْتُ غُلامِي وَمَرَرْتُ بِغُلامِي ـ اَلثَّالِيُ أَنْ تَبْقى مَفْتُوحَةً نَحْوُ جَاءَ غُلامِي وَرَأَيْتُ غُلامِي وَمَرَرْتُ بِغُلامِي ـ اَلثَّالِثُ حَذْفُها وَإِبقاءُ الْكَسْرة نَحُو جَاءَ غُلامِي وَرَأَيْتُ عُلامِي وَمَرَرْتُ بِغُلامِي ـ اَلثَّالِثُ حَذْفُها وَإِبقاءُ الْكَسْرة اللّه عَلْمَها نَحْوُ هذا كتاب وَرَأَيْتُ كتاب وَنَظَرْتُ إلى كتاب ـ الرَّابِعُ قَلْبُها أَلفاً الله الله عَدْولُ يَا غُلاما ـ الخامس حَذْفُها بَعْدَ قَلْبِها أَلفاً وَإِبقاءُ الله تَحْولُ يَا غُلاما ـ الخامس حَذْفُها بَعْدَ قَلْبِها أَلفاً وَإِبقاءُ الله تَحْولُ يَا غُلاما ـ الخامس حَذُفُها بَعْدَ قَلْبِها أَلفاً وَإِبقاءُ الله تَحْولُ يَا غُلاما ـ الخامس حَذْفُها بَعْدَ قَلْبِها أَلفاً وَإِبقاءُ الله تَحْولُ يَا غُلاما .

#### حُكُمُ اَلْمُضَافِ إلى يَاءِ المتكلم فِي جَمْعِ التكسير وَجَمْعِ المؤنّثِ والمعتلّ

وَاكْسِرُ لآخِر ما يَوْما أَضَفْتَ إلى يَاء ٍلِنَفْسِكَ أَحْبَابِي بِمصرَهُمُ

يُكْسَرُ آخِرُ اَلْمُضَافِ إلى يَاءِ اَلْمُتَكلِّم فِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ سَوَاءً كَانَ لِمُذَكَّرِ أَوْ لَمُؤَنَّثُ أَوْ كَانَ مُعْتلاً جَارِياً مَجْرَى الصَّحِيحِ نَحْوُ غُلامِي لَمُؤَنَّثُ أَوْ كَانَ مُعْتلاً جَارِياً مَجْرَى الصَّحِيحِ نَحْوُ غُلامِي وَغُلاماً فِي وَذَلُوي وَظِبَّي.

# إِضْافَةُ ٱلْمَنْقُوصِ إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّم

ادْغِمْ لناياءَ مَنْقُوص لِنفْ سِكُم وَافْ تَحْهُنا ٱلْيَاءَ ذا قاضِي ّبَيْنَكُمُ

إذا أُضَيِفَ اَلْمَنْ قُوصُ إلى يَاءِ اَلْمُتَكَلِّمِ أَدْغِمَتْ يَاوُهُ فِيهَا وَفُتحَتْ هِيَ فِي الرَّفْعِ وَاَلنَّصْبِ وَاَلْجَرِّ فَتَقُولُ جَاءَ قاضِيَّ وَرَأَيْتُ قاضِيَّ وَمَرَرْتُ بِقاضِيَّ وَلَاَيْتُ قاضِيًّ وَمَرَرْتُ بِقاضِيً

#### إِدْغَامُ يَاءِ اَلْمُثَنَّى وَاَلْجَمْعِ مَعَ الإضافَةِ إلى يَاءِ اَلْمُتَكَلِّم

كَذَا اَلْمُ تَنَّى وَجَمْعُ سَالِمُ انْدَعْما فِي اَلنَّصْبِ وَالْجَرِّ بَلْ فِي الرَّفْعِ مِثْلُهُمُ

يُعامَلُ الْمُثَنَّى وَالْجَمْعُ إِذَا أَضَيفا إلى ياءَ الْمُتَكَلِّم مُعامَلَةَ الْمَثْقُوصِ إِذَا أَضيفَ إِنْ الْمُتَكَلِّم فَتَقُولُ فِي الْمُثَنَّى رَأَيْتُ أَضيفَتْ إلَيْه يَاءُ الْمُتَكَلِّم فَتَقُولُ فِي الْمُثَنَّى رَأَيْتُ عُلاَميَّ وَمَرَرْتُ بِغُلاميَّ أَمَّا فِي حَالَةِ الرَّفْعِ فَتَبْقَى الفُهُ مَعَ فَتْحِ يَاءَ الْمُتَكَلِّم فَتَقُولُ عَلَاميَ وَمَرَرْتُ بِغُلاميً أَمَّا الْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ فَتَقُولُ فِيه كَالمُثَنَّى فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ تَقُولُ جَاءَ جَاءَ عُلاماي أَمَّا الْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ فَتَقُولُ فِيه كَالمُثَنَّى فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ تَقُولُ جَاءَ زِيْدي وَمَرَرْتُ بِزِيْدي لا فَارِقَ بَيْنَهُما إِلاَّ فَتْحُ ما قَبْلَ الْيَاء فِي الْجَمْع. الْمُثَنَّى وَكَسْرُ مَا قَبْلَ الْيَاء فِي الْجَمْع.

#### مُعَاملَة الْمَقْصنُورُ في الإدغام

وَعَامِلَنْ كَالْمُثَنَّى مَالَهُ قَصَرُوا أُمَّاهُ ذَيْلٌ عَصِي أَعْلَنَتْ لَكُمُ

يُعامَلُ اَلْمَقْصُورُ إِذَا أَضِيفَ إِلَى يَاءِ اَلْمُتَكَلِّم مُعامَلَةَ اَلْمُتُنَّى فِي حَالَة رَفْعِهِ تَبْقَى اللهُ عَصَايَ وَرَأَيْتُ عَصَايَ وَنَتَايَ وَرَأَيْتُ عَصَايَ وَنَتَايَ وَرَأَيْتُ عَصَايَ وَلَتَايَ وَمَرَرْتُ بِعَصَايَ وَفَتَايَ أَمَّا بَنُو هُذَيْلِ فَتَقلبُ اللهَ اللهَ المَقْصُورُ يَاءً وَتُدْعَمُها فِي يَاءِ اللهُ تَكلِّم مُشَدَّدةً فَتَقُولُ هَذِهِ عَصَيَّ وَحَمَلْتُ عَصَيَّ وَنَظَرْتُ إِلَى عَصَيَّ. اللهُ تَكلِّم وَتَفْرُتُ إِلَى عَصَيَّ وَحَمَلْتُ عَصَيَّ وَنَظَرْتُ إِلَى عَصَيَّ.

قَالَ أَبُو ذُنَّيْبِ الْهُذَلِيُّ :

سَبَقُواهَوَيَّ وَأَعْتَقُوا لِهَواهُمُ فَتُخُرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

# إعمال الممصدر

كَالْفِعْلِ مَصْدَرُنَا ٱلْحِقْ بِهِ عَمَلاً ضَرْبا َّخَمِيسا لِيَرْعى مِنْ عُهُو دُكم

جَاءَ مَعَ اَلنَّحاة إعمالُ اَلْمَصْدُر عَمَلَ اَلْفَعْلِ فِي مَوْضَعَيْنِ أَحْدُهُما قَدْ مَضَى فِي بَابِ اَلْمَصْدَر وَهُو قَوْلُكَ ضَرْباً زَيْداً مَفْعُولاً لِضَرْباً لِنيابَتِهِ مَنابَ اضْرِبْ وَفِيهِ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ مَرْفُوعٌ بِهِ اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي وَهُو اَلَّذِي نَذْكُرُهُ هَنا بَعْدَ هذا إِن شَاءَ اللهُ.

#### اَلنَّوْعُ اَلتَّانِي مِنْ إعمال المصدر

وَإِنْ يُقَدَّرْ بِأَنْ وَٱلْفِعْلِ أَوْبِهِ ما قَدِّرْهُ فِي ٱلْمَاضِي وَاسْتِقْبَالِهِ لَكُمُ

الْمَوْضِعُ الشَّانِي مِنْ إعمالِ الْمَصْدَرِ عَمَلَ الْفَعْلِ وَهُوَ إِتِيانُهُ مُقَدَّراً بِأَنْ وَالْفَعْلِ أَوْ بِمَا وَالْفَعْلِ أَيْضاً فَيَاتِي تَقْديرُهُ بِأَنْ إِذَا أُرِيدَ بِهِ المَاضِي نَحْوُ سُرِرْتُ مِنْ إِكْرامَكَ أَوْ بِمَا وَالْفَعْلِ أَيْضاً فَيَ الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ الْعَالَمَ أَمْسِ وَمِ ثَاللهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ الْعَالَمَ أَمْسِ وَمِ ثَاللهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ مَنْ الْعَالَمَ أَمْسِ وَمِ ثَاللهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ سَتَمْتُ مَنْ الْعَلَمَ أَمْسِ وَمِ ثَاللهُ فِي الْمُسْتَقِبَلِ سَتَمْتُ مَنْ الْعَلْمَ أَمْسِ وَمِ ثَاللهُ فِي الْمُسْتَقِبَلِ سَتَمْتُ مِنْ احْتَقارِكَ الْمُسْتَكِينَ عَداً وَالتَّقْدِيرُ سَتَمْتُ أَنْ تَحْتَقَرَ الْمَسْكِينَ عَداً ـ وَيَأْتِي مَنْ احْتَقارِكَ الْمُسْكِينَ عَداً وَالتَّقْدِيرُ مَنْ ضَرَبِكَ الْمُحْسِنَ الآنَ وَالتَّقْدِيرُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرَبِكَ الْمُحْسِنَ الآنَ وَالتَّقْدِيرُ عَجَبْتُ مِنْ ضَرَبِكَ الْمُحْسِنَ الآنَ وَالتَّقْدِيرُ عَجَبْتُ مِنْ صَرَبِكَ الْمُحْسِنَ الآنَ وَالتَّقْدِيرُ عَجَبْتُ مِمَا تَضْرِبُ اللْمُحْسِنَ الآنَ.

# أَنْواعُ عاملِ الْمصندرِ المُقدرر

وَذَا ٱلْمُقَدَّرُ يَأْتِي فِي إضافَتِهِ كَمايُجَرَّدُ وَٱلتَّعْرِيفَ يَعْتَنِمُ

عاملُ اَلْمَصْدَرِ اَلْمُقَدَّرِ يَأْتِي عَلَى ثَلاثَة أَنْواعٍ مُضَاف وَهُوَ مَا تَقَدَّمُ ذَكْرُهُ نَحْوُ عَجِبْتُ مَنْ ضَرْبِكَ عَمْرُواً \_ اَلَنَّوْعُ الشَّانِي اَلْمُجَرَّدُ عَنْ الإِضَافَة وَهُوَ اكْثَرُ إعمال المُصَدَرِ مَنْ اَلْمُحَلَّى بِالأَلْفِ اللاَّمِ. مِثَالُهُ عَجِبْتُ مِنْ إكرامٍ زَيْداً \_ النَّوْعُ اَلثَّالِثُ هُوَ الْمُحَلَّى بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ نَحُو عَجِبْتُ مِنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثُلَة المُنُونَ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلَّى بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ نَحُو عَجِبْتُ مِنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثُلَة الْمُنونِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِّى بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ نَحُو عَجِبْتُ مَنْ الضَّرْبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثُلَة الْمُنونِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِّى بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ نَحُو عَجِبْتُ مِنْ الضَّرَبِ زَيْداً وَمِنْ أَمْثُلَة الْمُنونِ مِنْ الْقُرانِ الْمُحَلِّى بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ فَعُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللاَّمُ عَلَى هذا وَفَقَلْكَ اللهُ.

# إِنابَة إسمْ اَلْمَصدر عَن اَلْمَصدر

عَنْ مَصْدَرٍ فَأَنِبْ إسْمَا لَهُ عَمَلاً فَعَلَا عَلَاء عَنِ الإعطاء بَيْنَهُمُ

يَعْمَلُ اسْمُ ٱلْمَصْدَرِ عَمَلَ ٱلْفَعْلِ وَهُوَ ما ساوَى ٱلْمَصْدَرَ في الدَّلالَةِ على مَعناهُ وَخالَفَهُ لَفُظاً وَتَقْديراً وَذلكَ نَحُو عَطاء ساوَوْا بِهِ إعطاءً مَعْنى وَمُخالِفٌ لَهُ في اللَّفظ لعَدَم وُجُودُ هَمْزَة إعطاء في عَطا.

قال عُمير القطَّاميّ :

أَأَكُ فُرُبَعُ دَرَدًّ الْمَوْتِ عَنِي وَبَعْدَ عَطَائِكَ المَايةَ الرَّتاعِ الْمُصْدَرِ قَلِيلٌ. فالماية مَفْعُولٌ لعطائك، قال ابن عقيل: وَإعمال إسْمِ الْمَصْدَرِ قَلِيلٌ.

# إِضْافَةُ ٱلْمُصَدّرِ إلى ٱلظّرُفِ

أَضِفْ إلى الظَّرْفِ أَيْضاً مَصْدُراً حَسَنا مِنْ ضَرْبِ ذَالْيَوْمِ زَيْدٌ عامِرا رَسَمُوا

جَاءَتْ إضافَةُ اَلْمَصْدَرِ إلى الظَّرْفِ ورَفْعُ الفاعلِ بَعْدَةُ وَنَصْبُ الْمَفْعُولِ نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِ ذَالْيَوْمِ زَيْدٌ عامِراً وقَدْ أَصْبَحَ هذا النَّوْعُ قَلِيل الإستعمالِ عِنْدَ الْعَرَبِ.

#### إِضْافَةُ ٱلْمُصندر إلى فاعلِهِ

وَإِنْ تُضِفْ مَصْدَرا يَوْما لِفَاعِلِهِ فَحُر قَاعِلِهُ لَفْظا وَلا وَهَمُ

جَاءَتْ إضافَةُ اَلْمَصْدَرِ إلى فاعله وَجَـرِّ اَلْفاعلِ لَفْظاً وَهُو مَرْفُوعٌ مَحَلاً نَحْوُ عَجِبْتُ مِنْ أَكُل زَيْد اَلظَّرِيفُ بَجَرِّ الطَّرِيفُ صِفَةٌ لَزَيْد على اللَّفْظِ وَالطَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى اللَّفْظِ وَالطَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى اللَّفْظِ وَالطَّرِيفُ صِفَةٌ عَلَى المُحَلِّ وَالتَّقْديِّرُ أَعْجَبَنِي أَكُلُ زَيْد.

## إضافة المصدر إلى المفعول

وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَفْعُولُ إِفْجُرَّكَذَا لَفْظاً وَأَمَّا مَحَلاًّ نَصْبُهُ لَكُمُ

إذا أُضِيفَ اَلْمَصْدَرُ إلى اَلْمَفْعُولِ جُرَّ اَلْمَفْعُولُ لَفَظاً وَهُو مَنْصُوبٌ مَحَلاً نَحْوُ خَشِيتُ مِنْ خَداعٍ عَمْرو فَخداعٌ مَصْدَرٌ مَجْرُورٌ بِمِنْ لَفْظاً وَهُو مَنْصُوبٌ مَحَلاً وَالتَّقَدْيِرُ خَشِيتُ خِداعَ عَمْرو.

قال زيادة العَنْبَري :

قَدْ كُنْتُ دَايَنْتُ بِهَاحَ سَانا مَحَافَةَ الإقْلاسِ وَاللِّيانا فَاللَّيانا مَعْطُونُ على هذا وَنَقَنا اللهُ وَاللَّيانا مَعْطُونُ على هذا وَنَقَنا اللهُ واللَّاكَ لمَرْضَاته.

#### إعمالُ اسْمُ الْفاعلِ

وَاسْمُ فَاعِلنا قِسْمَانِ زَانَ لنا مُجَرَّدٌ وَاقْتِرانٌ جَاءَ يَبْتَسِمُ

اسْمُ اَلْفَاعِلِ قسمانِ مُجَرَّدٌ مِنْ اَلْ وَمُقْتَرِنٌ بِهَا فَالْمُجَرَّدُ مِنْ اَلْ يَعْمَلُ عَمَلَ عَمَلَ فَعْلَمُ بِشَرْطَيْنِ مَ الْأَوَّلَ أَنْ يَكُونُ لَلْحَالِ نَحْمُو هذا مُكْرِمٌ زَيْداً الآنَ واَلشَّاني لَعْلَمُ بِشَرْطَيْنِ مَ الأَوَّلَ أَنْ يَكُونُ لَلْحَالِ نَحْمُ وَاغَداً.

# رَأْيُ اَلنُّحاةِ ـ وَرَأْيُ اَلْكَسائِيِّ

وَمَا رَأُواْ يَرْنَضِي اَلْماضِي مُجَرَّدُهُمْ إِلاَّ اَلْكَسَـائِيَّ مَعْ نَصِّ أَتَى لَهُمُ

رَأْيُ اَلنَّحَاةِ أَنَّ اسْمَ اَلْفَاعِلِ لا يَكُونُ إِلاَّ لِلْحَالِ أَوِ الإِسْتَقْبِالِ كَضَمَا ذَكَرْنَا وَلا يَكُونُ لِلمَّاضِي فَلا يُقَالُ زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُواً أَمْسِ وَأَجَازَهُ اَلْكَسَائِيُّ وَابْنُ وَلا يَكُونُ لِلْمَاضِي فَلا يُقالُ زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرُواً أَمْسِ وَأَجَازَهُ اَلْكَسَائِيُّ وَابْنُ هِمُا يَكُونُ لِلْمَامِ وَهُو عَندي جَائِزٌ وَاللَّيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بِالسِطُ دِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴿ فَكُلْبُهُمْ بِالسِطُ دُرِاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴿ فَبَاسِطُ مَاضَ مَنْ عُنُ لُلِهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ عُولًا لِبَاسِط.

#### اسنمُ الفاعلِ بعد الإستقهام والنداء والنَّقي والصنِّفة والإسنناد

وَبَعْدَ مااسْتَفْهَ مُوااً وْبِالنِّداءِ أَتى اسْمٌ لِفساعِلِنا وَالنَّفْيِ صِفْ لَهُمُ

لا يَعْمَلُ اسْمُ اَلفاعلِ عَمَلَ اَلْفعْلِ إِلاَّ إِذَا أَتَى بَعْدَ واحد منْ خَمْسَة شُرُوط \_ الأُوَّل أَنْ يَأْتِي اسْتَفْهَام نَحْوُ أَمُكْرِمُ سُرُورٌ حُمَيْداً \_ اَلثَّانِي إِتَيَّانُهُ بَعْدَ اَلنَّداء نَحْوُ يَا الأُوَّل أَنْ يَأْتِي اسْتَفْهَام نَحْوُ أَمُكْرِمُ سُرُورٌ حُمَيْداً \_ اَلثَّانِي إِتَيَّانُهُ بَعْدَ النَّفُي نَحْوُ مَا عاملٌ صالحٌ باطلاً \_ الرَّابِعُ إِتَيَانُهُ نَعْتاً غارسا عَنَباً \_ اَلثَّالَث إِتِيانُهُ بَعْدَ النَّفْي نَحْوُ مَا عاملٌ صالحٌ باطلاً \_ الرَّابِعُ إِتَيانُهُ نَعْتاً نَحْوُ مَرَرُتُ بِرَجُل لابِس دُرْعاً \_ الْخامس إِتِيانُهُ حَالاً نَحْوُ جَاءَ مَحْمُودٌ حاملاً كَتْفُو مَرَرُتُ بِرَجُل لابِس دُرْعاً \_ الْخامس إِتِيانُهُ حَالاً نَحْوُ جَاءَ مَحْمُودٌ حاملاً كتاباً وَسَادِسٌ أَيْضًا وَهُو إِنْ يَانُهُ مُسْنَداً نَحْوُ زَيْدٌ ضاربٌ عَمْرواً فَهُنا أَسْنَدُتَ الضَّرْبَ إِلَى زَيْد.

#### ما يَشْمَلُهُ اسْمُ اَلْفَاعِلِ انْ مُسننداً أَوْ صِفَةً

وَإِنْ أَتِي مُسْنَداً أَوْجَاءَكُمْ صِفةً عَمَّ اَلنَّواسِخَ أَخْسِسارا لِظَنِّهِمُ

إذا أتى اسْمُ الْفاعلِ مُسْنَداً أَوْ صِفَةً شَملَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ - الأَوَّلُ شَملَ خَبْرَ الْمُبْتَداً نَحُو مُحمَّدُ مُكْرِمٌ حَسَناً - الثَّانِي إِتِيانَهُ خَبراً لِكَانَ نَحُو كَانَ الْعَالَمُ تَقياً - الثَّالَث نَسْخُهُ لِمَفْعُولُ خَبَرِ كَانَ نَحُو كَانَ عَادلٌ مُحْتَرِماً عَلِياً - الرَّابِعُ إِتِيانَهُ خَبَراً الثَّالَث نَسْخُهُ لِمَفْعُولُ خَبَر كَانَ نَحُو كَانَ عَادلٌ مُحْتَرِماً عَلِياً - الرَّابِعُ إِتِيانَهُ خَبَراً للثَّالَث نَسْخُهُ لِمَ فَعُولًا ثَانِياً لِإِنَّ نَحُو قُولِه تَعالى: ﴿إِنَّ اللهَ على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٍ ﴾ - النخامِسُ إِتِيانُهُ مَفْعُولًا ثَانِياً لِظَنَّ نَحُو ظُنَنْتُ زَيْداً مُكْرِماً عَمْرواً .

# إعمالُ اسْمِ اَلْفَاعِلِ بَعْدَ نَعْتٍ مَحْذُوفٍ

وَإِنْ هُمُ حَن فُوانَعْتاً لَهُ عَلِمُوا كَالْقِعْلِ تُلْفِيهِ فَعَّالاً إِذَا احْتَكَمُوا

يَعْمَلُ اسْمُ الْفاعلِ عَملَ الْفعلِ إذا جَاءَ صِفةً لِمَوْصُوفِ مَحْدُوفٍ.

قال عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةِ اَلْمَخْزُومي :

وَكُمْ مِالِئِ عَيْنَيْهِ مِنْ شَيَءٍ غَيْرِهِ إِذَا رَاحَ نَحْوَ ٱلْجَمْرَةِ ٱلْبِيضُ كَالدِّمى

فَعَيْنَيْهِ مَفْعُولٌ لِمالِيَّ وَمَالِيَّ صِفَةٌ لِمَوْصُونَ مَحْذُونَ تَقْدِيرُهُ وَكَمْ شَخْصٍ مالئ عَيْنَيْه .

وَقَالَ الْأَعْشَى بْنُ قَيْس :

كَناطح صَخْرَة يَوْمَالِيُوهِنِهَا وَلَمْ يَضُرها وَأَوْهِى قَرْنُهُ ٱلْوَعِلُ فَناطِح صَخْرَة . فَناطِح اسْمُ فاعِلِ صِفَة لِمَوْصُون مَحْدُون تَقْدِيرُهُ كَوَعْلِ ناطح صَخْرَة .

#### وُقُـوعُ اسْمِ اَلْفاعِلِ مُتَّصِلاً بِالأَلِفِ وَاللاَّمِ وَعَمَلُهُ هُنا

وَإِنْ أَتِي صِلَّةً رَسْمَا لأَلْ عَمِلَتْ يَدَاهُ فِي الماضِي وَاسْتِقْبَالِ حَالِهِمُ

هذا اَلْقَسْمُ اَلثَّاني مِنْ اسْمِ اَلْفاعلِ وَهُو اَلْمُعَرَّفُ بِالأَلْفِ وَاللاَّمِ وَهُو يَعْمَلُ فِي اَلْمَاضِي وَالْحَالِ وَالْمُسْتَقْبَلِ نَحْوُ هذا اَلْضَّارِبُ الظَّالِمَ الاَّنَ وَأَمْسِ وَغَداً هذا هُو اَلْمَشْهُورُ وَفِيه مَذْهَبَانِ آخَرانِ يَأْتِيَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ بَعْدَ هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### قُولانِ آخرانِ في اسلم الْفاعلِ إذا اتَّصلَتْ بِهِ الأَلِفُ وَاللَّامُ

وَبَعْضُهُمْ قَدْ أَبِاحُوا ماضِياً وَنَفَوا لغَيْرِهِ وَأَناسُ كُلُّها قَصَمُ وا

جَاءَ في اسْمِ اَلفَاعلِ اَلْقَوْلانِ الآخرانِ إِذَا عُرِّفَ بِالأَلفِ وَاللاَّمِ اَلْقَوْلُ الأَوّلُ إِنَّهُ لا يَعْمَلُ عَمَلَ اَلْفَعْلِ مِنْ نَصْبَ اَلْمَفْعُولِ إِلاَّ ماضِياً نَحْوُ هَذَا اَلضَّارِبُ اَلظَّالِمَ الْمُسْ وَلا يَعْمَلُ فِي اَلْحَالِ وَلا فِي اَلْمُسْتَقْبَلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهذَا الرُّمَّانِيُّ \_ اَلْقَوْلُ اَلثَّانِي عَمَلُ فِي الْحَالِ وَلا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَمِمَّنْ قَالَ بِهذَا الرُّمَّانِيُّ \_ الْقَوْلُ الثَّانِي عَدَمُ عَمَلُهُ مُطْلَقاً فِي الْحَالِ وَالْماضي وَالمُسْتَقْبَلِ وَإِنَّمَا الْمَنْصُوبُ بَعْدَهُ يَكُونُنُ مَنْصُوبًا بِفِعْلِ مُضْمَر.

#### إتيانُ اسْمِ الفاعِلِ عِنْدَ المبالغة

وَإِنْ أَتْ صِيغَ 'قَدْ بِالْغَتْ عَمِلَتْ كَالْفِعْلِ إعمالَ اسْمِ ٱلْفاعِلِ ارْتَسَمُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَل

يأتي اسْمُ الفاعلِ عاملاً أيضاً للكثرة والمبالغة عاملاً عمل الفعل في خمسة أوزان الأوّل فعال. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وماربُكَ بِظَلاّم لِلْعَبِيدِ ﴿ الثَّانِي مفعال نحو زَيْدٌ مُفلاس \_ الثَّالثُ فَعُولُ نَحْوُ زَيْدٌ أَكُولُ أَيْ كَثِيرُ الأكل \_ الرابعُ فعيل \_ الخامس وزيْدٌ مُفلاس \_ الثَّالثَةُ الأُولُ أَكْثَرُ استعمالاً من فَعيل وفعيل وإعمال فعيل أكثر استعمالاً من فعيل وفعيل وإعمال فعيل أكثر استعمالاً من فعل وهي أي الْخَمْسة إذا جُردَت من الألف واللام عَملت في المحال والمستقبل نحو ما زيْدٌ أكَّالاً الآنَ أَوْ غَداً \_ وقال بَدْرُ الدَّينِ: إذا وصل اسْمُ الفاعلِ بالألف واللام عمل في الماضي والحال والمستقبل وقد تقدم هذا.

#### إتيان المثنى والجمع للمبالغة

وَإِنْ مُثَذَّى وَجَمْعاً جَاءَ مُنْتَظِماً اسْمُ لِفَاعِلِنا كَالْفَرْدِيَحْتَكِمُ

إذا جَاءَ اسْمُ الفاعلِ للمُبَالَغَة مُثَنَى ۗ أَوْ جَمْعاً فَحُكْمُهُ مثْلُ ما تَقَدَّم فِي اَلْمُفْرَدِ نحو جاء اَلزَّيدان اَلضَّارِبَانِ عَمْرُوا وَجَاءَ اَلزَّيْدُونَ اَلضَّارِبُونَ اَلظَّالِمِينَ وَجَاءَتَ اَلْعَفَيفاتُ اللَّؤَدِّباتُ اَلسَّفيهَ وَهَكذا في باقي الأَمثلَة.

#### إضافة إسم الفاعل إلى مفعول

وَاسْمُ فَاعِلِنَا مَهْ مَا تُضِفْهُ إلى مَفْعُولِهِ جَازَ . ذاباني حُصُونِهِمُ

إذا جيء باسم المفعول بَعْدَ اسْمِ الْفَاعلِ فَلَكَ هُنا وَجْهان ـ الأُوَّل إضافة اسْمُ الْفَاعلِ إلى الْمَفْعُولُ نَحْوُ هذا باني حُصُونَهم ْ ـ الْوَجْهُ الشَّانِي تَنْوِينُ اسْمِ الْفَاعلِ وَنَصَّبَ الْمَفْعُولُ نَحْوُ هذا بان حُصُونَهم ْ وَإِنَّ كَانَ لاسْمِ الْفَاعلِ مَفْعُولُان وَأَضَفَته وَنَصَّبَ الْمَفْعُولُ نَحْوُ هذا بان حُصُونَهُم ْ وَإِنَّ كَانَ لاسْمِ الْفَاعلِ مَفْعُولُان وَأَضَفَته إلى أَحَدهما فَافْتَح الآخَرَ نَحْوُ هذا مُهْدِي زَيْد سَيْفًا أَوْ مُهدي سَيْف زَيْداً ـ عَلَّمَنَا الله وإيَّاكَ ما لَمْ نَعْلَم .

# اَلْجَرُّ وَالنَّصْبُ في تابِع اسْمِ اَلْفَاعِل

وَجَازَ فِي تابِعِ مَعْمُولُ فَاعِلِنا إضَافَةٌ . جَرُنا . وَٱلنَّصْبُ عِنْدَهم

جَازَ فِي تَابِعِ اسْمِ الفَاعِلِ ٱلْمَجْرُورِ بِالاضَافَة جَازَ لَكَ ٱلنَّصْبُ وَٱلْجَرُّ نَحْوُ هَذَا مُحْتَرِمُ حَمَد وَمَحْمُوداً فَنُصِبَ مَحْمُوداً لَفَعَلِ مَحْدُونَ تَقْديرهُ وَيَحْتَرِمُ مَحْمُوداً أَوْ هذا مُحَّتَرِمُ عَبْد ٱلْحَمِيد وَمَحْمُود وَجَرَّ مَحْمُود مراعاة للَفْظ وَصَحَّحَ الأُوَّلَ ابْنُ عَقيلِ وَٱلثَّانِي هُوَ ٱلْمَشْهُورُ.

# إعطاءُ إِسْمِ اَلْمَفْعُولِ مِا كَانَ لاسْمِ الفاعِلِ مِا كَانَ لاسْمِ الفاعِلِ

أَنِلْ هُنااسْمَ مَنْ عُنول لِكُلِّيد لاسْمِ فَاعِلِنا كَانَتْ إِذَا رَسَمُ وَا

يَثْبُتُ لاسْمِ اَلْمَفْعُولُ ما ثَبَتَ لاسْمِ الْفَاعِلِ إِنْ كَانَ مُجَرَّداً مِنْ الْأَلْف وَاللاَّمِ عَملَ فَي المَاضِي فَهُو يَعْملُ لِلْحَالِ أَو الاسْتَقْبالِ وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفاً بِالأَلْف وَاللاَّمِ عَملَ فَي المَاضِي وَالْحالِ والاسْتَقْبالِ نَحْوُ أَمَ ضُروبٌ الرَّجلانِ الْيَوْمَ أَوْ أَمْسِ أَوْ غَداً أَوْ جَاءَ الْمَضْرُبُونَ الآنَ أَوْ أَمْسٍ أَوْ غَداً وَاحْكُمْ لَهُ فِي الْمَعْنى وَالْعَملِ حُكُم الْفِعْلِ إِذَا بُنِي الْمَخْهُولُ الآنَ أَوْ أَمْسٍ أَوْ غَداً وَاحْكُمْ لَهُ فِي الْمَعْنى وَالْعَملِ حُكُم الفِعلِ إِذَا بُنِي للمَحْهُ وَلَ فَي الْمَخْهُولُ وَالْفَعْلِ إِذَا بُنِي للمَحْهُ وَلَ فَي الْمَخْوُلُ وَلَا اللهَاعِلِ وَتَقُولُ فَي المُصْرُوبُ السَّمَ الْمَفْعُولُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ أَمْضُرُوبٌ النَّيْدانِ فَالزَيْدانِ فَالزَيْدانِ فَالزَيْدانِ فَالزَيْدانِ فَالزَيْدانِ فَالرَّيْدانِ فَالْوَيْلُ اللهَاعِلِ وَأَبْقَيْتُ النَّافِي وَالْقَاعِلِ وَأَبْقَيْتُ النَّافِي فَوْلُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ يَنْصُبُ لِلثَّانِي فَحُولُ وَإِنْ كَانَ الْفَعْلُ يَنْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

# إضافَةُ اسْمِ المفعولِ إلى ما كانَ مَرْفُوعاً بِهِ

أَضِفْ لنااسْمَ مَسفْعُولُ بِلاوَهَمِ إلى اَلَّذِي كَانَ مَسرْفُوعَا بِهِ لَهُمُ

جازَتْ إضافَةُ ٱلْمَفْعُولُ إلى ما كانَ مَرْفُوعاً بِهِ نَحْوُ سَعِيدٌ مَحْبُوبٌ وَلَدُهُ فَولَدُ فَولَدُ فَاعل اللهِ فَاعل اللهُ فَولَدُ فَولَدُ فَاعل اللهِ فَاللهُ مَرَرْتُ بِغُلام ضَارِبِ الأَب مَحْبُوبُ الْوَلَدَ ـ وَمَا جَازَ هذا في اسْم الفاعل فلا يُقالُ مَرَرْتُ بِغُلام ضَارِبِ الأَب الأَب زَيْد تُرِيدُ ضَارِبٍ أَبُوهُ زَيْداً هذا رأي الْجُمْهُور.

# أُبْنِيتَهُ المصادر والشلاثي المُتَعَدِّي

مِنَ اَلثَّلاثِيِّ يَبْنِي اَلنَّاسُ مَصْدَرُهُمْ لناعَلى فَعْلَ سَدَّ النَّاسُ سَدَّهُمُ مِنَ اَلثَّلاثِيِّ اَلْمُتَعَدِّي على وَزْنِ فَعَلَ نَحْوُ سَدَّ اَلْقَوْمُ الوادِي يَبْنى مَصْدَرُ الفِعْلِ الثُّلاثِيِّ اَلْمُتَعَدِّي على وَزْنِ فَعَلَ نَحْوُ سَدَّ اَلْقَوْمُ الوادِي

قال ابْنُ عَقِيلٍ: وَهذا قِيَاسٌ مُطَّرِدٌ وَنَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهِ في مَوَاضِعَ.

مَصْدَرُ اَلْفِعْل اللاَّزِمِ إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فَعِلَ

وَلازِم ُ فَعِلَ الإخوانُ مَصْدَرَنا فَعُلْ بِهِ فَرَحا يَسْعَدْ بِهِ اَلْكَلِمُ يَأْتِي مَصْدَرُ فَعِلَ اللاَّزِمِ على فَرِحَ فَتَقُولُ فِي مَصْدَرِهِ فَرِحَ فَرَحاً وَجَوِيَ جَوى .

مَصِدْرُ ٱلْفِعْلِ إِذَا كَانَ عَلَى وَزْنَ فَعَلَ

وَمِنْ عَلَى فَعَلَ الإحسانَ إِخْوَتُهُ عَلَى فُعُولٍ تَجَلَى مُصْدَرُ لهم

إذا جَاءَ ٱلْفعْلُ على وَزْنِ فَعَلَ كَقَعَدَ وَجَلَسَ فَمَصْدَرُهُ عَلَى وَزْنِ فُعُولُ فَتَقُولُ قَعَدَ زَيْدٌ قُعُودُا وَجَلَسَ جُلُوساً وَغَدَوْتُ غُدُواً.

#### مَصْدُرُ الفِعْلِ الدَّالِ على امتناعِ

وَإِنْ يَكُنْ لامْ تِناعِ دَلَّ فِ عُلُكُم عَلَى فِ عَالٍ أَتَانَا ٱلْمَصْدَرُ ٱلْعَلَمُ

# مَصْدَرُ ٱلْفِعْلِ الدَّالِ على دَاءٍ أَوْ صَوْتٍ

وَمسايدُلُ عَلى دَاء نُمسَسْدِرُهُ على قُعال كَنذا إنْ يَعْنِ صَوْتَهُمُ

مَصْدَرُ اَلْفَعْلَ اَلدَّالِّ على دَاء أَوْ على صَوْت مَصْدَرُهُ على وَزْنِ فُعال بِضَمِّ الفَاء نحو سَعَلَ وَزَكَمَ زُكَاماً وَمَشَى بَطْنُهُ مُشاءً وَمَثَالُ الصَّوْت نَعَقَ الْغُرابُ \_ وَزَكَمَ زُكاماً وَمَشَى بَطْنُهُ مُشاءً وَمَثَالُ اَلصَّوْت نَعَقَ الْغُرابُ \_ وَأَزَّتْ الْقَدْرُ فَتَقُولُ نَعَقَ نُعاقاً وَأَزَّ أُزازاً.

# ٱلْمَصْدَرُ الآتِي على وَزْنِ فَعِيلٍ

أَمَّا فَعِيلٌ فَيَاتِينَابِهِ لَهُمُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى صَوْتٍ وَسَيْرِهِم

أَمَّا الْمَصْدَرُ الَّذِي على فَعِيلِ فَالدَّالُّ على صَوْت وَسَيْرٍ فَمِثالُهُ مَعَ الصَّوْتِ نَعِيبًا وَصَهَلَتْ الْخَيْلُ صَهِيلًا وَمِثالُهُ مَعَ السَّيْرِ ذَمِلَ الرَّاكِبُ ذَمِيلًا.

# مَصْدَرُ اَلْفِعْلِ الَّذِي عَلَى وَزْنِ فَعُلَ

وَمَصْدَرٌ فِعْلُهُ وافى على فَعُلا فُعُلا فُعُولُةٌ وَفَعَالٌ عِنْدَ تائِهِمُ

يَأْتِي مَصْدَرُ اَلْفِعْلِ اللَّذِي عَلَى وَزْنِ فَعُلَ كَسَهُلَ يَأْتِي عَلَى وَزْنِ فُعُولَة فَتَقُولُ سَهُلَ سَهُ لَ سَهُ لَ سَهُ وَلَةً وَعَذُبَ عَلَى أَوْبَةً \_ كَما يَأْتِي على فَعالَةٍ نَحْوُ جَزُلَ جَزَالَةً وَضَخَمَ ضَخَامَةً وَفَصُحَ فَصَاحَةً.

# مَصْدُرُ اَلْفِعْلِ الدَّالُ عَلَى اَلتَّقَلُّبِ

وَإِنْ أَتِاكَ عَلَى فَعِلَانَ يَطْلُبُنا لِمَصْدَرِ جَوَلانا جُلْ بِمِصْرِهِمُ

إذا دَلَّ ٱلْفعْلُ على تَقَلَّب نَحْوُ جَالَ وَطَافَ وَنَزا فَمَصْدَرْ على فَعْلانَ فَتَقُولُ ـ جَالَ جَوَلاناً \_ وَظَافَ طَوفاناً \_ وَنَزا نَزواناً \_ فَاجْتَهدْ وُقُقْتَ منْ عنْدَ الله.

# ما يُقْتَصِرُ بِهِ مِنْ اَلْمصادِرِ عَلَى اَلسُّماعِ

وَمِا أَتِي بِخِلَافِ السَّابِقِاتِ لَكُمْ عَلَى السَّماعِ اقَتَصِرْ فِيهِ إِذَا احْتَكَمُوا

ما ذُكرَ في هذا الباب في مصدر الشُّلاثيِّ هُو القياسُ الثَّابِ وَما يَأْتي بخلافه يُقْتَصَرُ في عَلَى السَّماع وَذَلك نَحْوُ رَضِي وَذَهَبَ وَشَكَرَ وَشَكَرَ وَسَخِطَ فَتَقُولُ في مصادرها رضي رضاً و وَذَهبَ ذَهاباً و وَشَكرَ شُكْراً و وَطاف طَواف ا و وَسَخِط سُخْطاً.

#### سَبْعَةُ مَصادِرَ بِالْقِياسِ

وَذِي مَصادِرُ وَافَتْ بِالْقِياسِ لَكُمْ جَاءَتْكُمُ سَبْعَةً زَانَتْ بِنَحْوِكُمُ

مَضى ذكْرُ مَصادرَ اَلْفعْلِ اَلثُّلاثيّ - وَهَذه سَبْعَةٌ مَنْ أَبْنِيَة اَلْمَصادرِ - الأُوَّل وَزْنُ فَعَلَ النَّانِي أَنْ يَكُونَ مَهْمُوُزَ الآخِرِ - اَلثَّالَثُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ - الرَّابِعُ على وَزْنِ تَفَعَلَ - النَّادسُ أَنْ يَكُونَ فِي أُوَّلَه هَمْزَةٌ وَصْل - اَلسَّادسُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ تَفَعْلَ لَ السَّادسُ أَنْ يَكُونَ مَعْتَلَّ العين نَحْوُ اسْتَفْعَلَ - السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَزْنِ تَفَعْلَ لَ وَسَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَصْدَرُ كُلِّ وَزْنِ - وَكُلُّ هذه مصادرُها مَقِيسَةٌ.

#### مُصَّدَرُ وَزْنِ فَعَّلَ إِن كَانَ صَحِيِحاً

وَوَزِنُ فَعَلَ إِنْ وَافْ بِصِحَتِهِ مَصْدِرْهُ فِي وَزْنِ تَفْعِيل لِمَنْ فَهِمُوا وَوَزِنُ فَعَيل لِمَنْ فَهِمُوا إِذَا جَاءَ اَلْفَعْلُ على وَزْنِ فَعَلَ وَكَانَ صَحِيحاً غَيْرَ مُعْتَلِّ فَمَصْدَرُهُ على وَزْنِ تَفْعِيل. قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَكَلّمَ اللهُ مُوسى تكليما ﴾.

#### مصدر وزن فعال

وَمِنْهُ وافى على فَعَالِ مُنْتَظِماً وَجَاءَ تَخْفِيِ فُهُ لِلذِّكْرِيَحْتِكُمُ

مَصْدَرُ وَزْنِ فَعَالَ نَحْوُ قَوْلهِ: ﴿وَكَذَبُوا بِآياتِنا كِذَابا﴾ وَجَاءَ تَخْفَيفُهُ فَقُرِئَ كذابا هذا إذا كانَ الفعلُ صَحيحاً وَفيما يَلي حُكْمُهُ إِنْ شاءَ اللهُ إِنْ كانَ مُعْتَلاً.

# مَصدر فعال إذا كانَ الْفعل مُعْتَلاً

وَإِنْ يَكُ اعْسَتَلَّ ضَعْ تَاءً بِآخِسِهِ كَسزَكِّ تَزْكِسَةً وَٱلْسالِحَانْ فِهِمُ

إذا أتى اَلْمَصْدَرُ على وَزْن فَعَّال وَكَانَ اَلْفعْلُ مُعْتَلاً نَحْوُ زَكَىَّ حُذْفَتْ مِنْهُ يَاءُ التَّفْعِيلِ وَعُوِّضَ عَنْها اَلتَّاءَ فَيُصْبِحُ اللَّمَصْدَرُ على وَزْنِ تَفْعِلَةٍ فَتَقُولُ أَزَكَىَّ تَزْكِيَةً وَوَعَى تَوْعِيَةً وَمَجِيئُهُ عَلَى تَفْعِيلِ نادِرٌ.

وَجْهانِ فِي اَلْمَصْدرِ إِذا كان صَحِيحاً بِآخِرِه هَمْزَة .

وَماتَرى الْهَمْ زُأَقْ صاهُ يَزِيِنُ بِهِ قَدْ حازَ تَفْعِلَةً تَفْعِيلُ نَحْوهِمُ

إذا جَاءَ الْفِعْلِ مَهْمُوزاً نَحْوُ خَطَّاً وَهزَّا كان مَصْدَرُهُ على تَفْعِيلِ وَتَفْعِلَة فَتَقُولُ خَطَّا تَخْطَيناً وَتَخْطئةً وَجَزَّءَ تَجْزيئاً وَتَجْزِءَةً وقس على هذا وَفَقَّكَ اللهُ.

#### مَصْدُرُ ما جَاءَ على وَزْنِ أَفْعَلَ

وَإِنْ بِأَفْ عَلَ قَدْ وَافْ الْ مَصْدَرُنَا وَافْ عَلَى نَحْوِ إِفْ عِالِ لِلهُ شَمَمُ وَإِنْ بِأَفْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ شَمَمُ إِذَا جَاءَ اللهِ عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ نَحْوُ أَكْرَمَ وَأَجْمَلَ فَمَصْدَرُهُ عَلَى إِفْعَالَ قِياساً فَتَقُولُ أَكْرِمَ إِكْرَاماً وَأَجْمَلَ إِجَمَالاً.

#### مَصْدَرُ مُعْتَلِّ ٱلْعَيْنِ مِنْ بَابِ أَفْعَلَ

إقامَة مَصْدر مِنْ قَدْ أقامَ هُنا وَأَصْلُهُ جَاءَ إِقواما لِمَنْ عَلِمُ وُا

إذا جَاءَ وَزْنُ أَفْعَلَ مُعْتَلَّ اَلْعَيْنِ نَحْوُ أَقَامَ فَأَصْلُ مَصْدَرِهِ إِقْوَاماً وَلَكَنَّهُمْ نَقَلُوا اللهُ الله

## مَصْدَرُ ما جَاءَ على وَزْنِ تَفَعَّلَ

وَإِنْ تَفَعَّلَ وَافى جَاءَ مَصْدَرُهُ تَفَعَّلا ّلَمْ يَفُتُكَ ٱلْجِدُّ وَٱلْهِمَمُ

يَأْتِي مَصْدَرُ اَلْفَعْلِ اَلَّذِي عَلَى وَزْنِ تَفَعَّلَ يَأْتِي على تَفَعُّل نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَفَقَّهَ وَتَجَمَّلَ وَتَكَرَّمَ فَتَقُولُ تَعَلَّمَ هِشَامٌ تَعَلَّما ۗ وَتَفَقَّهُ تَفَقُّها وَتَجَمَّلَ تَجَمَّلًا.

# مَصْدَرُ ما في أول فعله هَمْزَةُ وَصلْ

وَهَمْ ذَةٌ إِنْ أَتَتْ فِي أُوَّل مِكسَرُوا لِثَالِث إِلْفا زَادُوهُ إِنْ رَسَمُ وُا

إذا جَاءَ الفعْلُ وَفِي أُولَه هَمْزَةُ وَصْل فَاكْسِرْ ثالثَ حَرْف لمَصْدَره وزِدْ أَلفاً قَبْلُ آخره سَواءً كَانَ وزْنُ الْفَعْلِ على انفَّعَلَ نَحْوُ أَنْطَلَقَ أُو وَزْنُ افْتَعَلَ نَحْوُ اسْتَخْرَج فَتَقُولُ انْطَلَقَ ٱلْبَطَلُ انْطلاقاً واصْطَفَى أَوْ وزْنُ اسْتَغْرَج النَّفْطَ اسْتخْراجاً وقسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### مَصِدْرُ ما جاءَ على وَزْن تَفَعْلَلَ

وَإِنْ تَفَعْلَلاً مَصْدَر مِنْهُ إِذَا حَكَمُ وَانْ تَفَعْلَلاً مَصْدَر مِنْهُ إِذَا حَكَمُ وَا

إذا جَاءَ اَلْفعْلُ على وَزن تَفَعْلُ كَتَلَمْلَمَ وَتَدَحْرَجَ فَضُمَّ رابِعَ حُروُفِهِ في الْمَصْدَرِ فَتَقُولُ تَلَمْلُمَ تَلَمْلُماً \_ وَتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجاً \_ وَقَقَنا اللهُ وَإِيَّاك.

#### مَصْدَرُ اسْتَفْعَلَ مُعْتَلِ الْعَيْنِ

وَٱلْعَيْنُ إِنْ تُلْفِهِ امُعْتَلَّةً طَهَرَتْ يَوْما لِمُسْتَفْعِل تِنْقَلْ لِفَائِهِم

إذا جَاءَ وَزْنُ اسْتَفْعَلَ مُعْتَلَّ اَلْعَيْنِ نُقلَتْ حَرَكَةُ اَلْعَيْنِ إلى فاء اَلْكَلَمَة ولَزِمَ تَعْوِيضُها بِتَاء اَلتَّأْنيث نَحْوُ اسْتَجارَ وَاسْتَعاذَ فَتَقُولُ فِي مَصْدَرهما استَجارَ اسْتَجَارَ اسْتَجُواراً \_ واسْتَعَاذَ اسْتعُواذاً والله اسْتَجَارَةً \_ واسْتَعَاذَ اسْتعُواذاً والله أعلَم.

#### مَصْدَرُ ما يأتي على وَزْنِ فَعْلَلَةٍ

لَمْ تَرْضَ فَعْلَلَة تُجْفُو حَدَائِقَنا دَحْرَجْتُ دَحْرَجَةً مَنْ حَقّناظَلَمُوا

يَأْتِي مَصْدَرُ فَعْلَلَ على فعال وَذلك مِنْ نَحْوِ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ فَيَقُولُ دَحْرَجَ وَسَرْهَفَ سِرْهَافاً و وَبُهْرَجَ بَهْراجاً و كَمَا يأتِي مَصْدَرَهُ أيضاً على وَزْنِ فَعْلَلَةَ فَتَقُولُ دَحْرَجَ دَحْرَجَةً وَسَرْهَفَ سَرْهَفَةً وَبَهْرَجَ بَهْرَجَةً وَقِس على هذا وَقَلَكً اللهُ.

#### مصندر فاعل

وَوَزْنُ فَاعَلَ وَافَاكُمْ مُنْفَاعَلَةً لِمَنْصَدَر وَفِعَالٌ مَنْصَدَر عَلَمُ يَأْتِي مَصَدْرُ فَاعَلَ على فِعال وَمُفَاعَلَة نَحْوُ قاتل أَهْلُ عُمانَ اَلْمُرْتَدِّينَ قتالاً وَمُقَاتَلَةً وَخَاصَمَ اَلْمُسْلِمُونَ أَعْداءَ الدِّين خصاماً ومُخاصَمَةً وَغَالَبَ الْغَبِيُّ غلاباً وَمُغَالَبَةً.

# مَصدر المرَّةِ مِن الفعلِ الثُّلاثي والهَيْئَةِ

لِمَرَة فِعْلَة انْ شِئْتَ مَصْدَرَها وَإِنْ لِهَيْ نَتِهِمْ قُلْ فِعْلَة لَهُمُ

# اَلْمَصْدُرُ اَلْمَبْنِيُّ مِنْ بَعْدِ اَلْفِعْلِ اَلثُّلاثيِّ

وَمَصْدَرا رُمْتَ مِنْ بَعْدِ الثَّلاثِي فَزِدْ أَقْصَاهُ تَاء لِتَانِيثٍ وَلاسَامُ

إذا أَرَدْتَ الْمَرَّةَ مِنْ مَصِدر فعْلُهُ زائِدٌ عَنْ ثَلاثَة حُرُوف نَحُو أَكْرَمَ وَدَحْرَج وَأَسْعَفَ فزِدْ عَلَى الْمَصَدر تَاءَ التَّانِيث في آخره فَتَقُولُ أَكْرَمْتُهُ إكرامَةً وَدَحْرَجْتُهُ وَأَسْعَفَ فَزِدْ عَلَى الْمَعْفُ أَكُم اللهُ وَدَحْرَجْتُهُ دِحْراجَةً وَاسْعَفْتُهُ إسعافَةً وَجَاءَ شاذًا بِنَاء فعْلَة عَلَى الْهَيْئَةِ مِنْ غَيْرِ الفعْل الثَّلاثي".

# قِلَّةُ إِتسانُ فاعِلٍ مِنْ فَعُل

وَاسْمُ فَاعِلْنَا قَدْ قَلَّ مَـقْدَمُهُ لَنَاعِلَى فَعُلَ الإحسانَ زَيْدُهُمُ قَالَ مِنْ فَعُلَ بِضَمِّ ٱلْعَيْنِ كَكَرُمُ وَحَمُضَ قَلَّ إِتِيانُ اسْمِ ٱلْفَاعِلِ على وَزْنِ فاعِلٍ مِنْ فَعُلَ بِضَمِّ ٱلْعَيْنِ كَكَرُمُ وَحَمُضَ فَهُو كَارِمٌ وَحَامِضٌ.

#### إستم فاعل ما جاء على وزن فَعلِ

وَسَالِمٌ آمِنٌ عَطشانُ أَوْعَطِشٌ وَأُسْوَدُ أَجْهَرُ الأَقوالِ بَيْنَهُمُ

يأتي إسْمُ فاعل ما جَاءَ على وَزْن فَعلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ يأتي على أَرْبَعَة أوزان - الأُوّلُ نَحْوُ آمِنَ فَاسَمُ فاعله آمِنٌ وَسَلَمَ فَاسَمُ فَاعله سالمٌ وَعَقرَت المرأةُ فَهِي عاقرٌ \_ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ على وَزْنَ فَعلَ نَحْوُ نَضَرَ فَهُوَ نَضرٌ وَبَطَرٌ وَبَطَرَ فَهُو بَطِرٌ وَأَشَرَ فَهُو اللهُ اللهُ على وَزْن فَعُلانَ نَحْوُ عَطَش فهو عَطْشان وصلى وَزْن فَعُلانَ نَحْوُ عَطَش فهو عَطْشان وصلى وَزْن فَعُلانَ نَحْوُ عَطَش فهو عَطْشان وصلى وَزْن أَحْو سَود فَاسْمُ فاعِله أَسْود وفي جَهر فَهُو أَجْهر واللهُ اللهُ على وَزْن أَعْو سَود فَاسْمُ فاعِله أَسْود وفي جَهر فَهُو أَجْهر والله أعلم.

# إِسْمُ ٱلْفَاعِلِ مِنْ فَعُلَ

وَإِنْ على فَعُلَ الأَفْعِ الْ قَدْ بُنِيَتْ رَبِّعْ لأسماءِ أَفْعِ اللها غَنِمُ وُا

إذا أتى وزن ألفعل على فعل بضم العين نحو ضخم وسَهم فاسم فاعله على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين فتقول في اسم فاعل ضخم ضخم وفي على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين فتقول في اسم فاعل ضخم ضخم وفي اسم فاعل شهم شهم شهم هذا الوجه الأول - الوجه الثاني يأتي اسم فعل على فعيل نحو كرم فاسم فاعله كريم وشرف فاسم فاعله شريف ولئم فهو لئيم - الثالث اسم فاعل فعل بفتح الفاء والمعين واللام فاسم فاعله أخطب وهذا قليل والمشهور على وزن فعيل نحو خطيب إسم فاعل خطب - الرابع إسم فاعل بطل فيقال فيه بطل.

#### اسْمُ فاعلِ طابَ وَشيابَ

وَجَاءَ مِنْ طَابَ فِيناطَيِّبٌ حَسَنٌ وَشابَ أَشْيَبُ هذا قَلَّ عِنْدَهُمُ

قُلَّ إِنْيَانُ اسْمِ الفاعلِ على غَيْرِ قياسه مِنْ ٱلْفعْلِ وَذَلكَ كَطَابَ وَشَاخَ فَتَقُولُ في اسْمِ فاعِلهِ شَيْخٌ وَأَشْيَبُ وَطَيِّبٌ وَقَدْ أَصْبَحَ ٱلْمُتَدَاوَلُ المشهورُ في اسْمِ فاعِلِ في اسْمِ فاعلِ طائبٌ وَاسْمُ فاعِلِ شابَ شائِبٌ وَشَاخَ شائِخٌ اللَّهُمَّ وَقَقْنا عَلَى ٱلْحَقِّ.

#### استم الفاعل من الفعل المتجاوز ثلاثة حروف

وَاسْمُ فَاعِلِ فِعْل عَد أُحْد أُفِهِ فَوْقَ اَلثَّالاتَةِ ضَارِعْه يُمِيمِهِمُ

إذا زادَ اَلْفَعْلُ على ثَلاثَة أَحْرُف فاسْمُ فاعله على وزن اَلْمُضَارِع منهُ بَعْدَ زيادَة مِيمٍ مَضْمُومَة في أُولَه وَمَا قَبْلَ آخْرِهِ مَكْسُورٌ نَحْوُ تَعَلَّمَ وَتَدَحْرَجَ فَتَقُولُ في اسْمَ فاعلِ تَعَلَّمَ مُتَّعَلِّمُ وَاسْمُ فاعلِ تَدَحْرَجَ مُتَّدَحْرِجٌ وواصلَ مُواصِلٌ وَدَحْرَج اسْمُ فاعله مُدَحْرِجٌ.

#### استم المفعول من الفعل الثلاثي

وَاسْمُ مَفْعُولُ مِا يَأْتِي الثُّلاثِي بِهِ يَأْتِي على وَزْنِ مَفْعُولُ لِلهُ رَسَمُوا

اسْمُ اَلْمَفْعُول مِنْ اَلْفَعْلِ اَلثَّلاثي ياتي على وَزْن مَفْعُولُ وَهذا قياسٌ مُطَّرِدٌ نَحْوُ قَصَدْتُ اَلْعَالُمَ فَاسْمُ مَفْعُولُه مَقْصُودٌ وَضَرَبْتُ شَارِبَ اَلْخَمْرِ فَاسْمُ مَفْعُولُه مَضْرُوبٌ وَجَلَدْتُ اَلْعِلْمَ فَهو مَكْتُوبُ مَضْرُوبٌ وَجَلَدْتُ اَلْعِلْمَ فَهو مَكْتُوبٌ وَقَسْ على ذلك وَفَقَكَ الله.

# نيابَةُ فعِيلٍ عَنْ مَفْعُولٍ

نَوِّبْ فَعِيلاً عَنِ ٱلْمَفْعُولِ إِنْ سَأَلُوا قُولُوا جَرِيِحٌ عَنِ ٱلْمَجْرُوحِ بَيْنَكُمُ

نابَ في السَّماعِ فَعِيلٌ عَنْ مَفْعُولُ وَذلكَ للدَّلالَةِ على مَعناهُ وَقَدْ يكُونُ في الرَّجُلِ وَالْمَرَأَةُ سَواءً فَتَقُولُ هذا رَجُلٌ جَرِيحٌ وَامْرَأَةٌ جَرِيحٌ وَفَتَى كَحِيلٌ وَامْرَأَةٌ كَحِيلٌ وَامْرَأَةٌ كَحِيلٌ وَامْرَأَةٌ كَحِيلٌ عَنْ مَحْدُولُ كَحِيلٌ وَرَجُلٌ قَتِيلٌ وَامْرَأَةٌ قَتِيلٌ فنابَ جَرِيحٌ عَنْ مَجْرُوحٍ وكَحِيلٌ عَنْ مَكْحُولُ وقَتِيلٌ عَنْ مَعْمُولاً بِهِ.

#### المُّفَةُ الْمُشَبِّمَةُ

مادَلَّ مَعْنى وَذَاتا قُلْ لَهُمْ صِفَة بِاسْمِ فَاعِلِنا قَدْ شُبِّهَ ت لَهُمُ

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مَا دَلَّتْ على مَعنى وَذَات شَامِلَةً اسْمَ اَلْفَاعِلِ وَاسْمَ اَلْمَفْعُولِ وَأَفْعَلَ اَلتَّفْضيلِ \_ مِثَالُها حَسَنٌ وَجْهُهُ فَحَسنٌ خَبَرٌ وَهُوَ صِفَةٌ وَوَجْهُ فَاعِلٌ لِحَسَنَ وَمُعْهُ فَحَسنٌ خَبَرٌ وَهُوَ صِفَةٌ وَوَجْهُ فَاعِلٌ لِحَسَنَ وَمِنْ اَلصَّفَةِ اَلْمُشَبَّهَةً قَوْلَكُ سَعِيدٌ طَلَيقٌ لسانُهُ وَمُحَمَّدٌ طَاهَرٌ قَلْبُهُ.

#### اسْتحْسانُ جَرِّ الصِّفَة الْمُشْبَهَة بها

وَجَـرُ فَاعِلِهِا وَافَى بِهِا حَـسَنا ً ذَا طَاهِرُ ٱلْقَلْبِ وَافَى مِنْ صُحارِكُمُ (١)

اسْتَحْسَنَ اَلنَّحَاةُ جَرَّ فَاعِلِ اَلصَّفَةِ اَلْمُشْبَّهَةِ بِهَا فَتَقُولُ فِي نَحْوِ زَيْدٌ طَاهِرٌ قَلْبُهُ. زَيْدٌ طَاهِرُ اَلْقَلْبِ وَحَسَنُ الْوَجْهِ - وَمُنْطَلِقُ اللِّسانِ فلا تَقُلُ زَيْدٌ ضَارِبُ الأَخِ سَيْفا تُريدُ زَيْدٌ ضَارِبُ اَخُوهُ سَيْفا - وَيَجْرِي مَجْرَى اَلصَّفَةِ اَلْمُشَبَّهَةِ اسْمُ اَلْمَفْعُولِ سَيْفا تُريدُ زَيْدٌ ضَارِبٌ أَخُوهُ سَيْفا - وَيَجْرِي مَجْرَى الصَّفَةِ المُشَبَّهَةِ اسْمُ اَلْمَفْعُولُ فَي نَحْوِ زَيْدٌ مَحْبُوبٌ أَبُوهُ - زَيْدٌ مَحْبُوبُ الأَب وهذا لا يَجُوزُ في غَيْرِ الصَّفاتِ. الصَّفة المُشْبَهة مِنْ الصَّفاتِ.

<sup>(</sup>١) صحار محافظةٌ عظيمة وَوَلايَةٌ من ولايات عُمان الكبار ولها تاريخها العظيم في الإسلام وقَبْل الإسلام بَراً وبَحْراً.

#### صِياغَةُ الصِّفَةِ الْمُشْبُّهَةِ

وَلا تَصُغْ صِفَةً قَدْ شُبِّهَتْ أَبَدا مِنْ غَيْر مالازِمٍ فِعْلٍ هناعَلِمُ وا

لا تُصاغُ اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ إلاَّ مِنْ فعل لازم نَحْوُ طَهُ رَ قَلْبُ مُحَمَّد أَيْ فَهُوَ طَهر اللهُ اللهُ مُحَمَّد أَيْ فَهُوَ طَهر القَلْبِ، وَاَلصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ مُلازِمَةٌ لِلحَّالِ فَلا تَقُلُ مُحَمَّدٌ حَسَنُ الوَّجْهِ أَمْسِ أَوْ غَداً.

# الصِّفَةُ الْمُشْبَهَةُ وَالْفِعْلِ الثُّلاثِّي

وَإِنْ أَتِنَاكَ ثُلَاثِي تُصْلِمارِعُكُ ذَا طَاهِرُ ٱلْخَيْرِ وَالثَّانِي كَثِيرِهُمُ

إذا جَاءَت الصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مِنْ فَعْلِ ثُلاثي كَانَ لَهَا وَجْهَانِ فَالأَوَّلُ مَا وازَنَ الْمُضَارِعَ وَهَذَا قَلِيلٌ نَحْوُ هذَا طَاهِرُ الْقَلْبِ \_ وَالثَّانِي غَيْرُ الْمُوازِنِ نَحْوُ هذا جَمِيلُ الْمُضَارِعِ وَهذَا قَلِيلٌ نَحْوُ هذا طَاهْرُ الْقَلْبِ \_ وَالثَّانِي غَيْرُ الْمُوازِنِ نَحْوُ هذا جَمِيلُ الطَّاهِرِ \_ وَكَرِيمُ الأب \_ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلَ غَيْرِ ثُلاثي يَجِبُ مُوازَنَتُهَا بِالْفَعْلِ الْطُاهِرِ \_ وَكَرِيمُ الأب \_ وَإِنْ كَانَ مِنْ فِعْلَ غَيْرِ ثُلاثي يَجِبُ مُوازَنَتُها بِالْفَعْلِ الْمُضَارِعِ نَحْوُ هذا مُنْطَلِقُ اللّهان.

# إِثْبَاتُ عَملِ اسْمِ الْفَاعلِ لِلصِّفَةِ الْمُشْبَهِةِ

قَدِّمْ إلى صِفَة شِبّهْتَ رَوْضَتَها مالاسْمِ فاعلِ ماعَديّْتَ بَيْنَهُمُ

ثَبَتَ لِلصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ مَا ثَبَتَ لاسْمِ الفاعلِ الْمُتَعَدِّي نَحْوُ سَعِيدٌ حَسَنٌ الْوَجْهَ فَسَعيدٌ مُشْتَرٌ مُسْتَتِرٌ مُسْتَتِرٌ مُسْتَتِرٌ مُسْتَتِرٌ مَعْوُدُ إلى سَعيد واللهَ عَمْولُ لِحَسَن.

# عَدَمُ تَقْدِيمِ الصِّفَةِ عَلَى مَعْمُولِهِا

وَلا تُقَدِّمْ لها مَعْمُ وُلَها أَبَدا مَ كَنزَيْدُ ٱلْوَجْهَ حُلُو لُو بِهِ قَدِمُ وُا

لا تَتَقَدَّمُ اَلصِّفَةُ اَلْمُشَبَّهَةُ مَعْمُولَها فلا يُقالُ زَيْدٌ اَلْوَجْهَ حَسَنٌ أَمَا في إسم الفاعل فَجَائِزٌ نَحْوُ سَعِيدٌ عَمْراً ضَارِبٌ وَمَا جاز إعمالُ الصِّفَةِ اَلْمُشَبَّهَةِ إلاَّ في سَبَيٍّ نَحْوُ سَعِيدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ وَلَا تُسْتَعْمَلُ في أَجْنَبِيٍّ فَلا تَقُلُ سَعِيدٌ حَسَنٌ عَمْراً.

# اثنتا عَشَرَةَ صِيغَةً في الصِّفَةِ ٱلْمُثْنَبُّهَةِ

أَتَاكُمُ ٱلْحَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلْعَزِيزُهُنَا أَوْجَاءَكُمْ حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي زَعَمُوا

جَاءَ في الصِّفَةِ ٱلْمُشَبَّهَةِ اثْنَتَا عَشَرَةَ صِيغَةً:

الأولى: أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ وَمَعْمُولُها مُعَرَّفَيْنِ بِالألِفِ وَاللاَّمِ نَحْوُ هذا اَلْحَسَنُ الْوَجْه.

الشَّانِيَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ وَاللاَّمِ مِنَ الصَّفَةَ وإبقاؤُها في المعمول نَحْوُ هذا حَسَنُ الْوَجْهِ.

# اَلصِّيغَةُ اَلثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ

أَضِفْ لِما فِيهِ إَلْ أَيْضًا لِلاجَدَلِ أَوْ ذَالَ مِنْهَا ضِيَا اَلتَّعْرِيفِ عِنْدَهُمُ الصِّفَةُ المُسْبَّهَةُ وَمَعْمُ وُلها ـ وَهِي تَعْرِيفُ اَلصَّفَةً المُسْبَّهَةُ وَمَعْمُ وُلها ـ وَهِي تَعْرِيفُ اَلصَّفَة

ٱلصَّيَعَةُ ٱلثَّالِثَةُ فِي ٱلصَفة ٱلْمُشْبَهة وَمُعَمُّ وَلَهَا وهِي تعْرِيف الصَفة وَإِضَافَتُها إلى مَعْمُولِها وإضَافَةُ ٱلْمَعْمُولِ إلى مُعَرَّف بِالأَلِف واللاَّم نَحْوُ هذا الْحَسَنُ وَجْه الأَب .

الصِّيغَةُ الرَّابِعَةُ \_ إِزالَةُ الأَلِف وَاللاَّمِ مِنْ الصِّفَةِ وَإِضافَةُ اَلْمَعْمُولِ إلى مُعَرَّف بِالأَلِف وَاللاَّمِ نَحْوُ هذا حَسَنُ وَجْهَ الأَبِ.

# اَلصِّيغَةُ اَلْخَامِسِنَةُ وَالسَّادِسِنَةُ

وَقُلْ أَضِفْهُ إلى ماقَدْ أُضِيفَ إلى ضَمِيرِ مَوْصُونُفِهِ مَهْمالها انْقَسَمُوا

اَلصِّيغَةُ الْحَامِسَةُ وَهِيَ إضافة معمول الصِّفَةِ إلى ضَمِيرِ الْمَوْصُونِ نحو مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ الْحَسَنِ وَجْهَهُ .

اَلصِّيغَةُ السَّادِسَةُ حَذْف الأَلف وَاللاَّم مِنْ اَلْمَوْصُوف وَهُوَ الرَّجُلُ وَحَذْفُها مِنْ اَلْمَوْصُوف وَهُوَ الرَّجُلُ وَحَدْفُها مِنْ اَلصِّيغَتَيْنِ مِنْ تَعْرِيفِ الصِّفةِ مِنْ اَلصِّ فَهَ اَلصِّ فَهَ الصِّيغَتَيْنِ مِنْ تَعْرِيفِ اَلصَّفةِ وَاللاَّم وَعَدَم تَعْرِيفِهِ ما يَبْقَى الْعامِلُ مُضَافاً إلى ضَمِيرِ الْمَوْصُوف وَهُو اَلرَّجَل كما حَرَّرْنا.

#### اَلصِّيغَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّامِنَةُ

وَجَرِّدَنْهُ مِنْ ٱلتَّعْرِيفِ لِاحَرَج ُ أَمَّا الإِضَافَةُ لا يَرْضَى بِهَالَهُمُ

اَلصِّيغَةُ السَّابِعَةُ: تَجْرِيدُ مَعْمُولُ اَلصِّفَةِ من الأَلْفِ وَاللاَّمِ مَعَ بَقَائِها في الصِّفَة وَبَقَاءِ الإضافَةِ في اَلْمَعْمُولُ نَحْوُ هَذَا اَلْحَسَنُ وَجْهِ أَخِ.

اَلصِّيِغَةُ اَلثَّامِنَةُ: حَدْفُ الأَلف وَاللاَّمِ مِنْ الصِّفَةِ وَبَقَاءِ الإِضافَةِ على حَالِها في اَلْمَعْمُولِ نَحْوُ هذا حَسَنُ وَجْهِ أَخِ واللهُ أَعلم.

#### اَلصِّيغَةُ اَلتَّاسِعَةُ وَالْعاشرِةُ

وَإِنْ أَضِيفَ هُنَا ٱلْمَعْمُولُ جَازَلَكُمْ إِلَى مُضَافٍ مَعَ ٱلتَّعْرِيفِ يَنْتَظِمُ

اَلصِّيغَةُ اَلتَّاسِعَةُ هِيَ إِضَافَةُ اَلْمَعْمُولُ إلى مُضاف إلى ضَمِيرِ اَلْمَوْصُوُفِ مَعَ تَعْرِيفِ اَلصِّفَةِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِالرَّجُلِ اَلْحَسَنِ وَجْهُ غُلامِهِ.

الصِّيغَةُ الْعاشِرَةُ حَذْفُ الألف واللاَّمِ مِنْ المَوْصُوُّفِ والصِّفَةِ نَحْوُ مَرَدْتُ بِرَجُلِ حَسَنِ وَجْهُ غُلامِهِ وَفَقَنَا اللهِ وَإِيَّاكَ.

# الصبيغة الحادية عشر والثانية عشر

وَإِنْ تَجَـرَّدُ مِنْ أَلْ وَالإِضَافَةِ قُلْ لاجَازَجَـرُكَ لِلْمَعْمُ وُل بَيْنَهُمُ

اَلصِّيغَةُ اَلْحَادِيةُ عَشَرَ: تَجْرِيدُ اَلْمَعْمُولِ لِلصِّفَةِ وَالإضَّافَةِ وَإِبقَاءُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اَلصِّيغَةُ اَلثَّانِيَة عَشَر: حَذْفُ الأَلف وَاللاَّمِ مِنْ الصَّفَةِ وَبِقَاءُ اَلْمَعْمُولِ غَيْرَ مُعَرَّف ولا مُضاف نحو هذا حَسَنٌ وَجْهاً والله أعلم.

#### ألتَّعَجُّب

جَاءَ اَلتَّعَجُّبُ يَصْطَادُ اَلنَّهِى أَدَبا اللَّهِ مَا أَكْرِمْ بِزَيْدٍ وَمَا أَمْضَى سُيُو فَهُمُ

يَأْتِي اَلتَّعَجُّبُ عَلَى وَزْن أَفْعَلَ مَسْبُوقًا بِما نَحْوُ ما أَحْسَنَ اَلْحَقَّ وَمَا أَمْضَى سَيُّو فَهُ فَمَا تَكُونُ هِنا نَكِرةً تَامَّةً مُبْتَداً وَأَحْسَنَ فَعْلُ مَاضِ مَعْناهُ اَلتَّعَجُّبُ وَالْفاعلُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلى ما وَالْحَقَّ مَنْصُوبُ مَفْعُولُ لأَحْسَنَ وَهُو اَلتَّعَجَّبُ وَالتَّقْديرُ شَيَّءٌ وَصَمَيرٌ يَعُودُ إلى ما وَالْحَقَّ مَنْصُوبُ مَفْعُولُ لأَحْسَنَ وَهُو اَلتَّعَجَّبُ وَالتَّقْديرُ شَيَءٌ أَحْسَنَ وَهُو اَلتَعْ فَعُلْ نَحْوُ أَكُرِمْ بِرَيْد بِزَيادَةِ الْبَاءِ فَي آخِرِه \_ فَكُرُمْ فِعْلُ أَمْرِ مَعْناهُ التَّعَجُّبُ وَزَيْد هُو اَلْفاعِلُ.

# أَقْوالُ أُخْرى في ما المذكورة للتَّعَجُّب

ذِي مَا اَلتَّعَجُّبِ وَافَتْنامُنَكَّرَة وَقِيلَ مَوْصُولُةً واسْتَفْهَ مَتْ لَكُمُ

تقدّم الكلام من ما أحْسَن زيْداً إن ما هذه نكرة تامّة هُو الصّحيح. قالَهُ ابْن عقيل وَهُو الْمَشْهُورُ وَالتّقْديرُ شَيءٌ حَسَّنَ زَيْداً أَيْ جَعَلَهُ حَسَناً وَجَاءَت ثَلاثَة أَقُوال بَعْدَ هذا في ما هذه - الأوّل للأَخْفشِ أنّها مَوْصُولَةٌ وَالْجُمْلَةُ اللَّتِي بَعْدَها صلَتُهًا وَالْخَبَرُ مَحْذُونَ ثُدُّر اللَّذِي حَسَنَ زَيْداً شَيءٌ عظيمٌ فَشَيءٌ هُو الْخَبَرُ لصليّهًا وَالْخَبَرُ مَحْذُونَ ثُدُر اللّذي حَسَنَ زَيْداً شَيءٌ عظيمٌ فَشَيءٌ هُو الْخَبَرُ اللّذي حَسنَ الثَّانِي أَنَّ ما هذه اسْتفْهاميَّةُ وَالْجُمْلَةُ التي بَعْدَها خَبَرٌ لها وَالتَّقْديرُ أَيُ شَيء حَسنَ زَيْداً لللهُ اللّذي بَعْدَها صفةٌ لها وَالخَبَرُ مَحْذُونَ مَوْصُولَةٌ وَالْجُمْلَةُ الّتي بَعْدَها صفةٌ لها وَالْخَبَرُ مَحْذُونَ لَا مَوْدَر كما تَقْديرُهُ شَيء أَحْسَنَ زَيْداً عَظِيمٌ فَعَظِيمٌ خَبَرُها وَالأُوّلُ الصَّحِيحُ وَالْمَشْهُ وَرُ كما قَدَّمنا واللهُ أَعلم.

# جَوازُ حَذْفِ اَلْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ

وَجَازَ حَادُ قُكَ مامِنْهُ تَعَجُّبُنا ماكانَ أَصْبَرَ لَوْ جالَتْ خُيُولُهُمُ

جَازَ حَذْفُ الْمُتَعَجَّبِ مِنْهُ سَواءً كَانَ على وَزْنِ أَفْعَلَ أَوْ على وَزْنِ أَفْعِلْ إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ على ذَلَكَ فَمِثَالُ حَذْف ما كَانَ على وَزْنِ أَفْعِلَ نَحْوُ ما كَانَ أَصْبَرَ وَالتَّقْدِيرُ ما كَانَ أَصْبَرَهُم أَو ما أَصْبَرَهُ.

قال امرؤ القيس:

أرى أمَّ عَمْرٍ ودَمْعَها قَدْ تَحَدَّرا بكاء على عَمْرِ وَماكانَ أصبرا وَالتَّقُدِيرُ وَما كانَ أَصْبَرَها ـ وَمِثالُ حَذْفِ اَلمُتَعَجِبِ مِنْهُ قَوْلُهُ تعالى: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ وَالتَّقْدِيرُ وَأَبْصِرْ بِهِمْ.

# عَدَمُ التَّصرَّفِ مِنْ فِعْلِيْ التَّعَجُّب

فِعلا تَعَبَّبِنا لَمْ يرضَيَا أَبَدا تَصَرَّفا عَيْرَ ماضٍ أَوْلاً مُرهِمُ ما جَازَ اَلتَّصَرُّفُ مِنْ فِعْلَيْ التَّعَجُّبِ فلا يُسْتَعْمَلُ مِنْ أَفْعَلَ غَيْرَ الماضِي ولا يُسْتَعْمَلُ مِنْ أَفْعِلْ غَيْرُ الأَمْرِ.

# سَبْعَةُ شُرُوط في اَلْفِعْلِ الَّذِي يُصاغُ مِنْهُ اَلتَّعجُّبُ

ثَلَّثْ لِفِعْلَيْهِ مِالاتَدْنُ بِئْسَ عَسى مالاتفاضُلَ فِيهِ جَنِّيَنْ لَهُمُ

هَذه ثَلاثَةُ شُرُوط مِنْ السَّبْعَة في الْفعْلِ الَّذي يُصَاغُ مِنْهُ فعلا التَّعَجُّبِ الشَّرْطُ الاَّوَّلُ اَنْ يَكُونَ اللَّهُ مِنْ ثَلاثَة أَحْرُف فَقَطُّ لَ الشَّانِي لاَ يُجْنَيا مِنْ فعْلِ غَيْرِ مُتَاسِلٌ لِلتَّفَاضُلِ كَمَاتَ مَتَصَرِّف كَنِعْمَ وَبِعْس وَعَسَى لَ الشَّالِثُ لا يُبنيا مِنْ فِعْلٍ غَيْرِ مُقَابِلٍ لِلتَّفَاضُلِ كَمَاتَ وَفَنَى .

# اَلشَّرْطُ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ

لَمْ يَاْتِ مِنْ ناقِصٍ يَوْمَا تَعَجُّ بُنا وَلا اَلَّذِي قَدْ نَفَوْا ماعاج شَيْخُهُمُ

اَلشَّرْط اَلرَّابِعُ في صِيَاغَةِ فِعلا اَلتَّعَجَّبِ وَهُوَ أَنْ لا يُصاغا مِنْ فِعْلٍ ناقِصٍ فلا تَقُلْ ما أَكُونَ زَيْداً مُقْبلاً.

اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ أَنْ لا يُصاغا مِنْ فعل مَنْفِيٍّ لُزُوماً نَحْوُ ما عاجَ شَيْخُهُمُ بِالدَّواءِ أَيْ ما انْتَفَعَ بِهِ أَوْ كانَ اَلْفِعْلُ مَنْفِياً جَوَّازاً نَحْوُ ما ضَرَبْتُ زَيْداً.

# اَلسَّادِسُ وَالسَّابِعُ

لاتَأْخُذِ الْوَصْفَ يَوْماً مِنْ كَأَفْعَلَ قُلْ وَما بُنِي ثَمَّ لِلْمَفْعُ وُلِ مِثْلُهُمُ

لَمْ يُؤُخَذ فِعلا اَلتَّعَجُّبِ مِنْ فِعْلِ اَلْوَصْفُ مِنْهُ على وَزْنِ أَفْعَلَ وَذَلكَ كَالْأَفعال الدَّالَة عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ وَذَلكَ كَالْأَفعال الدَّالَة عَلَى الْأَلوانِ كَسَود وَحَمر فلا يُقالُ مَا أَسْودَهُ ولا مَا أَحْمَرهُ ولا أَسُود بِه وَلا أَحْمَر بِه كما لا يُصاغان مِنْ الأفعال الدَّالَة لِلْعُيُوبِ نَحْوُ حَوِلَ وَعَور فلا تَقُلُ مَا أَحْولَهُ ولا ما أَعْورَهُ ولا أَحْولُ به ولا أَعْورْ به.

اَلشَّرْطُ اَلسَّابِعُ لا يُبْنَيانِ مِنْ فِعْلِ مَبنِيٍّ لِلْمَجْهُولِ نَحْوُ ضُرِبَ عَمْرٌ فلا تَقُلْ ما أَضْرَبَ عَمْرواً قاصداً به اَلتَّعَجُّبَ.

# اَلتَّوَصلُ إلى التَّعَجُّبِ

وَإِنْ عَدِمْتَ شُروطاً عَوّضَتْهُ لنا أَشَدّاً أَشْدِدْهناما خانكا الْقلَمُ

جَاءَ اَلتَّوصُلُ إلى اَلتَّعَجَّبِ من الأَفْعَال غَيْرِ اَلْمُسْتَكُمْلَة لِلشُّرُوط ـ جَاءَ بِأَشَدَّ وَأَشْدُدْ ناصِباً مَصْدُرَ ذلكَ اَلْفَعْلِ مَفْعُولًا فَتَعَوُّلُ فِي اَلتَّعَجَّبَ مِنْ دَخْرَجَ ما أَشَدَّ وَأَشْدُدْ بِلَحْرَجَتَهُ وَاَسْتَخْراجِهِ وَإِنْ دَخْرَجَتَهُ وَاَسْتَخْراجِهِ وَإِنْ التَّعَجُّبُ مِنَ الأَلُوان نَحْوُ حَمرَ فَتَقُولُ مَا أَشَدَّ حمرَتَهُ وَأَشْدُدْ بِحَمْرَتَهُ وَأَشْدُدْ بِحَمْرَتَهُ وَإِنْ الْفِعْلُ دَالاً على عَاهَة فَتَقُولُ مَا أَقْبَحْ بِعَورِهِ.

## نْدُورُ إِتيانِ اَلتَّعَجُّبِ

وَإِنْ أَتِي نَادِرِا قَاقْبَلْ مُسَوِّغَهُ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ عِنْدَ حُكْمِ هِمُ

جَاءَ نُدُورُ إِتِيانِ اَلتَّعَجُّبِ مِنْ فَعْلِ لا يُبْنَى مِنْهُ لَكَنَّهُ لا يُقاسُ عَلَيْهِ وَذَلكَ كَاخْتُصِرَ مَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولُ لا يُبْنَى مَنْهُ فَعْلُ اَلتَّعَجُّبِ حَسْبَما سَبَقَ وَهُو اَيْضًا زَائِدٌ عَنْ ثَلاثَة أَحْرُف فَقِيلَ فِيه نادراً مَا أَخْصَرَهُ وَفي حَمِقَ مَا أَحْمَقَهُ كَمَا بَنُوا فَعْلَ عَنْ ثَلاثَة أَحْرُف فَقيلَ فِيه نادراً مَا أَخْصَرَهُ وَفي حَمِقَ مَا أَحْمَقَهُ كَمَا بَنُوا فَعْلَ التَّعَجُّبِ مِنْ الأَفْعَالَ غَيْرِ المُتَصَرِّفَةِ السَّابِقِ مَنْعُ التَّعَجُّبِ مِنها كَعَسَى فَقَالُوا مَا أَعْسَاهُ وَأَعْسَ بِهِ وَاللهُ أَعِلَمُ.

# لا تَقْدِيمُ لِمَعْمُولِ فِعْلِ التَّعَجُّبِ

مَعْمُ وُلُ فِعْلِ إِذَا مِنْهُ تَعَجُّبَ قُلْ مَاجَازَ تَقْدِيِمُهُ مِنْ قَبْلِ فِعْلِهِمُ

# حُكْمُ اَلتَّعَجُّبِ إِذَا كَانَ اَلْمَعْمُولُ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً

وَإِنْ يَكُ الظَّرْفُ وَاَلْمَعْمُولُ قَدْعُمِلا جَاءَ الْجَوِازُ كَمَا وَافْ الْ مَنْعُهُمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّحاةُ في جَوازِ اَلْفَصْلِ بَيْنَ فعْلِ اَلتَّعَجُّبِ وَمَعْمُولِهِ إِذَا كَانَ ظَرْفاً أَوْ مَجْرُوراً فَنُسِبَ اَلْمَنْعُ إِلَى الأَخْفَشِ وَالْمُبَرِّدِ وَسِيبَوَيْهِ.

قالَ ابْنُ عَقيل: والمشهور البَحوازُ نَحْوُ ما أَحْسَنَ في الأَبْطَالِ ثَبَاتَهُمْ \_ وَما أَثْبَتَ في الأَبْطَالِ ثَبَاتَهُمْ \_ وَما أَثْبَتَ في الْمُكْرُماتِ بقاءَها وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

## نعْمَ وَبِئْسَ

وَنِعْمَ بِنْسَ هُما فِعْلانِ مالَهُ ما تَصَرُّف ويَرَى اسْمَيْن بَعْضُهُمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّحَاةُ في نعْمَ وَبِئْسَ فَلَهَبَ الْجُمْهُورُ إلى أَنَّهُما فعلان مُسْتَدلِّين على ذلك بِدُخُولُ تَاء اَلتَّأَنِيث السَّاكنَة عَلَيْهِما فَتَقُولُ نَعَمَتْ بُثَيْنَةُ وَبِئْسَتْ الْمَراَّةُ الْحَمْقى وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مَنْ أَهْلِ الْكُونَة وَالْفَراءُ إلى أَنَّهُما اسْمانِ واسْتَدلُّوا على الْحَمْقى وَذَهَبَ جَمَاعةٌ مَنْ أَهْلِ الْكُونَة وَالْفَراءُ إلى أَنَّهُما اسْمانِ واسْتَدلُّوا على مَدْهَبِهُم هذا بِدُخُولُ الْجَرِّ عَلَيْهِما نَحْوُ نَعْمَ السَّيْرُ على بِئْسَ وَما هي نعْمَ الْولَدِ وَعَنْدي أَنَّ دُخُولُ حَرْف الْجَرِّ على نعْمَ وَبِئْسَ على سَبِيلِ الْحِكَايَة فَقط وَانَ الْأَصَحَ فيهما أَنَّهُما فعْلان كما قال الفَرَّاءُ والجُمْهُورُدُ.

## فَاعِلُ نعْمَ وَبِئِسَ

ثَلُّتْ لِفَ عِلْ نِعْمُ الشَّهُمُ بِنْسَ هنا نِعْمَ النَّصْيِرُ لِدِينِ اللهِ إنْ ظَلَمُ وا

فَاعلُ نِعْمَ وَبَعْسَ يَأْتِي على ثَلاثَة أَقْسَامٍ - الأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ مُعَرَّفًا بِالأَلِفِ وَاللَّمِ نَحْوُ نَعْمَ النَّصِيرُ لَدينِ الله. قَالَ تَعالى: ﴿ نِعْمَ المولى وَنِعْمَ النَّصِيرِ ﴾ وَهَذَه الللَّمُ لِلْجِنْسَ حَقيقَةً وَقيلَ لِلْجِنْسِ مَجازاً وقيلَ لِلْعَهْدِ وَكُلُّهَا تَحْمِلُ الْمُبَالَغَةَ وَفيما يَأْتِي القولان الثاني والثالث.

## ٱلْفاعِلانِ الآخِرانِ لِنِعْمَ وَبِئِسَ

وَبِئْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خادَعُوا وَطَنِي وَأَضْمِرَنْ إِنْ تَرَ اَلتَّمبِيزَ يَبْتَسِمُ

الفاعلُ الثَّاني لِنِعْمَ وَبِئسَ: أَنْ يَقَعَ مُضَافاً. قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ اللهُ تعالى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَنِعْمَ دَارُ

اَلْفَاعِلُ النَّالِثُ أَنْ يَكُونَ مُضْمَراً مُفَسَّراً بِنَكِرَة مَنْصُوبَة بَعْدَهُ تَمْييزٌ نَحْوُ نَعْمَ قَوْماً رِجَالُهُ فَالفَاعِلُ ضَميرٌ يُفَسِّرُهُ قَوْماً لِوَاخْتُلَفَ فِي رِجالَه فَقالَ بَعْضُ اَلنَّحاة إِنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَالخَبَرُ مَحْذُونُ مَحْذُونُ تَقُديرُهُ رِجالُهُ كِرامٌ، وَقَالَ بَعْضٌ رَجَالُه فَاعِلٌ وَقَوْماً. قالَ مَعْضٌ حالٌ مَنْ رَجاله، وقالَ بَعْضٌ تَمْييزٌ وهذا أَحَبُّ إليّ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ بِنْسَ لِلطَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾.

## جَمْعُ ٱلتَّمْيِينِ مَعَ ٱلْفَاعِلِ

وَاجْمَعَ لِتَمْييزِنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَبَعْضُهُمْ مَنَعُوا ذَا ٱلْجَمْعَ بَيْنَهُمُ

نُقِلَ ٱلْمَنْعُ فِي ٱلْجَمْعِ بَيْنَ نَعْمَ وَأَخْواتِها وَبَيْنَ فَاعِلَهِنَّ ٱلظَّاهِرِ وهذا رأيُ سيبوَيْه فلا يُقالُ نِعْمَ ٱلرَّجُلُ رَجُلاً سَعِيدٌ وَذَهَبَ آخَرُونَ إَلَى جَوازِ هَذَا ٱلْجَمْعِ وَذَلَا يُقُللُ جَرِيرِ:

واَلتَّغْلِبيُّونَ بِنْسَ الْفَحْلُ فَحُلُهُم فَحْدًا وَأُمَّهُمُ زَلاءُ مِنْطيقُ

## جَوازُ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلتَّمْيِيزِ وَفَاعِلِهِ مَعَ زِيادَةِ ٱلْفَائِدَةِ

وَإِنْ أَفْ ادَهُنَا اَلتَّ مُّ يِيِ زُفْ اللِّدَة وَ إِنَّ أَفْ عَلَى فَاعِلٍ قَدْ جَازَجَ مْعُهُمُ

جَاءَ بَعْضٌ بَتَفْصِيلِ في جَوازِ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلتَّمْييزِ وَفَاعِلهِ مَعَ نَعْمَ فَقَالَ إِنْ أَفَادَ التَّمْييزُ فَائِدَةً زَادَتُ عَلَى الْفَاعِلِ جَازَ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَتَـقُولُ نَعْمَ ٱلرَّجُلُ شُجَاعاً خَالدٌ وَإِنْ لَمْ يَأْت بِفَائِدَة زَائِدَة لَمْ يَجُزِ ٱلْجَمْعُ فَلا يُقالُ نِعْمَ ٱلرَّجُلُ رَجُلاً خالدٌ وَإِنْ كَانَ ٱلْفَاعِلُ ضَمِيراً مُضَمَّراً جَازَ ٱلْجَمْعُ نَحْوُ نِعْمَ رَجُلاً زَيْدٌ وَٱلتَّقْدِيرُ نِعْمَ الرَّجُلُ رَيْدٌ وَٱلتَّقْدِيرُ نِعْمَ الرَّجُلُ رَبُدٌ وَهَذَا ٱلْجَمْعُ حَكى جَوازَهُ اتّفاقاً ابْنُ عَقِيلٍ.

## إتيانُ ما بَعْدَ نعِمْ وَبِئْسَ

وَمَاإِذَا أَقْبَلَتْ مِنْ بَعْدِنِعْمَ لنا أَفْاعِلُ هِي أَوْتَمْسِينِ زُنَا ٱلْعَلَمُ

اخْتُلفَ في ما إذا وتَعَت بعد نعْم أَوْ بِسْ مِنْ نَحْوِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِماهِي﴾ وتَوْله تعالى: ﴿بِنُسَما أَخْلَفْتُمونِي مِنْ بَعْدِي﴾ وتَوْله تعالى: ﴿بِنُسَما أَخْلَفْتُمونِي مِنْ بَعْدِي﴾ وتَوْله تعالى: ﴿بِنُسَمَا اشْتَرَ وَابِهِ أَنْفُسَهُم ﴾ فقالَت طائفة من النُّحاة هي تمييز وفاعل نعْم ضمير مُسْتَر ومَدْهب آخَر ونسب إلى سيبويه أَنَّ ما هُنا فَاعِل لنعْم وبِئْس وهي اسم مَعْرِفَة.

# حُكْمُ اَلْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ أَوِ الذَّمِّ بَعْدَ نِعْمَ وَبِئْس

وَمُبْتَداماأتى مِنْ بَعْدِنِعْمَيرى وقِيلِ بَلْ خَبَرُ أُوقِيلَ مَنْعُهُمُ

اخْتَلَفَ اَلنَّحْوِيُّونَ في اَلْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ المذكور بَعْدَ اَلفَاعل لنعْمَ وَالْمَخْصُوص بِالْمَدْحِ المذكور بَعْدَ اَلفَاعل لنعْمَ وَالْمَخْصُوص بِالذَّمِّ بَعْدَ بِئْسَ نَحْوُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَبِئْسَ الرَّجُلُ عَمْروٌ فَقيلَ إِنَّهُ مُبْتَداً مُبْتَداً وَخَبَرُهُ مِنْ اَلْجُمْلَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَهِي نَعْمَ أَوْ بِئْسَ وَفَاعلهما وَقِيلَ خَبَرٌ لَمَبْتَداً مَحْدُوف تَقْديره وَيَدُ المَمْدُوحُ مَحْدُوف تَقْديره وَيَدُ المَمَدُوحُ وَقيلَ مَبْتَدا خَبَره محذوف تقديره وَيَدُ المَمَدُوحُ أَوْ عَمْرو وقيلَ مَبْتَدا خَبَره محذوف تقديره وَيَدُ المَمَدُوحُ أَوْ عَمْرو المَا فَالْمَا فَي وَالْوَجْهَ اللَّوانِي وَالْوَجْهَ الأَوْلَ.

حَذْفُ ما خُصَّ بِالْمَدْحِ أَوِ اَلذَّمِ إِذَا وُجِدَ ما يَدُلُّ عليه

وَإِنْ تَقَدَّمَ مايعني النَّحُصُوصُ لَهُ أَجْزاك عَنْ ذِكْرِ مَخْصُوص بِمَدْحِهم

إذا أتى ما يَدُلُّ عَلَى الْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ أَوِ اَلذَّمِّ أَوْ أَجْزاْ عَنْ ذِكْرِهِ آخِر نَحْوُ قَوْلِهِ تعالى في النَّبِيِّ أَيُّوبَ على نَبِينا وَعَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَالسَّلامِ: ﴿إِنَّا وَجَدْناهُ صَابِرا تِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أُوابٌ ﴾ فَحُذِف اَلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ وَهُو أَيُّوبُ وَالتَّقْدِيرُ نِعْمَ الْعَبْدُ أَيُّوبُ إِنَّهُ أُوابٌ.

#### سَاءَ وَحُكْمُها

وَسَاءَ أَرْسِلْ لَهَا بُرْدَيْ إضافَتِها أَوْعُنرٌ فَتْ نَحْوُسَاءَ ٱلظَّالِمُ ٱلنَّهِمُ

منْ أفعال الذَّمِّ ساءَ وَتُعامَلُ مُعامَلَةَ أُخْتِها بِئسَ فَفَاعِلُها لا يَكُونُ إلا ما كَانَ فَاعِلاً لَبِعْسَ سَوَاءً كَانَ مُعَرَّفاً بِالأَلف واللاَّمِ نَحْوُ ساءَ الرَّجُلُ عَمْروٌ مَثَلاً أَوْ كَانَ مُضَمَااً إلى مُعَرَّف بِالأَلف واللاَّم نَحْوُ سَاءَ غُلامُ اَلْقَوْم عَمْروٌ أَوْ كَانَ مُضْمَراً مُضَمَراً مُفَسَراً بِنكرة بَعْد نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ اللَّهِ مِنْ طَلَمُوا﴾ وَيُذْكرُ بَعْدَها مُفَسَراً بِنكرة بَعْد نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وَيُذْكرُ بَعْدَها الْمَخْصُونُ مَنْ بالذَّم كما يُذْكُر بَعْد بِعْسَ والإعرابُ في ذلك كالإعراب في بعس.

#### حَبَّدًا وَحُكْمُها

وَحَبَّذاعامِلَنْهامِثْلَ نِعْمَ وَذا بِمُبْتَداخَ بَسِرٍ أو فاعِل لِهُمُ

مِنْ أَفْعَالِ اَلْمَدْحِ وَالذَّمِّ حَبَّذَا فَتَقُولُ فِي اَلْمَدْحِ حَبَّذَا زَيْدٌ وَفِي اَلذَّمِّ لا حَبَّذَا زَيْدٌ وَافِي اَلذَّمْ لا حَبَّذَا وَيْدٌ وَاخْتَلَفَ اَلنَّحَاةُ فِي إعرابِها فَذَهَبَ أَبُو علي الفارسي وَابْنُ بُرهانَ وابْنُ خَرُّوفُ إلى أَنَّ حَبَّ فِعْلُ مَاضٍ وَذَا هُوَ اَلْفَاعِلُ وَصالِحٌ وَهُو اَلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ جَازَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَاً وَالْخَبَرُ لَّهُ الْجُمْلَةُ اَلَّتِي قَبْلَهُ وَجَازَ أَنْ يَكُونَ خَبَراً لِمُبْتَدَا مَحْذُوفَ تَقْدِيرُهُ هُو صَالِحٌ وَعِنْدِي الأَوَّلُ أَقْوى وَقِيلَ إِنَّهُ مَذْهَبُ سِيبَويَهِ أَيْضاً.

#### ثَلاثَة أَقْوالٍ في حَبَّدا أَيْضاً

وَحَبَّذا قِيلَ اسْمُ وَهُوَ مُبْسَداً وفيهِ قَوْلانِ أَيْضا عَيْرَ ذا رَسَمُوا

اَلْقُولُ اَلنَّالِثُ في حَبَّذا وَهُو جَعْلُها إِسْماً مُبْتَداً واَلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ خَبَرُها وعلى هذا رَأْيُ اَلْمُبُرِّدِ وابْنِ السِّراجِ وابْنِ هِشامِ اللَّخَمِيِّ وهو اختيارُ ابْنِ عُصْفُورٍ.

اَلْقَوْلُ اَلرَّابِعُ أَنَّ حَبَّذا خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَاَلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَقَدْ جُعلَتْ ذا مَعَ حَبَّ إسْماً واحِداً.

الْقَوْلُ الخَامِسُ أَنَّ حَبَّ رُكَبَتْ مَعَ ذَا فِعْلاً ماضِياً وَٱلْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ فَاعِلْ اللَّقُولُ الخَامِسُ أَنَّ حَبِّذَا زَيْدٌ. قَالَ اَبْنُ عَقِيلٍ وهذا أَضْعَفُ الأَقُوالِ واللهُ أَعْلَمُ.

## حُكْمُ حَبَّذا في اَلْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ وَاَلْمُذَكَّرِ وَاَلْمُؤَنَّثِ والإِفراد

وَبَعْدَذَا فَاتِ مِنْ مَدْحٍ وَذَمِّهِم فَرْدا مُثَنَّى وَجَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا

إِنَّ حَبَّذَا لا تَتَأَثَّرُ بِمَا يَأْتِي بَعْدَهَا مِنْ ٱلْمَخْصُوصِ بِالْمَدْحِ أَو اَلذَّمِ سَواءً كَانَ مُفْرَدًا أَوْ مُفْزَدًا أَوْ مُثَنِّى أَوْ جَمْعاً مُذَكَّراً كَانَ أَوْ مُؤَنَّتُ الْ وَهَلْ كَالْمَثَلِ لا تَتَغَيَّرُ فَتَقُولُ حَبَّذَا مُفُودُ وَحَبَّذَا بُثَيْنَةُ وَحَبَّذَا الْحَدِيجَاتُ وَحَبَّذَا الْمُحْمُودانِ وَحَبَّذَا الْحَديجَاتُ وَحَبَّذَا المُحَمَّوُدانِ وَحَبَّذَا الْحَديجَاتُ وَحَبَّذَا المُحَمَّدُونَ وَلا حَبَّذَا ولا حَبَّذَا ولا حَبَّذَاتِ ولا حَبَّ أُولِئِكَ الزَّيْدُونُ.

#### حُكْمُ حَبَّ إِذَا وَقَعَ بَعْدَهَا غَيْرُ ذَا

وَإِنْ يَقَعْ غَيْرُ ذَا مِنْ بَعْدِ حَبَّ شَذَى اللَّهِ الْحَرْفَ جَرِّ فَاعِل لَكُمُ

إذا جَاءَ بَعْدَ حَبَّ غَيْرُ ذا نَحْوُ حَبَّ شَذَى إسْمُ امْرَأَة أَوْ حَبَّ بِشَذَى أَو حَبَّ زَيْدٌ وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِشَذَى وَحَبَّ بِزَيدٍ فَالْبَاءُ فِيهِما زائِدَةٌ وَهُمَا فاعلان.

#### الأصْلُ في حَبُّ

وَحَبَّ قَلْ حَبُبَ الغِطْرِيِفُ فَانْدَغَمَتْ ذِي ٱلْبَاءُ فِي ٱلْبافَقَالُوا حَبَّ زَيْدُهم

اَلأَصْلُ في حَبَّ حَبُب فَأَدْغَمَت الباءُ في الْبَاء فَصَارَتْ حَبُّ ولَكَ هنا في حَبَّ ثَلاثُ قراءات: الأَوَّلُ فَتْحُ حَائها إذا جَاءَتْ في آخرِها ذا نَحْوُ حَبَّذا وَإِنْ وَقَعَ حَبَّ ثَلاثُ قراءات: الأَوَّلُ فَتْحُ حَائها أَلْضَمَّ نَحْوُ حُب زَيْدٌ وَٱلْفَتْحُ نَحْوُ حَب زَيْدٌ وَٱلْفَتْحُ نَحْوُ حَب زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَب زَيْدٌ وَالْفَتْحُ نَحْوُ حَب زَيْدٌ وَعِنْدي أَنَّ هذا اَلرَّاجِحُ.

## أُفعلُ التَّفْضيل

مِنْ فِعْلِ مِا قَدْ تَعَجَّبْنا يُصَاعُ لنا بِوَزْنِ أَفْعَلَ تَفْضِيلٌ يَخُصُّكُمُ

يُصاغُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْ الأَفعالِ الَّتِي جَازَ التَّعَجُّبُ مِنْهَا فَتَأْتِي بِهِ وَصْفاً على وَزْن أَفْعَلَ فَتَقُولُ رَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرو وسالم أَكْرَمُ مِنْ حَاتم وذلكَ للدَّلالَة بَيْنَ التَّعْجُّبِ وَالتَّفْضِيلِ كما تَقُولُ مَا أَفْضَلَ عَمْراً وَمَا أَكْرَمَ سَالِما وَمَا لَمْ يُبْنَ مِنْهُ فِعْلُ التَّعْجُّبِ لا يُبْنَى مِنْهُ أَفْعلُ التَّفْضِيلِ.

## ما لا يُبْنى مِنْهُ أَفْعَلُ ٱلتَّقْضِيلِ

وأَيُّ فِعْل عَلارَسْما بِأَحْرُفِهِ عَلَى اَلشَّلاثَة لِا تَفْضِيل يَغْتَنِمُ

لا يُبْنى أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ ممَّا زَادَ على ثَلاثَة أَحْرُف كما لَمْ يُبْنَ مِنْهُ اَلتَّعَجُّبُ وَذَلكَ كَدَحْرَجَ وَاسْتَخْرَجَ وَلا يُبْنى مِنْ الأفعالِ غَيْرِ اَلْمُتَصَرِّفَة كَنعْمَ وَبِئْسَ ولا يُبْنى مِنْ الأفعالِ غَيْرِ الْمُتَصَرِّفَة كَنعْمَ وَبِئْسَ ولا يُبْنى مِنْ فعْلِ لا يَقْبَلُ المُفَاضِلَةِ كَماتَ وَفَنِي وَهذا النَّوْعُ الأوَّلُ مِسَمَّا لا يُبْنى مِنْهُ وَسَياتي اَلثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

# اَلنَّوْعُ اَلثَّاني مِمَّا لا يُبْنى مِنْهُ أَفْعَلُ اَلتَّفْضِيلِ

مِنْ ناقِصِ اَلْفِعْلِ لا تَبْغُوا مُفَاضَلَةً وَمَا بَنَيْتَ لِمَ جُهُ وُل و نَفْدِ هِمُ

اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِمَّا لا يُبنى منْهُ أَفْعلُ اَلتَّفْضِيلِ وَهُوَ اَلْفِعْلُ اَلنَّاقِصِ مِنْلُ كَانَ وَأَخُواتِها وَلا مِنْ فَعْلِ مَنْفِيٍّ نَحُو ما عاجَ وَأَخُواتِها وَلا مِنْ مِثْلُ مَنْفِيٍّ نَحُو ما عاجَ بالدَّواءَ وَلا مِنْ مِثْلَ مَنْفِي مَنْ مَثْلَ حَمَرَ وَعَورَ وَجَاءَ قَوْلُهُمْ أَخْضَرُ مِنْ كَذَا وَأَسُودُ مِنْ حَلَكِ بالدَّواءِ وَلا مِنْ مِنْ اللَّبَنِ وَهذا كُلُّهُ شَاذٌ.

#### أَفْعَلُ ٱلتَّقْضِيلِ مِنْ كَأَشْنَدٌ

وَمِنْ أَشَدَّ خُذِ اَلتَّفْضِيِلَ مُنْتَصِباً صابَعْدَهُ في يَدِ اَلتَّمْييِزِيَنْتَظِمُ

جَاءَ السَّوَصُّلُ إلى أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مِنْ الأَفْعَالِ غَيْرِ اَلْمُسْتُكُمْلَة لِلشُّرُوطُ كَاسْتَخْرَجَ بَمَا تَوَصَّلَ إلَيْهِ التَّعَجُّبُ وَهُو اَشَدُّ لَكِنْ الْمَنْصُوبُ بَعْدَ التَّعَجُّبِ يَكُونُ وَمَا عَفْعُولًا نَحْوُ سُرُورٌ مَا أَشَدَّ اسْتخْراجَهُ وَيَكُونُ الْمَنْصُوبُ بَعْدَ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ مَفْعُولًا نَحْوُ مَحْمُودٌ أَشَدُّ اسْتخْراجاً مِنْ زَيْد كَقَوْلِكَ فِي التَّعَجُّبِ فِي الأَلُوانِ مَا أَشَدَّ عُمْرَتَهُ وَتَقُولُ فِي أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ هُو أَشَدُّ حُمْرَةً مِنْ الْوَرْدِ فَحُمْرةً تَمْييزٌ وَاقِعٌ بَعْدَ أَفْعل وَتَقُولُ فِي أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ هُو أَشَدُّ حُمْرةً مِنْ الْوَرْدِ فَحُمْرةً تَمْييزٌ وَاقِعٌ بَعْدَ أَفْعل وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ إلى الصَوابِ اللَّهُمَّ آمين.

# حَذْفُ مِنْ أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ إِذَا أُضِيِفَ أَوْ عُرِّفَ

وَإِنْ تُضِفْهُ وَإِنْ هُمْ عَسر قُوهُ بِأَلْ فَسلا تَدانَتْهُ أَيْدِي مِنْ لِجَسرِ هِمُ

يَأْتِي أَفْعَلُ النَّفْضِيلِ إِمَّا مُعَرَّفًا بِالأَلف وَاللاَّمِ أَوْ مُضَافًا فَمِثالُ اَلْمُعرَّف بِالأَلف وَاللاَّمِ أَوْ مُضَافًا فَمِثالُ المُعرَّف بِالأَلف وَاللاَّم نَحْوُ خَالَدٌ الأَشْجَعُ النَّاسِ وَلا تَدْخُلُ عَلَى مِنْ الْجَارَّةُ على هَذَيْنِ الْقَسْمَيْنِ فلا تَقُلْ خَالِدٌ أَشْجَعُ النَّاسِ مِنْ عَمْرو ولا خالدٌ الأَشْجَعُ النَّاسِ مِنْ عَمْرو ولا خالدٌ الأَشْجَعُ والقسْمُ الثَّالَثُ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

## ٱلْمُجَرَّدُ مِنْ أَفْعَلِ اَلتَّقْضِيلِ

أَمَّا الْمُجَرَّدُ مِنْ اَنْ أَوْ إِضَافَتِهِمْ فَعِانِقَنْهُ بِمِنْ لَفْظاً وَحَذْفَهُمُ

تَدُخُلُ مِنْ اَلْجِارَّةُ على أَفْعَلِ اَلتَّفْضِيلِ اَلْمُجَرَّدِ مِنْ الإِضَافَة وَاَلتَّعْرِيفِ بِالأَّلِفِ وَاللَّمَ تَدُخُلُ عَلَيْهِ لَفْظاً أَوْ تَقْدِيراً فَهَ مِثَالُ دُخُولُها لَفْظاً خَالِدٌ أَشْجَعُ مِنْ عَمْرُو وَمِثالُ دُخُولُها عَلَيْهِ تَقْدِيراً قَوْلُهُ تعالى: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرا ﴾ وَالتَّقْدِيرُ أَعَزُ مِنْكَ مَنْكَ مَنْكَ نَفَراً ﴾

# الإقرادُ في أَفْعَلِ التَّقْضِيلِ السَّقْضِيلِ اللهِ أَيِّ شَنَيْءٍ أَضْيِفَ إلَيْهِ

وأَفْرِدِنْهُ بِتَذْكِيرٍ أَوِ اجْتَمَعُوا مِنْ بَعْدِهِ أَوْتَثَنَّى فِي رِيَاضِهِمُ

## اقْترانُ أَفْعَلِ اَلتَّفْضِيلِ بِأَلْ

وَإِنْ عَلَتْ آلةُ التَّعْرِيِفِ هامَتَهُ طابِق بِهِ ما تَرى مِنْ قَـبْلُ يَرْتَسِمُ

إذا دَخَلَتْ آلةُ التَّعْرِيف على أَفْعَلِ التَّفْضيلِ طابَق ما قَبْلَهُ إِنْ كَانَ فَرْداً فَفَرْداً وَإِنْ مُثَنَى فَمُثَنَى وَإِنْ جَمْعاً مُذَكَّراً أَوْ مُوَّنَّا فَتَقُولُ زَيْدٌ الأَفْضَلُ وَالْعُمُرانِ وَإِنْ مُثَنَى وَإِنْ جَمْعاً مُذَكَّراً أَوْ مُوَّنَّا فَتَقُولُ زَيْدٌ الأَفْضَلُ وَالْعُمُرانِ الأَفْضَلِينِ وَالْهِنْداتُ الأَفْضَلِينِ وَاللهِ نُداتُ الْفُضْلَيانِ وَاللهِ نُداتُ الْفُضْلُ أَوْ الْفُضَلَياتِ وَلَمْ يَجُزْ عَدَمُ مُطَابَقَتِهِ لِما قَبْلَهُ.

#### أَفْعَل التَّفْضييلِ إِذَا أُضييِفَ إِلَى مَعْرِفَةِ

وَإِنْ لِمَعْرِفَة يِوْما أَضِيفَ لنا جَرِدْهُ إِنْ شِئْتَ أَوْطَابِقْ لِقَبْلِهِمُ

إذا أُضيفَ أَفْعَلُ ٱلتَّفْضيلِ إلى مَعْرِفَة مَقْصُوداً بِه ٱلتَّفْضيلَ فَلَكَ فِيه وَجْهانِ: الأُوَّلُ أَنْ تُعَاملَةُ مُعَاملَةَ ٱلْمُجَرَّد فلا يُطابَقُ بِه ما قَبْلَهُ فَتَبقُولُ ٱلزَّيْدانِ أَفْضَلُ ٱلقَوْمِ وَٱلْخَالدُونَ أَشْجَعُ الأَبْطَال وَمَيْمُونَةٌ أَفْضَلُ النِّساءِ والآمنتانِ أَسْخَى ٱلنِّساءِ وَٱلْخَدِيجَاتُ أَعْقَلُ ٱلْبَناتِ. هَذَا ٱلْوَجْهُ الأُوَّلُ وَٱلثَّانِي فِيما يلي إِن شَاءَ اللهُ.

## ٱلْقُولُ ٱلثَّانِي في المُعَّرَفِ ٱلْمُضْنَافِ مِنْ ٱلتَّقْضيلِ

وَقَوْلُنَا الشَّانِي عَانِقْ رُورُحَ أَفْضَلِهِمْ مِثْلَ الْمُعَرَّفِ طَابِقْ مَاضِياً لَّهُمُ

اَلْقَوْلُ اَلنَّانِي هُو اَنْ تَسْتَعْملَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضيلِ الْمُضافَ كَاستُعْمالكَ اَلْمُعرَّفَ بِالأَلفِ وَاللَّمِ فَتُطَابِقُ بِهِ مَا قَبْلَهُ فَتَقُولُ الْعَبْدَلانِ أَفْضَلا الرِّجالِ وَالْمَحْمُودُونَ وَاللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمُ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمِ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ ال

## اسْتِعمالُ أَفْعَل اَلتَّفْضيِلِ لِغَيْرِ اَلتَّفْضيِلِ

وَاسْتَعْمَلُوا صِيَعَ التَّفْضِيلِ بَيْنَهُم لِي لِغَيْرِقَصْد لِتَفْضِيلٍ يَزيِنُهُم

جاءَ اسْتعْمالُ أَفْعل اَلتَّفْضيلِ لغَيْرِ قَصْد اَلتَّفْضيلِ نَحْوُ قَوْله تَعالى: ﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ أي عالم بكُمْ ، وقَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَهُو اَلّذِي يَبْدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِهُ وَهُو اَعْدَى يَبْدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِهُ وَهُو اَعْدَى يَبْدَأَ اَلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدِهُ وَهُو اَعْدَى عَلَيْهِ ﴾ أي هينٌ عَلَيْهِ.

## تَقْدِيمُ مِنْ على أَفْعَل التَّقْضِيلِ اَلْمُجَرَّد

أَبَى الْمُحَرَّدُ تَقْدِيما لِمِنْ وَإِذا مُسْتَّفْهِما قَدِّمَنْها وَاجِبَا رَسَمُوا

سَبَقَ عَدَمُ جَوازِ تَقُديمٍ مِنْ أَفْعَلِ اَلتَّفْضِيلِ الْمُجَرَّدِ هذا أَمَّا إِذَا كَانَ اَلْمَجْرُورُ بِها اسْمَ اسْتَفْهامٍ أَوْ مُضافاً إِلَى اسْمِ اسْتَفْهامٍ وَجَبَ تَقْديمُ مِنْ وَما جَرَّتُهُ نَحْوُ مِمَّنْ أَنْتَ خَيْرٌ وَاَلتَّقْديرُ أَنْتَ خَيْرٌ مِمَّنْ وَجَاءَ تَقْديمُ مِنْ في غَيْرِ اسْتِفْهامٍ شُذُودُاً.

قال الْفُرزَدْق :

فَ قَالَتْ لِنَا أَهْلاً وَسَهْ لاً وَزَوَدَتْ جَنَى اَلنَّخْلِ بِلْ مَا زَوَّدَتْ مِنْهُ أَطَيْبُ منهُ.

## حُكْمُ مَوْقِعِ أَفْعَلِ اَلتَّقْضِيلِ مَوْقِعَ غَيْرِهِ

إنْ يَصْلُحَنْ أَفْعَلَ اَلتَّفْضِيلِ مُنْتَدِبا ً عَنْ غَيْرِهِ ضُمَّ حُكْما طَاهِرا لَهُمُ

إذا صَلُحَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَنْ يَقَعَ مَوْقِعَ فعْل بِمَعْناهُ رَفَعَ ظاهراً في كُلِّ مَوْضِع وَقَعَ فيه بَعْدَ نَفْي أو شبْهه وَمَرْفُوعُه أَجْنَبِيٌّ مَفَضَّلُ على نَفْسه نَحُو ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عَيْنه الْكُحُلُ فَالْكُحُلُ فاعل بِأَحْسَنَ . الإعتبارُ الشَّاني مثالُهُ ما رأيْتُ رَجُلاً يَحْسُنُ في عَيْنيه الْكُحُلُ وَمثْلُ هذا قَوْلَ النَّبِيِّ عَيَيْكِمْ : «ما مِنْ أَيَّامٍ أَحَبًّ إلى الله فيها الصَّوْمُ مِنْهُ في عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ».

## حُكْمِ أَفْعلِ اَلتَّفْضيلِ إِذا لَمْ يَنْبْ عَن غَيْرهِ

وَإِنْ غَدالَمْ يَنُبُ مَعْنى سِواهُ لنا يَرْفَعْ ضَمِيراً تَوارى تَحْتَ سِتْرِهِمُ

إذا لَمْ يَصْلُحْ أَفْعَلُ اَلتَّفْضِيلِ لوُتُوعِ فَعْل بِمَعْناهُ فِي مَوْقِعِه رَفَعَ ضَمِيراً مُسْتَتَراً نَحْوُ زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرُو فَفِي أَفْضَلُ صَمِيراٌ مُسْتَتَرٌ مُسْتَتَرٌ عَائِدٌ إلى زَيْدَ وَلا يَجُوزُ إِبْرازُ اَلضَّمِيرُ فلا يُقالُ بِرَجُلٍ أَفْضَلُ مِنْهُ أَبُوهُ بِأَفْضَلَ وَحَكاهُ سِيبَوَيْهِ فِي لُغَة.

# اَلتُّوابِعُ - اَلنَّعْتُ

إنَّ اَلتَّ وابِعَ إِنْ أَقْسامَ هَاطَلَبُ وُا فَخَمْسَةٌ تَتَجَلَى فِي رِياضِ هِمُ

إِنَّ اَلتَّابِعَ هُوَ مَا شَارَكَ مَا قَبْلَهُ فِي إعرابِهِ وَاَلتَّوابِعُ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ اَلنَّعْتُ \_ الثَّانِي اَلتَّوْكِيدُ \_ الثَّالِثِ عَطْفُ اَلْبَيان \_ اَلرَّابِعُ عَطْفُ اَلنَّسَقِ \_ الخامِسُ اَلْبَدلُ.

#### اَلنَّفْتُ

نَعْتُ يُكَمِّلُ مَـتْبُوعَا لَهُ بِوَفا بِمِثْلِ وَصْف ٍ وَماضاهى مُرادَهُمُ

اَلنَّعْتُ هُوَ اَلْقَسْمُ الأُوَّلُ وَهُوَ كَإِخْوَتِهِ تَابِعٌ لَمَ تُبُوعِهِ وَهُوَ اَلْمُكَمِّلُ مَتْبُوعَهُ بِبَيانِ صِفَة مِنْ صِفَاتِ مَا بِبَيانِ صِفَة مِنْ صِفَاتِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ طَرِيفَ اَلْمُكُمْلُ مَتْبُوعَهُ مِنْ صِفاتِ مَا تَعَلَّقَ بِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ عَالِمٍ أَبُوهُ وَالنَّعْتُ أَقْسَام سَتَأْتَي بَعْدَ هذا إِنْ شَاءَ الله.

#### أَنْواعُ النَّعْتِ

وَٱلنَّعْتُ قَدْ جَاءَ لِلتَّخْصِيِصِ مُشْتَمِلاً وَامْدَحْ وَذُمَّ وَأَكِّدْ وَارْحَمَنْ لَهُمُ

أَنْواعُ النَّعْت خَمْسَةُ - الأُوَّلُ التَّخْصِيصُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد اَلنَّجَارِ - اَلثَّاني الْمَدْحُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِغَمْرو الْبَخيلِ - الشَّالَثُ الذَّمُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِعَمْرو الْبَخيلِ - الشَّالِعُ الذَّمْ النَّاكِيدُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِعَمْرو الْبَخيلِ - الرَّابِعُ النَّاكِيدُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد الزَّابِعُ التَّاكِيدُ نَحْوُ خَالِدٌ بْنُ الْوَلِيدِ لا يَعُودُ - الْخَامِسُ التَّرَحُّمُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِزَيْد الْفَقيرِ.

#### النَّعْتُ في الإعرابِ

وَٱلنَّعْتُ يَتَّبَعُ مَنْعُوتا بِرَفْعِهِم وَٱلنَّصْبِ وَٱلْجَرِّنَكِّرْ عَرَّفَنْ لَكُمُ

اَلنَّعْتُ يَتْبِعُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَنْعُوت في الإعراب مِنْ رَفْعِ وَنَصْب وَجَرٍّ وَفَرْد وَمُثَنِّى وَجَمْعٍ وَمُذَكِّر وَمُؤَنَّثُ نَحْوُ مَرَرَّتُ بِرَجُل أديب وَرَأَيْتُ امْرَأَةً مُتَنَقِّبَةً وَجاءً رَجُلانِ أَديبانِ وَجَاءًت امْراً تَانِ عَفِيفَتَانِ وَأَقْبَلُ رَجالٌ عالِمُونَ وَصَلَّت نِساءٌ عَفيفاتٌ وَقَلْ اللهُ.

#### مُطَابَقَةُ ٱلنَّعْتِ لِلفِعْلِ

وَطَابِقَ النَّعْتُ فِعْسَلا لَوْ أَتَيْتَ بِهِ مَكَانَهُ لاعَداكَ الْفَهُمُ إِنْ حَكَمُ وُا

يُطابِقُ اَلنَّعْتُ اَلْفَعْلَ لَوْ أَتَيْتَ بِهِ مَكَانَهُ نحو هذا رَجُلٌ حَسُنَ وَهذا زَيْدٌ حَسُنَ وكذلك نَحْوُ رجلان حَسُنا ورجالٌ حَسُنُوا واَمْراَّة حَسُنتْ وامْراَّتان حَسُنَتا ونساءٌ حَسُنَّ فَجُمْلَةُ حَسُنَ وَحَسُنا وَحَسُنُوا وَحَسُنَتْ وَحَسُنَتَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا وَحَسُنَا

## رَفْعُ اَلنَّعْتِ إِسْمًا ظَاهِراً

وَإِنْ أَتِي ظَاهِرٌ بِالنَّعْتِ مُرْتَفْعَا بِحَسْبِهِ عَامِلِ الْأَنْثِي وَزَيْدَهُمُ

إذا رَفَعَ اَلنَّعْتُ إِسْماً ظَاهِراً كَانَ تَذْكِيرُهُ وَتَأْنِيثُهُ على حَسَبِ اَلظَّاهِرِ جارِياً مَجْرَى اَلْفَعْلِ فِي اَلْمُفْرَدِ وَالتَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعِ مَذَكَّراً أَوْ مُؤْتَثاً نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ طَيَبة أُمَّةُ كَقَوْلُكَ طَابَتْ أُمَّةُ وَأَمَّةُ فَاعِلُ لِطَيِّبَةَ وَنَحْوُ مَرَرْتُ بِامْرَأْتَيْنِ فَاضِلِ أَبُوهُما أُمَّةً وَالْجَمْعِ مَذَكَراً أَوْ هُوَتَا اللهِ عَلَى هذا في الأَمْثلَة والإعراب.

## ما يشتقُّ مِنْهُ اَلنَّعْتُ ـ اَلْمُشنَّقُّ اَللَّفْظِيّ

وَانْعَتْ بِمَااشْ تَقَّ إِنْ وَصْفاً وَذَا أَدَبٍ أَوْ اسْمَ فَاعِلِنَا ٱلْمَفْعُ وُلُ عِنْدَهم

لا يَكُونُ اَلنَّعْتُ إِلاَّ مُشْتَقاً لَفْظاً أَوْ تَأُويِلاً فَالْمُشْتَقُّ لَفْظاً كَالصِّفَة اَلْمُشْبَهَة نَحُو رَيْدٌ حَسَنُ الْوَجْهِ أَيْ حَسَنُ وَجْهُ لَهُ وَاسْمُ الْفَاعِلِ نَحْو ضارِبٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإَحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ الْحَوْرُ زَيْدٌ أَعْلَمُ مُنْ عَمْرُو فَأَعْلَمُ مُشْتَقٌ مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُحْتَرَمٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُشْتَقٌ مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَقْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُشْتَقً مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَقْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُشْتَقً مِنْ الْإِحْتِرامِ وَمِنْ أَفْعَلِ التَقْضِيلِ نَحْو رَجُلٌ مُشْتَقً مِنْ الْعِلْمِ.

#### اَلنَّعْتُ اَلْمُؤَوَّلُ بِالْمُشْتُقِّ

أَمَّا ٱلْمُوْوَّلُ يَاْتِي مِنْ إِسَارَتِهِمْ كَذَلِكُمُ مِنْ كَذِي مَالٍ وَذُو عَلِمُوا

النَّعْتُ المُوَّوَّلُ بِالْمُشْتَقِ يَأْتِي مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ ـ الأَوِّلُ الإِشَارَةُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِحَلَ بِخَالِد هِذَا أَيْ الْمُشَارِ إِلَيْهِ ـ الثَّانِي مِنْ ذُو التِي بِمَعْنَى صاحِب نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ بِخَالِد هِذَا أَيْ الْمُشَارِ إِلَيْهِ ـ الثَّالَثُ مِنْ ذُو الطَّائِيَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي جَاءَنِي ذُو الشَّائِيَّةِ الَّتِي بِمَعْنَى الَّذِي جَاءَنِي ذُو الشَّائِيَّةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو السَّائِيَّةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو السَّائِيَّةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو السَّائِيَّةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّذِي جَاءَنِي ذُو السَّائِيَةِ اللَّي بِمَعْنَى اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّي الْمُسْتِ اللَّي الْمُسْتِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ ا

## من المؤوّل بِالْمُشْتَقّ من النَّعْتِ

كَذَاكَ يَأْتِي مِنَ ٱلْمَوْصُولُ نَعْتُهُم مُ وُولًا وَبِأَيِّ مَعْ مُصَافِهِم

اَلْقِسْمُ اَلَثَّانِي مِنْ اَلنَّعْتِ اَلْمُؤوَّلِ بِالْمُشْتَقِّ وَهُو قِسمَانِ : اَلْمَوْصُولُ نَحْوُ مَرَرْت بِخَالِد اَلَّذِي قَامَ ـ ما دَلَّ عَلَى اَلْكَمالِ نَحْوُ خالِدٌ رَجُلٌ أيُّ رَجُلٍ واللهُ أعلم.

#### اَلنَّعْتُ بِالْجُمْلَةِ

وَانْعَتْ بِجُ مْلَتِنَا الْأَسْمَا مُنَكَّرَةً لاتَأْوِمَعْ رِفَةً لَوْجَدَّ شَوْطُهُمُ

يَأْتِي اَلنَّعْتُ بِالْجُمْلَة للأَسْمَاء نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَامَ أَبُوهُ فَجُمْلَةُ قَامَ أَبُوهُ نَعْتُ لِالْجُمْلَة إلاَّ النَّكِرة نَعْتُ لِرَجُلِ وَكَذَا إِنْ قُلْتَ مَرَرْتُ بِرَجُلِ أَبُوهُ شَاعِرٌ وَلا يُنْعَتُ بِالْجُمْلَة إلاَّ النَّكِرة وَاللَّم نَعْتُ اللَّهُ وَاللاَّم نَحْوُ قَوْلِهِ وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ نَعْتَ المُعْرِفَة بِالْجُمْلَة إذا كانَتْ مُعَرَّفَة بِالأَلْف وَاللاَّم نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَآيَة لَهُم اللَّالُ نَسْلَخُ مَنْهُ النَّهَارَ ﴾ فَجُمْلَة نَسْلَخُ نَعْتُ لِلَّالُ .

وَقَالَ شَاعِرٌ سَلُولِيٌّ:

فَ مَ ضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ لا يَعْنِينِي

وَلَقَدْأُمُ رُعَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي

فَجُمْلَةُ يَسُبُّنِي نَعْتٌ لِلنيمِ.

#### الرَّابِطُ بَيْنَ ٱلْجُمْلَةِ والمنعوت

وَيَلْزَمَنْ رَابِطٌ يَاْ وِي بِجُ مُلَتِنا لِمَاسَيُ وُصَفُ مِنْها حِينَ تَبْتَسِمُ

يَلْزَمُ أَنْ يَرْبُطَ بَيْنَ اَلْجُمْلَة وَاَلْمَنْعُوَّت رَابِطٌ وَجَازَ حَذْفُكَ لِهَذَا الرّابِط إذا دَلَّ على ذلك دَليلٌ نَحْوُ قَوْلِهِ تعالَى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تُجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْنا ﴾ وَالتَّقْدِيرُ لا تُجْزِي فِيهِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ :

أمَا أَدْرِي أَغَايً رَهُمْ ثَناء وَطُولُ اَلدَّهْرِ أَمْ مال أصابُوا وَطُولُ اَلدَّهْرِ أَمْ مال أصابُوا وَالتَّقْديرُ أَصَابُوهُ.

#### اَلْجُمْلَةُ الطَّلَبِيَّةِ وَالنَّعْتُ

وَإِنْ أَتَتْ جُمْلَة تُعْزى لَكُمْ طَلَبا ماسِيقَ نَعت لَانَكَّرْتَ بَيْنَهُمُ

إذا جَاءَ النَّعْتُ لِغَيْرِ واحد وكَانَ مُتَّفِقاً يُؤْتَ مُثَنَىًّ أَوْ جَمْعاً غَيْرَ مُتَفَرِّق فَتَقُولُ م مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ شُجَاعِينَ وَبِرِجال عُلَماء \_ وَإِنْ اخْتَلَفَ اَلنَّعْتُ فُرِّق بَيْنَهُما بِالْعَطْفِ فَتَقُولُ بِالْعُمَرَيْنِ الْعالِم وَالتِّلْمِيذِ وَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ عالمٍ وَشُجَاعٍ وَأَدِيبٍ.

#### نَعْتُ مَعْمُولُنْنِ لِعَامِلَيْنِ

وَعامِلان لِمَعْمُ ولَيْنِ قَدْنَعَتا فَأَتْبِعِ النَّعْتَ مَنْعُولُتا إِذَا احْتَكَمُوا

إذا نَعَتَّ مَعْمُ ولَيْنِ لِعَامِلَيْنِ وَقَدْ اتَّحدَ فِي اَلْمَعْنِى فَاتْبِعِ اَلنَّعْتَ اَلْمَنْعُوتَ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَجَرِّهِ وَتَقُولُ انْطَلَقَ صالِحٌ وَذَهَبَ خالِدٌ اَلْقائِدان وناصَرْتُ مُحَمَّداً وَسَالِماً الإِمامَيْنِ وَمَرَرْتُ بِأَبِي عُبَيْدٍ وَخَلْفَانَ بْنِ جُميَّلِ اَلْعَالِمَيْنِ. هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### اختلاف النعامليْن

وَإِنْ هُمااحْتَلَفامَعْنِي وَمَااتَّفَقا فَأُوْجِبِ الْقَطْعَ وَالإِتْبَاعُ يَنْقَصِمُ

يَمْتَنِعُ الإِتباعُ بَيْنَ الْعاملَيْنِ وَالْمَعْمُولَيْنِ اخْتَلَفا مَعْنَى أَوْ عَمَلاً وَهُنا يَجِبُ الْقَطْعُ فَتَـقُولُ جَاءَ سَعِيدٌ وَسَارَ سُرُورٌ الْعاقلَيْنِ بِنَصْبِ الْعاقلَيْنِ مَفْعُولاً لفَعْل مُضْمَر تَقْديرُهُ أَعْنِي الْعاقلَيْنِ وَإِذا قُلْتَ الْعَاقلَيْنِ بِالرَّفْعِ فَالعَاقلانِ خَبَرٌ لمَحْذُوكُ مُضْمَر تَقْديرُهُ أَعْنِي الْعَاقلانِ وَكَذلكَ الإعرابُ إذا قُلْتَ أَكْرَمْتُ مَحْمُوداً وَصَاحَبْتُ عَبْد الْحَمِيدِ الأَدِيبَيْنَ أَو الأديبانَ فَالإعرابُ كما تَقَدَّم.

#### تكاثر النُّعُوت

وَإِنْ نُعُولُت كِشَارٌ قَدْ أَتَتْكَ وَلا تَبَيْنَ الْقَصْدُ خُدْ لِلنَّعْتِ كُلَّهُمُ

إذا تَكَرَّرَتَ اَلنَّعُوتُ وَلَمْ يَتَّضِحِ اَلْمَنْعُوتُ إِلاَّ بِها وَجَبَ أَنْ تَأْتِيَ بِها كُلِّها فَتَقُولُ جَاءَ سَعِيدٌ اَلْعَالِمَ الشُّجَاعُ الطَّبِيبُ وَرَأَيْتُ سَعِيداً اَلْعَالِمَ اَلشُّجَاعَ اَلطَّبِيبَ وَرَأَيْتُ سَعِيداً اَلْعَالِمَ اَلشُّجَاعَ اَلطَّبِيبِ وَمَرَرْتُ بِسَعِيد اَلْعالِم اَلشُّجَاعِ اَلطَّبِيبِ أَعانَكَ اللهُ.

# إتيانُ الْمَنْعُونَ وَاضِحاً بِدُونِ النُّعُونَ

وَإِنْ أَتِى ذَلِكَ ٱلْمَنْعُونَ مُتَّضِحاً بِدُونِها فَاقْطَعَنْ أَوْ فَاتْبِعَنْ لَهُمُ

إذا جَاءَ اَلْمَنْعُوتُ وَاضِحاً بِدُونِ اَلنَّعُوتِ جَازَ فِيهِ الإِنْبِاعُ وَاَلْقَطْعُ وَإِنْ عُيِّنَ الْمَنْعُوتُ بِبَعْضِهِا وَجَبَ الإِتبَاعُ فِيما لا يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ اَلْقَطْعُ وَالإِتباعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِهِ وَلَكَ اَلْقَطْعُ وَالإِتباعُ فِيما يَتَعَيَّنُ بِدُونِهِ.

#### قَطْعُ النَّعْتِ عَنْ الْمَنْعُوتِ

وَقَطْعُنَا النَّعْتَ عَنْ مَنْعُ وُتِهِ لَهُمُ وَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فِي ذَا النَّعْتِ يَنْتَظِمُ

إذا قَطَعْتَ اَلنَّعْتَ عَنْ اَلْمَنْعُونَ رَفَعْتَهُ خَبَراً لِمُبْتَدَاً مَحْذُونِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِصَالِحِ الشُّجَاعُ أَيْ هُوَ اَلشَّجاعُ وَإِذا نَصَبْتَهُ قَدَّرْتَهُ مَفْعُولًا لِفِعْلٍ مَحْذُون تَقْديِرهُ أَعْنِي الشُّجَاعَ.

#### إِقَامَةُ ٱلنَّعْتِ مِقَامَ ٱلْمَنْعُونَ

أَقِمْ لَنَا النَّعْتَ إِنْ مَنْعُوتَهُمْ حَذَفُوا فَاعْمِلْ لناشامِخَاتٍ تُفْنِ خَصْمَكُمُ

يُقامُ اَلنَّعْتُ مَقَامَ اَلْمَنْعُوْت نَحْوُ اعْمِلْ لَنا شامِخَات أَيْ حُصُوناً شَامِخَات فَحَدُنْ شَامِخَات فَحَدَنْت حُصُوناً وَأَقَمْت اَلنَّعْت مَقامَها وَهُو شَامِخَات. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿أَنِ اعْمَلُ سَابِغَات ﴾ أَيْ دُرُوعًا سابِغَات.

#### حَذْفُ ٱلنَّعْت

وَحَذْفُكَ ٱلنَّعْتَ قَدْ وافاكَ شَمْسَ ضُحى الآنَ بِالْحَقِّ قَــدْ وافَــيْتَ ياحَكَمُ

قَدْ جَاءَ حَدْفُ النَّعْتِ إِذَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ نَحْوُ الآنَ بِالْحَقِّ قَدْ وَافَيْتَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿الآنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أَيْ الْحَقِّ البَيِّنِ فَحُذْفَ اَلْبَيِّنُ وَهُوَ النَّعْتُ، وَقَالَ تعالى تعالى: ﴿الآنَ جِنْتَ بِالْحَقِّ ﴾ أَيْ الْبَيِّنِ فَحُذْفَ اَلْبَيِّنُ وَهُوَ النَّعْتُ، وَقَالَ تعالى لنَبِيّهِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلامُ ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أَيْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ النَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ هَوَ النَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ هَوَ النَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ اللَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ النَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ وَالنَّاجِينَ اللَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْمُولِلَةُ اللللْمُ ال

قال ابْنُ مالك وابْنُ عَقِيلِ: إنَّ هذا لَقَلِيلُ وَعِنْدِي أَنَّ اسْتِعمالَهُ كَثِيرٌ وَهذا القُرْآنُ أَتَى بِهِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوْضِعِ وهو مُتَداوَلَ في لِسَانِ اَلْعَرَبِ.

## اَلتُوكِيدُ

تَوْكِيدِناهُولَفْظِي وَبَعْدُيُرى وَٱلْمَعْنَوِيُّعَلَى قِسْمَيْنِيَرْيَرْتَسِمُ

اَلتَّوْكِيدُ قِسْمان : لَفْظِيُّ وَمَعْنَوِيُّ فَاللَّفْظِيُّ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَاَلْمَعْنَوِيُّ فَاللَّفْظِيُّ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَاَلْمَعْنَوِيُّ قَسْمان أَيْضَا قَسِم تَوَهَّمَ مُضَاف إِلَى الْمُؤكَّد وَهُو ما جَاءَ بِلَفْظ اَلنَّفْسِ وَاَلْعَيْنِ وَسُمان أَيْضَا قَسْم تَوَهَّمُ مَضَاف إلى الْمُؤكَّد وَهُو ما جَاءَ بِلَفْظ النَّفْسِ وَالْعَيْنِ نَحُو جَاءَ عَبْدُالله نَفْسَه أَوْ عَيْنَهُ وَمَرَرْتُ بِعَبْدِالله نَفْسِه أَوْ عَيْنَهُ وَمَرَرْتُ بِعَبْدِالله نَفْسِه أَوْ عَيْنه فَالنَفْسُ تَوْكِيدٌ لِعَبْدِالله أَو عَيْنه فِي الرَّفْع وَالنَّصْب وَالْجَرِّ.

## تَوكِيدُ ٱلْمُثَنَّى وَٱلْجَمْعِ

وَإِنْ تُوكِّدْ مُثَنِى َّثَنِّ أَوْ جَمَعُوا وَوَزْن أَفْعَلَ فِي ٱلْجَمْعَيْنِ يَنْتَظِمُ

إذا كانَ اَلْمُؤكَّدُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالنَّفْسِ مُثَنَى ّ فَثَنِّ تَوْكِيدَهُ أَوْ جَمْعاً فاجْمَعْ تَوْكِيدَهُ سَوَاءً كَانَ اَلْمُؤكَّدُ مُلَكَّرًا أَوْ مُؤنَّنَا وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ علَى وَزْنِ أَفْعَلَ فَمِثالُ اَلْمُثَنَّى سَوَاءً كَانَ الْمُؤكَّدُ مُلَا أَوْ عَيْنُهُما وَجَاءَ الْهِنْدَاتُ أَنْفُسهما أَوْ عَيْنُهما وَمِثالُ جَمْعِ جَاءَ الزَّيْدانِ أَنْفُسهُما أَوْ عَيْنُهُم وَمِثالُ التَّوْكِيدِ في جَمْعِ الإناثِ جَاءَتِ اللَّاتُ كُورِ جَاءَ الزَّيْدوُنِ أَنْفُسهمْ أَوْ عَيْنُهُم وَمِثالُ التَّوْكِيدِ في جَمْعِ الإناثِ جَاءَتِ اللَّمَناتُ أَنْفُسهُنَّ وَيَكُونُ في النَّصْبِ مَنْصَوْبًا وَفِي الْجَرِّ مَجْرُورُ الكما جَاءَ في الرَّفْع مَرْفُوعًا، واللهُ أعلم.

## اَلنُّوعُ اَلثَّانِي مِنْ اَلتَّوكيدِ المعنويِّ

وَلِلشُّمُ وُل كِلا كِلْتاكَذاكَ أَتى كُلُّ جَمِيعٌ أَتَاكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ

اَلنَّوْعُ اَلنَّانِي مِنْ النَّوكِيدِ المعنويِّ وَهُوَ يَشْمَلُ كِلا وَكُلْتا وَكُلاٌ وَجَمِيعاً وَلابُدَّ مِنْ إِضَافَتِه إِلَى ضَمِيرِ يُطابِقُ اَلْمُؤَكَّدُ فَيُؤَكَّدُ اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ بِكلا نَحْوُ جَاءَ الزَّيْدانِ كَلاهُما وَيُؤَكَّدُ الْمُثَنَّى الْمُؤَكَّدُ بِكُلُّ الْمُثَنَّى الْمُؤَكَّدُ بِكُلُّ الْمُثَنَّى الْمُؤَكَّدُ بِكُلُّ الْمُؤَكَّدُ بِكُلُّ مَا وَيُؤَكِّدُ بِكُلُّ مَا كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ الْمُثَنَّى الْمُؤَكِّدُ بِكُلْتا نَحْو جاءت الْمَرْيَمَانَ كِلْتاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلُّ مَا كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلُّ مَا كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلُّ مَا كَلاهُما وَيُؤَكِّدُ بِكُلُلًا مَا كَلاهُم اللهُ وَالْمُؤَكِّةُ اللهُ عَلَيْهُ الْوَجْمِيعُهُ وَلا يُقَالُ خَالِدٌ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ وَالْ يُقَالُ خَالِدٌ كُلُّهُ.

## اَلتَّوْكِيدُ بِعَامَّةٍ

وَسِيبَويْه ِيَرى فِي عَامَّة لِكُمُ تَوْكِيبِدَكُمْ لِشُصُول ِثَمَّيَرْتَسِمُ

يَرى سيبَويه أَنَّ مَا يَشْمَلُ اَلتَّوْكِيدُ بِهِ كَلَمَةُ \_ عَامَّة \_ فَتَقُولُ جَاءَ اَلْقَوْمُ عَامَّتُهُمْ وَرَأَيْتُ اَلْقَوْمَ عَامَّتَهُمْ وَمَرَرْتْ بِالْقَوْمِ عَامَّتِهِمْ فَعَامَّةٌ رَفْعاً وَنَصْباً وَجَراً تَوْكِيدُ لِلْقَوْمِ وَعِنْدِي أَنَّ رَأْيَهُ جَمِيلٌ وَصَحِيحٌ.

## اَلتَّوْكِيدُ بِأَجْمَعَ بَعْدَ كُلِّ

أَكِّدْ بِأَجْدِمَعَ ياذا بَعْدَ كُلِّلنا وَأَجْمَعِينَ وَجَمْعِ ثُمَّ جَمْعِهِمُ

يُوْتَى لِلتَّوْكِيدِ بِأَجْمَعَ بَعْدَ كُلِّ قَصْداً لِتَقْوِية شُمُولُ اَلتَّوْكِيدِ فَتَقُولُ جَاءَ الرَّكْبُ كُلُّهُ أَجْمَعَ وَمَرَرْتُ بِالرَّكْبِ كُلَّهِ أَجْمَع وَيُوْتَى الرَّكْبُ كُلُّهُ أَجْمَع وَيُوْتَى بِجَمْعاءَ بَعْدَ كُلِّها فَتَقُولُ جَاءَتْ سَمائِلُ كُلُّها جَمْعَاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعَاءَ وَرَأَيْتُ سَمائِلَ كُلُّها جَمْعَاءَ وَمَرَرْتُ بِسَمائِلَ كُلُّها جَمْعَاءَ ويُؤتَى بِأَجْمَعِينَ بَعْدَ كُلِّهِمْ فَتَقُولُ جَاءَ الأَبْطَالُ كُلُّهِمْ فَتَقُولُ جَاءَ الأَبْطَالُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُينَ وَرَأَيْتُ الأَبْطالُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ وَرَأَيْتُ الأَبْطالُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وَمَرَرْتُ بِالأَبْطالُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ وَمَرَرْتُ بِالأَبْطِالُ كُلُهُمْ أَجْمَعُ وَمَرَوْتُ بَالرِيّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلُّهُنْ جُمَعَ وَمَرَوْتُ بِالرِيّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلُّهُنْ جُمَعَ وَمَرَوْتُ بِالرِيّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلَّهُنَ جُمَعَ وَمَرَوْتُ بِالرِيَّاتِ جَمْعُ رَيَّاء كُلَّهُنَ جُمَعَ .

## إتيانُ جَمْعا بلا تَقَدُّم كُلِّ

وَجَاءَ جَمْعَ الِلاكُلُّ تَقَدَّمَها جَاءَتُ قَبِيِلَتُناجَمْ عاءُ نَحْوَكُمُ

اسْتَعْملَتْ اَلْعَرَبُ اَلتَّوْكيدَ بِجَمْعاءَ وَأَجْمَع بِلا تَقَدَّمُ كُلِّ فَتَقُولُ جَاءَت قبيلَتُنا جَمْعاء أَوْ أَجْمَع وَجَاء اَلْجَيْشُ أَجْمَعُ وَأَقْبَلَ الأَنْصارُ أجمعون وَجَاءَتِ اَلنِّسَاءُ جُمَع. قال ابن مالك هذا قليل.

## تَوْكِيدُ اَلنَّكِرَةِ

وَلا تُؤَكِّدُ لِلتَّنْكِيرِ بِصْرِبِصْرَتُنا وَكُوفَة انْ تُفِدْ قَدْ جَوَّزَتْ لَكُمُ

ذَهَبَ اَلْبِصْرِيُّوُنَ إِلَى مَنْعِ اَلتَّوْكِيدِ لِلنَّكَرَة مُحدَّدَةً كَانَتْ كَيَوْمٍ وَلَيْلَة وَشَهْرِ أَو كَانَتْ غَيْرَ مُحَدَّدَة كَوَقْت وَزَمَن وَحيِنَ وَأَجَازَهُ اَلْكُوفِيُّونَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ مَّالِكُ وَهُو عنْدي جَيِّدٌ فَتَقُولُ صُمُتُ شَهْرًا كُلَّهُ وَأَوْقَفْتُ بُسْتَاناً كُلَّهَا وَرَأْيُ اَلْكُوفِيِّينَ مَوْجُودُ في شِعْرِ اَلْعَرَبِ. وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكُم آمِين.

#### تَوْكِيدُ المثنَّى بلا ـ كلا ـ وكلتا

وأَجْمَعَانِ وَجَمْعَاوَانِ أَكَّدَتا لَكَ الْمُشَنَّى مَـقَالُ الْكُونُفَةِ الْعَلَمُ لَعُلَمُ لَكُ الْمُشَنَّى مَـقَالُ الْكُونُفَةِ الْعَلَمُ يُوكَدُ الْمُثَنَّى بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ وَبِكلا وَكِلْتا وَلا يُؤكَّدُ بِغَيْرِ هذا مَعَ نُحَاةِ الْبِصْرَة فلا تَقُلُ عنْدَهُمْ جَاءَ الْجَيْشَانِ أَجْمَعَانِ وَلا جَاءَتْ الْقَبِيلَتانِ جَمْعَاوانِ وَأَجَازَهُ نُحاةً الْكُونُقة.

## اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرٍ مُنْفَصلٍ

وَلا تُؤَكِّد ْضَمِيرَ الرَّفْعِ مُتَّصِلاً بِالنَّفْسِ إلاَّ بِتَوْكِيد انْفِصَالِهُمُ ما جَازَ تَوْكِيدُ الضَّميرِ الْمَرْفُوعِ الْمُتَّصِلِ ما جَازَ تَوْكِيدُهُ بِالنَّفْسِ أَوْ بِالْعَيْنِ إلاَّ بَعْدَ أَنْ تُؤَكِّدَهُ بِضَمِيرٍ مَنْفُصِلٍ فَتَقُولُ سِيرُوا أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَوْ أَعْيَنُكُمْ ولا تَقُلُ سيرُوا أَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ أَوْ أَعْيَنُكُمْ ولا تَقُلُ سيرُوا أَنْفُسُكُمْ أَوْ سيروا أَعْينكُمْ .

## تَوْكِيدٌ بِغَيْرِ اَلنَّفْسِ وَالْعَيْن

وَإِنْ تُؤَكِّدْ بِلانَفْسِ وَعَديْنِكَ قُلْ لَمْ يَلْزَمَنْكَ انْفِصَالٌ فِي ضَمِيرِهِمُ

إذا أَرَدْتَ تَوْكِيدَ اَلضَّميرِ اَلْمُتَّصِلِ بِغَيْرِ اَلْعَيْنِ أَوْ اَلنَّفْسِ مَا لَزِمَكَ اَلتَّوْكِيدُ قَبْلُ بِضَميرِ مُنْفَصِلٍ فَلَكَ هُنَا اَلْوَجَهَانِ فَتَقُولُ سِيِرُوا كُلُّكُمْ أَوْ سِيِرُوا أَنْتُمْ كُلُّكُمْ. وَفَقَكَ اللهُ.

## اَلتَّوْكِيدُ بِغَيْرِ ضَمَيِرِ اَلرَّفْعِ

وَإِنْ أَتِي بِضَمِيرٍ غَيْدٍ مُرْتَفِعٍ أَكِّدُهُ نَصْباً وَجَدًّا بِالسَّوالَهُمُ

إذا جَاءَ اَلْمُؤَكَّدُ ضَمِيرُ نَصْب أَوْ جَرِّ فَلا يَلْزَمُ اَلْفَصْلُ بَيْنَ اَلْمُؤَكِّدِ وَاَلْمُؤَكَّدِ بِضَمِيرِ سَواءً بِالْعَيْنِ أَوْ بِالنَّفْسِ أَوْ بِكُلِّ. فَمِثالُ اَلنَّصْبِ رَأَيْتُكَ نَفْسَكَ وَرَأَيْتُكَ عَيْنَكَ وَرَأَيْتُكَ مَا لَا يَصْب رَأَيْتُكَ نَفْسكَ وَرَأَيْتُكَ عَيْنَكَ وَرَأَيْتُكَ وَمَثالُ اَلْجَرِّ مَرَرْتُ بِكَ نَفْسِكَ وَمَرَرْتُ عِنْكَ وَمَرَرْتُ بِكَ مَا لَكُمْ وَمَرَرْتُ بِكُنَّ كُلِّكُنَ وَقِسْ على هذا.

## اَلتَّوْكِيدُ اللَّفْظِيُّ

تَوْكِيدُ لَفْظِيِّنَا اَلتَّكْرارُ يَصْحَبُهُ كَجَاهِدُ وَاجاهِدُ وَا اَلْكُفَّارَ تَغْتَنِمُ وَا

اَلتَّوْكِيدُ اَلثَّانِي هُوَ اَللَّفْظِيُّ وَهُو تَكْرارُ اَللَّفْظ بِعَيْنه نَحْوُ جَاهِدُوا اَلْكُفَّارَ وَهُو يَشْمَلُ الثَّاسُمَلُ الأَسْمَاءَ وَالأَفْعَالَ وَالْحُرُوفَ. فَمثالُ اَلتَّكُرارَ فِي الأَفْعَالُ مَضِى مضى وَمثالُ التَّكْرارِ فِي الأَسْماء قَوْلُهُ تعالى: ﴿كَلاإِذَا دُكَّتُ الأَرْضُ دَكّا ﴾ وسَيَأْتِي إِنْ شَاءُ اللهُ اَلتَّوْفيقَ.

## جَوَازُ التكرارِ بشِرَطٍ

وَجَـازَ تَكُرارُ لَفْظ إِنْ بِهِ وُصِلَتْ إِلَى الْمُوَكَدِ أَشْيالَيْسَ تَنْقَصِمُ عَلَا اللَّهِ وَصِلَت عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عِلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَه

#### تَكْرارُ اَلتَّوْكِيدِ بِالْحُرُوفِ

كَـذَا ٱلْحُرُوفُ بِهِا أَكِّدْ مُكُرَّرَةً مِنْ بَعْدِ مَعْمُ وُلِها لا قَبْلَهُ عَلِمُ وا

إذا أَرَدْتَ تَوْكِيدَ ٱلْحَرْفَ ٱلَّذِي لَيْسَ للْجَوابِ وَجَبَتْ إعادَتُهُ مَعَ ٱلْحَرْفِ الْمُؤَكِّدِ نَحْوُ إِنَّ سَعِيداً عالِمٌ إِنَّ سَعِيداً عالِمٌ وفي الحصن شهاب ولا تقل إِنَّ سَعِيداً عالم ولا في في الحصن شهاب.

## تَكْرارُ ٱلْحَرْفِ لِلتَّأْكِيدِ إِذَا كَانَ جَواباً

وَٱلْحَرْفُ إِنْ يَكُ وَافِاكَ ٱلْجَوَابُ بِهِ كَرِّرْ فَعَمْ مَثَلاً هَلْ جِئْتَ نَحْوَهم

إذا جَاءَ ٱلْحَرْفُ جَواباً لاستفهام جَازَ لَكَ إِعَادَةُ ٱلْحَرْفِ وَحْدَهُ تَأْكِيداً وَٱلْحُرُوفُ هَذَهِ هِي نَعَمْ و وَبلى وَجَيْر وَأَجَلْ ولا و وَذَلِكَ كَقَوْلِك هَلْ جِئْتَ عِنْدَنَا فَتَقُولُ نَعَمْ نَعَمْ وقِسْ عَلى مِثْلِ هَذَا ٱلْبَاقِي.

## اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرِ اَلرَّفْعِ اَلْمُنْفَصِلِ

أَكُّد لنابِضَمِيرِ الرَّفْعِ مُنْفَصِلاً لِكُلِّ مُتَّصِلٍ فِيماهُمُ رَسَمُ وُا

جَازَ اَلتَّوْكِيدُ بِضَمِيرِ اَلرَّفْعِ اَلْمُنْفَصِلِ لِكُلِّ ضَمِيرِ مُتَّصِلِ مَرْفُوعاً كَانَ نَحْوُ قَدمْتَ أَنْتَ أَوْ مَجْرُورًا نَحْوُ طُفْ بِهِ هو وقِسْ عَلَى ذَلِكَ وَقَقَكَ اللهُ تعالى.

#### ألعطف

وَٱلْعَطْفُ قِسْمانِ قَسْمُ نُسَّقُوهُ لَنا وَالثَّانِي عَطْفُ بَيانٍ قد زهالهم

الْعَطْفُ قسْمان: عَطَفُ نَسَق وَعَطْفُ بَيان. فَالنَّسَقُ سَيَاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَمَّا عَطْفُ الْبَيانِ فَهُو مَا أَتَى تَابِعاً جَامِداً مُشْبِها للصِّفة في إيضاح مَنْبُوعه وَعَدَم عَطْفُ الْبَيانِ فَهُو مَا أَتَى تَابِعاً جَامِداً مُشْبِها للصِّفة في إيضاح مَنْبُوعه وَعَدَم اسْتَقْلاله عَنْهُ. قَالَ عَبْدُالله بْنُ كَيْسَبَةُ: أَقْسَمَ بِاللهَ أَبُو حَفْص عُمَرْ مَا، فَعُمَرُ عَطْفُ بَيانِ لأَبُو لأَنَّهُ مَوضَع لهُ وَيَأْتِي الْمَتْبُوعُ مُخَصِّصاً للتَّابِعِ نَحْوُ هذا خاتَمٌ حَديدٌ فَحَديدٌ عَطَفُ بَيانِ لِخَاتِم لأَنَّهُ مُخَصِّص لَهُ وَمُوضَّح.

## حُكْمُ اَلتَّابِعِ فِي الإعرابِ

إِنْ أَعْرَبُوا وَافَقَ اَلْمَتْ بُوعَ تَابِعُهُمْ رَفْعاً وَنَصْبًا وَجَرّاً حَيْثُما قَدِمُوا

إذا تَجَلَّى عَطْفُ ٱلْبَيانِ مُشْبِها للصِّفَة وَجَبَتْ مُوافَقَةُ ٱلتَّابِعِ للْمَتْبُوعِ كَالصِّفَة تَابِعَةُ للْمَوْصُوف في الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ وَالْجَرِّ كما يُلازِمُهُ تَعْرِيفاً وَتَنْكِيراً وَتَذْكِيراً وَتَذْكِيراً وَتَذْكِيراً وَتَذْكِيراً وَتَنْكِيراً وَتَذْكِيراً وَتَنْكِيراً وَالْمَرْدِينَ وَالْمَانِينَةُ وَجَمْعاً وَذَهَبَ أَكْثَرُ النَّحَاة إلى عَدَم جَوازِ عَطْف البَيان وَمَتَنْبُوعَه وَهُما نَكَرَتانِ وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ - مِنْهُمْ ابْنُ مالك وَدَليلُهُمْ مِنْ الْقُرانَ وَلَجَازَهُ بَعْضُهُمْ - مِنْهُمْ ابْنُ مالك وَدَليلُهُمْ مِنْ الْقُرانَ الْكَرِيم قَوْلُهُ تعالى: ﴿ يُوفَقَدُ مِنْ شَجَرَة مِ مُبَارَكَة إِنَيْتُونَة ﴾ - فَزَيْتُونَة عَطْفُ بَيانَ الشَّجَرة وكلاهُما نكرةٌ، وقولُهُ تعالى: ﴿ يُسْقِى مِنْ مَاء صَدِيد ﴾ فصَديد عَطْفُ بَيان تابِعٌ لَمَاء وكلاهُما نكرةٌ، وقوسْ على هذا وقَقَكَ اللهُ.

## إتيانُ عَطْفِ اَلْبَيانِ بدَلاً

وَمَا تَجَلَّى لَناعَطْفَ ٱلْبَيَانِ أتى إلَيْكُمُ بَدَلاً وَاسْتَ ثُنَى بَعْضُهُمُ

كُلُّ ما جَازَ أَنْ يَأْتِي عَطْفَ بَيَان جَازَ أَنْ يَأْتِي بَدَلاً نَحْوُ صاحَبْتُ أَبا سُرُور حُمَيْداً. فَحُمَيْداً بَدَلاٌ مَنْ أَبِي سُرور وَاسْتَثْنَى ابْنُ مَالك مَسْأَلتَيْنِ يَتَعَيَّنُ فِيهِمَا اَلتَّابِعُ أَنْ يَكُونُ عَطْفَ بَيَانِ، وَسَيَأْتِي ذِكْرُهما في اَلْبَيْتِ اَلتَّالِي وَشَرْحِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

## ما استثني مِنْ عَطْفِ اَلْبَيانِ أَنْ يَكُونَ بَدَلاً

فَتَابِع مُفْرَدٌ وَافَاكَ مَعْرِفَة وَمُعْرِبًا نَادِمَتْ بُوعًا بَيَانَهُمُ

يُسْتَثْنَى مِنْ عَطْف ٱلْبَيَانِ مَسْأَلْتَانِ لَا يَكُونَانِ بَدَلًا \_ الأُولَى: اتيانُ ٱلتَّابِع مُفْرَداً معْرَباً وَيَكُونُ ٱلْمَتْبُوعُ مُنَادى نَحْوُ يا غُلام أحمد. فَأَحْمَدَ عَطْفُ بَيَانِ غَيْرُ جَائِزِ أَنْ يَكُونَ بَدَلاً، ٱلثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْلُو ٱلتَّابِعُ مِنْ ٱلْ وَٱلْمَتْبُوعُ مُمُقْتَرِنٌ بِأَلْ وَمُضاًفٌ إلَيْهِ صَفَةٌ يَكُونَ بَدَلاً، ٱلثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْلُو ٱلتَّابِعُ مِنْ ٱلْ وَٱلْمَتْبُوعُ مُمُقْتَرِنٌ بِأَلْ وَمُضاًفٌ إلَيْهِ صَفَةٌ بِكُونَ بَدَلاً، الثَّانِيَةُ: أَنْ يَخْلُو ٱلتَّابِعُ مِنْ الْ وَٱلْمَتْبُوعُ مُكُونَ سَعِيدٌ عَطْفَ بَيَانِ بَدَلَ مِنْ بَلَا نَحْوُ أَنَا ٱلمُكْرِمُ ٱلرَّجُلِ سَعِيدَ فَهُنَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ سَعِيدٌ عَطْفَ بَيَانِ بَدَلَ مِنْ الرَّجُلِ وَأَجازَ ٱلْبَدَلَ هُنَا ٱلْفَرَّاءُ وَأَبُو عَلِيً ٱلْفَارِسِيُّ وَحَكَاهُ اَبْنُ مَالِكُ لِابْنِ عَقِيلٍ.

#### عَطْفُ النَّسَقِ

نَسِّقُ بِعَطْفكَ وَسِّطْ بَيْنَهُ شَـرَفَا وَبِيْنَ مَـتْبُوعِهِ حَرْفا لِعَطْفِهِمُ

عَطْفُ اَلنَّسْقِ هُوَ اَلَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ حُرُوف اَلْعَطْف اَلتَّسْعَة وَهِيَ قَسْمَ ان: اَلْقَسْمُ الْأَوَّلُ سِتَّةُ حُرُوف تُسُرِّكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ اَلْمَعْطُوف لَفُظاً وَهُو تَلاثَةُ حُرُوف لَفُظاً وَحُكْمَا \_ وَالْقِسْمُ الثَّانِي يُشَرِّكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ المعطوف لَفُظاً وَهُو ثَلاثَةُ حُرُوف وَفَي وَسَيَاتِي كُلُّ وَاحِد على حِدة مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ.

## اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْ حُرُونُ وَ الْعَطْفِ

فَالْوَاوُ ـ ثُمَّ وَحَتَّى ـ أو ـ وأمْ عَطَفَتْ وَالْفَاءُ أَيْضا ً أتى زَيْدٌ فَعَمْرُوهم

اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مِنْ حُرُوُفِ اَلْعَطْفِ وَهُوَ مَا يُشْرِكُ اَلْعَاطِفَ مَعَ اَلْمَعْطُوفِ لَفْظاً وَحُكُماً وَهُوَ سَتَّةُ حُرُوفِ كَما قَدَّمْنَا وَهِي \_ اَلْوَاوُ \_ نَحْوُ جَاهَدَ سَعِيدٌ وَصَالِحٌ ـ ثُمَّ \_ فَحُكُماً وَهُو سَتَّةُ حُرُوفِ كَما قَدَّمْنَا وَهِي \_ اَلْوَاوُ \_ نَحْوُ جَاءَ مُحَمَّدُ ثُمَّ مَحْمُودٌ ـ اَلْفَاءُ \_ نَحْوُ أَتَى سُرُورٌ فَسَعِيدٌ \_ حَتَّى \_ نَحْوُ قَدِمَ \_ نَحْوُ مَنَوْدَ \_ اَلْفَاءُ \_ نَحْوُ أَتَى سُرُورٌ فَسَعِيدٌ \_ حَتَّى \_ نَحْوُ قَدِمَ اللهَ عَلَيْ أَمْ عادلٌ \_ أَوْ نَحْوُ جَاءَ أَبُو بِكُو إَوْ عُمَرُ. 
هَذَا اَلْقَسْمُ الأَوَّلُ \_ وَيَلِيهِ اَلْقِسْمُ اَلثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

## اَلنَّوْعُ اَلثَّاني مِنْ حُروُفِ اَلْعَطْفِ

لكِنْ وَلا بَلْ لناماقامَ صاحِبكُمْ لكِنْ سَعِيدٌ أَبُو الْهَيْجَاءِ بَيْنَكُمُ

اَلنَّوْعُ اَلشَّاني منْ حُروُف الْعَطْف وَهُو اَلَّذِي أَشْركَ اَلْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف وَالْمَعْطُوف عَلَوْف وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ لَفَظاً وَهُو اَلْاَنَةُ النَّواعِ: - لَكَنْ - وَشَرْطُها أَنْ يَتَقَدَّمَها نَفْيٌ ما جَاءَ يَحْيَى لَكِنْ أَفْلَحُ أَو يَتَقَدَّمُها نَفْيٌ نَحُو لا تَقْتُلِ الْمُؤْمِنَ لَكِنْ الْكافر - لا - نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ لا عَمْرو لا يَتَقَدَّمُها نَفْيٌ نَحْوُ ما جَاهَدَ عَمْرو لا بَلْ صَالحٌ.

## مَعانِي حُرُوفِ اَلْعَطْفِ اَلسِّتَةِ

لِمُطْلَقِ ٱلْجَـمْعِ تِلْكَ ٱلْوَاوُ بَارِزَةً وَأَهْلُ كُوفَتِنَا تَرْتِيِبَها رَسَمُوا

اخْتَلَفُ النُّحاةُ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَة وَالْبِصْرة في مَعْنَى الْوَاوِ الْعَاطِفَة فَلْهَبَ أَهْلُ الْبِصْرة إِنَّهَا لِمُطْلَق الْجَمْع فَقَوْلُكَ جَاء يَحْيَى وَإِدْرِيسُ دَالٌ على اجْتَماعهما في الْبَصْرة إِنَّهَا لِمُطْلَق الْجَمْع فَقَوْلُكَ جَاء يَحْيَى وَإِدْرِيسُ دَالٌ على اجْتَماعهما في الْمَجِئِ وَيَحْتَملُ مَجِيء يُحْيى قَبْلَ إِدرِيسَ أَوْ إِدْرِيسُ قَبْلَ يَحْيى أَوْ جَاءاً مَعا الْمَحْبِع وَيَحْتَملُ مَجِيء يُحْيى قَبْلَ إِدرِيسَ أَوْ إِدْرِيسَ قَبْلَ يَحْيى أَوْ جَاءاً مَعا وَدُهَ مَعَا لَمَ نُحاة أَهْلِ الْكُوفَة إِلَى أَنَّها لِلتَّرْبِيبِ وَرُدَّ عَلَيْهِم بِقَوْلِه تعالى: ﴿إِنْ هِي إِلاّ حَيَاتُنَا الدُنْيانَمُولُتُ وَنَحْيى﴾ وُفِقت بإذْنِ الله.

#### ما تَخْتَصُّ بِهِ اَلْوَاوُ

فَاعْطُفْ بِهِا حَيْثُ مَا إِنْ يُكْتَفَى أَبَدا بِماعَلَيْ وَهُنَا قَدْ كَانَ عَطْفُ هُمُ

تَخْتَصُّ الْوَاوُ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ حروف الْعَطْف تَخْتَصُّ أَنْ يُعْطَفَ بِها حَيْثُ لا يُحْتَف بِالْمَعْطُوف نَحْوُ اخْتَصَم زَيْدٌ وَعَمْرو وَلَوْ قُلْتَ اخْتَصَم زَيْدٌ لَمْ يُجْزِ لأَنَّ اخْتَصَم تَقْتَضِي الإَشْتِراكَ في الْمُخاصَمة وَمَثْلُهُ تَشارَكَ وَما شابَهَهُ وَلا يُعْطَفُ هُنَا بِالْفَاءِ وَلا بِغَيْرِها مِنْ حُرُوف الْعَطْف والله يُعلَّمُنا وَإِيَّاكُمْ.

#### اَلْفَاءُ وَثُمَّ

وَٱلْفَاءُرَتِّبْ بِهَاتَرْتِيِبَ مُتَّصِلٍ ذِي ثُمَّ تَرْتِيِبُهَا بَعْدَ انْفِصَالِهِمُ

تأتي الفاء بالمعطون على تأخر عن المعطوف على سبيل الإتصال دون تراخ وتاتي الفاء بالفاء بالمعطوف على سبيل الإتصال دون تراخ وتاتي ثم عاطفة على سبيل التراخي فمثال العطف بالفاء جاء عبدالله فعبد المحميد. فمجيء عبدالله ومشال العطف بثم جاء سعود ثم سعيد فدل المعميد متصل بمجيء عبدالله معيد فدل المعود إلا بعد تراخ ومهلة.

#### ما تَخْتَصُّ بِهِ اَلْفَاءُ

وَكُلُّ مسالا يُرى أَنْ يُقْتَنِي صِلَةً بِالْفَاءِ يُعْطَفُ نَحْوا الْمُقْتَنِي لَهُمُ

تَخْتَصُّ الْفَاءُ بِعَطْفِ ما لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ صِلَةً لِحُلُوهِ مِنْ ضَمِيرِ الْمَوْصُولُ تَعْطُفُهُ على ما يَصْلُحُ صِلَةً نَحْوُ يَطِيرُ فَيَفْرُخُ زَيْدٌ الْعُصْفُورُ وَمَا أُجِيزَ هنا إِنْيَانُ الْوَاوِ عَنْ اَلْفَاء لِدَلَالَة الْفَاء على السَّبَيَة فَكَانَ بِهَا الإسْتَغْنَاءُ عَنِ الرَّابِطُ وَأَجِيزَ لَوْ قِيلَ اللَّهِ الْذِي يَطِيرُ وَيَقُرُخُ مِنْهُ زَيْدٌ الْعُصْفُورُ لأَنَّهُ أَوْتِيَ بِالضَّمِيرِ الرَّابِطِ وَهُو الْهَاءُ في مَنْهُ مَنْ لِسَانِ الْعَرَبِ.

#### مَعْطُونُ حَتَّى

مَعْطُوُفُ حَتَّى فَبَعْضٌ قَدْأَتاكَ لَنا لِمَاتَقَدَّم أَيْضَا عَسَايَةٌ لَهُمُ

اَلْمَعْطُونُ هُو بَعْضٌ مِمَّا قَبْلَهُ وَغَايَةٌ لَهُ سَواءً كَانَ في زِيادَة أَوْ نُقْصَان مِ فَمِثَالُ عَطْفِها في النَّقْصَانِ جَاءَتْ سَمائِلُ حَتَّى زَيْدٌ وَمِثالُ عَطْفِها فِي الزِّيَادَةِ جَاءَ سَعِيدٌ حَتَّى سَمائِلُ.

#### مَعْطُونُ - أَمْ

وَبَعْدَ تَسْوِيَةٍ فَاعْطُفْ بِأَمْ نُجُبا السِرْتَ أَمْ جِئْتَ قُلْ سِيَّانَ عِنْدَهُمُ

تَأْتِي أَمْ على نَوْعَيْنِ مُنْقَطِعَة وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ الله - وَمُتَّصِلَة وَهِي الْواقِعَةُ بَعْدَ هَمْزَة التَّسُويَة نَحُو تُولُه تعالى: ﴿سَواء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ حَمْزَة التَّسُويَة نَحُو تُولُه تعالى: ﴿سَواء عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْدُرهُمُ لا يُؤمِنُونَ ﴾ و وَتَقَعَ أَيْضاً بَعْدَ هَمْزَة أَغْنَتْ عَنْ أَيٍّ نَحْوُ أَمُحَمَّدٌ عِنْدَكَ أَمْ مَحْمُودٌ أَيْ أَيُّهُما عنْدَكَ مِذا وَنَقَكَ اللهُ.

### حَذْفُ هَمْزَةِ ٱلتَّسُويَةِ

وَاحْدُفْ لِتَسْوِيَةً فِي هَمْزِها ثَمِلَت وَهَمْن مُغْنِيَةً قِد نَالَ حَد ْفَهُمُ

جَاءَ حَذْفُ هَمْزَةَ اَلتَّسُويَة وَالْهَمْزَةِ اَلْسُوية وَالْهَمْزَةِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ أَيَّ وَذَلِكَ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ وَتَكُونُ أَمْ مُتَّصِلَةً وَالْهَمْزَةُ مَوْجُودَةً.

قَالَ عُمرُ بْنُ أبي ربيعَةَ ٱلْمَخْرُومِيُّ:

لَعَمْ رُكَ مَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتُ دَارِياً بِسَبْعِ رَمَيْتُ ٱلْجَمْرَامُ بِشَمانِ وَالْأَصْلُ أَبِسَبْع.

#### إتسان أم للإضراب

وأَمْ تُوافِ يكُ للإضْ رابِ بارِزَةً إنْ ما تَقَدَّمَ هَا ٱلْهَ مُ زانِ بَيْنَكُمُ

تَأْتِي أَمْ للإِضْرابِ كَبَلْ وَذلكَ إِذَا لَمْ تَتَـقَدَّمْ عَلَيْهَا هَمْزَةُ اَلتَّسْوِيَة وَلا اَلْهَمْزَة المُغْنِيَةُ عَنْ اَلْ . مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تعالى: ﴿لارَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ اَلْعَالَمِيِنَ أَمْ يَقُولُونُ افْتراهُ﴾ أَيْ - بَلْ يَقُولُونَ افْتراهُ وَفَقَكَ اللهُ.

#### أَوْ - وَمَعَانِيها

قَسِّمْ أَبِحْ خَيِّرَنْ وَاشْكُكْ بِأَوْغَرَضَا أَبْهِمْ أُوِاضْ رِبْ بِهِ الاشَّكَّ عِنْدَهُمُ

يُعْطَفُ بِأَوْ سِتَّة مَعَانِ - اَلتَّقْسِيمُ - الإبَاحَةُ - اَلتَّخْسِيرُ - اَلشَّكُ - الإِبْهَامُ - الإضرابُ - فَمثالُ الإباحةِ الإضرابُ - فَمثالُ التَّهْسِيمِ الْحَرْبُ الرِّجالُ واَلسِّلاحُ واَلسِّلاحُ واللَّمْتَاذَ اللَّوسُفِي - جَالسْ أَبا عَبَيْدَ السَّلِيمِيُّ أَوْ خَلْفَانَ ابن جُميِّلِ السِّيابِيَّ أَو الأَسْتَاذَ اللَّوسُفِي - جَالسْ أَبا عَبَيْد السَّلِيمِيُّ أَوْ خَلْفَانَ ابن جُميِّلِ السِّيابِيَّ أَو الأَسْتَاذَ اللَّهُ سُقِي الإباحة وَمَثَالُ التَّخْييرِ خُلُاصِ وَفُرِق بَيْنَ الإباحة والتَّخْييرِ فَقَالُوا إِنَّ الإباحَة لا تَمْنَعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُبَاحِ فِيهِ وَالتَّخْييرُ يَمْنَعُ ذلك - والتَّخْييرِ فَقَالُوا إِنَّ الإباحَة لا تَمْنَعُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُبَاحِ فِيهِ وَالتَّخْييرُ يَمْنَعُ ذلك - الإبهامُ نَحْوُ قُولِه تعالى: ﴿ وَإِيّاكُمُ الْمَعْنَى الرَّابِعُ الشَّكُ نَحْوُ جَاءَ عَلَي الْ أَوْ عَادَلُ - الإبهامُ نَحْوُ قُولِه تعالى: ﴿ وَإِيّاكُمُ لَعَلَى هُدَى الشَّكُ نَحْوُ جَاءَ عَلَي الْوَصْرَابُ نَحْوُ كَانَ عِنْدِي سَبعُونَ مُجَاهِدا أَوْ فَي ضَلالِ مُبِينِ ﴾ - الإضرابُ نَحْوُ كانَ عِنْدِي سَبعُونَ مُجَاهِدا أَوْ وَيَعْلَى اللهُ الْمُولُ الْمَعْدَى الْوَلُوا سَبْعَة أَيْ بَلْ زَادُوا سَبْعَة أَيْ بِلْ زَادُوا سَبْعَة أَيْ بَلْ زَادُوا سَبْعَة أَيْ بِلْ ذَادُوا سَبْعَة أَيْ بَلْ الْمُعَالِي الْعَالِي الْعَلْمُ الْمُعَلِي الْمَالِعُ الْمَالِ الْمَالِي الْعَلْمُ الْمُعْتَلِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِ

### إِتْيَانُ أَوْ - بِمَعْنَى ٱلْوَاوِ

وَتَأْتِي أَيْضا بِمَعْنَى اَلْواو ِ أَوْ لَكُمُ إِنْ لَمْ يُخَفْها هُناكَ اَللَّبْسُ واَلْوَهَمُ تَأْتِي أَوْ \_ بِمَعْنَى اَلْواو إِذَا أَمِنَ اَللَّبْسُ .

قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَطِيَّةَ يَمْدَحُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ بْنُ مَرْوانَ :

جَاءَ اَلْخِلافَةَ أَوْكَانَتْ لَهُ قَدراً كَمَاأَتَى رَبَّهُ مُوسَى على قَدرِ وَالتَّقْديرُ جَاءَ اَلْخلافَةَ وَكَانَتْ لَهُ قَدَراً.

#### إتيانُ أمَّا بِمَعْنى أَوْ

وَتَأْتِي أَمَّا بِمَعْنِي أَوْ مُخَيِّرَةً إباحَةً قُـسَّمَتْ إبهامَ شَكِّهِمُ

إذا سُبِقَتْ أَمَّا بِمثْلها أفادَتْ ما تُفيدُهُ أَوْ مِنْ تَخْيِيرِ وَإِباحَة وتَقْسِم وَإِبْهَامِ وَشَكِّ. فَمِثَالُ اَلتَّخْيِيرِ خُذْ مِنْ مَكْتَبَتِي «الْفَقْهُ في اطارِ الأَدَب» «أَوْ بغية الطُّلاب» وَقَدْ مَضَتْ هَذه الأَمْ ثِلَةُ في الشَّرْحِ اللَّذِي قَبْلَ هذا فاسْتَعْمِلها كَمَا اسْتُعْمِلَتْ في «أَوْ» وَفَقَكَ اللهُ.

### اَلْعَطْفُ بِلِكنْ وَلا

وَاعْطُفْ بِلِكِنْ وَرَاءَ النَّفْي نَهْ يُهُمُ وَ لا ورَاءَ النَّدا وَاثْبُتْ لأَمْ رهِمُ

يُعْطَفُ بِلَكِنْ بَعْدَ النَّهْ وَالنَّهْ وَالنَّهْ وَالنَّهْ وَمثالُ عَطْفِها بَعْدَ النَّهْ لِلا تَضْرِبْ الْمُحْسِنَ لَكِنْ الْمُسيءَ، وَمَثالُ عَطْفِها بَعْدَ النَّهْ مَ مَا أَكْرَمْتُ الْجُهالَ لَكِنْ الْعُلَماء، ويُعْطَفُ لِكِنْ الْمُسيءَ، وَمَثالُ عَطْفِها بَعْدَ النَّداء وَالأَمْرِ والإَثْبَات \_ فَمثَالُ عَطْفِها بَعْدَ النِّداء يَا سَعيدُ لا سَالِمُ وَمِثالُ عَطْفِها بَعْدَ الأَمْرِ إضْرِبْ زَيْداً لا سَيْفاً، وَمثالُ عَطْفَها بَعْدَ الإِثْبَات جَاءَ صَالِحٌ لا سَعيدٌ وَعندي أَنَّ هذا كُلَّهُ غَيْرُ سَائِغٍ أَنْ يَكُونَ حَرْفَ عَطْف وَاللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ وَاسَعَةً الأَرْجَاء.

#### اَلْعَطْفُ بِ بِلَ

مِنْ بَعْدِ نَفْي وَنَهْي ـ بَلْ ـ لَكُمْ عَطَفَتْ للأَمْرِ أَوْ أَثْبِتُ وُا الإضراب بَيْنَهُمُ

جَاءَ الْعَطْفُ بِبَلْ بَعْدَ اَلنَّفْي وَالنَّهْي كَلَكِنْ فَتَقُولُ مَا قَامَ سَالمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمَثَالُ عَطْفِها فِي اَلْخَبَرِ وَمَثَالُ عَطْفِها فِي اَلْخَبَرِ الْمَثْبَتِ قَامَ سَالِمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمِثَالُ عَطْفِها فِي الإضرابِ أَكْرِمْ زَيْداً بَلْ عَمْرواً. الْمَثْبَتِ قَامَ سَالِمٌ بَلْ سَعِيدٌ، وَمِثَالُ عَطْفِها فِي الإضرابِ أَكْرِمْ زَيْداً بَلْ عَمْرواً.

#### العطف على الضمير

فَاقْصِلْ بِمُنْفَصِلٍ مَهْماعَطَفْتَ عَلى ضَمِيرِ مُتَّصِلٍ رَفْعٍ أَمَامَ هُمُ

الْعَطْفُ عَلَى ضَمِيرِ الرَّفْعِ الْمُتَصِلِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا عَطَفْتَ عَلَيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْفَصْلَ بَالْفَمْ مِيرِ الْمُنْفَصِلِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ وَاَبَاوْ كَم فَي طَلُونُ عَلَى الضَّمِيرِ فِي كُنْتُمْ وَقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ فَي ضَلالٍ مُبِينٍ ﴾ فآباؤكمْ مَعْطُونُ عَلَى الضَّميرِ في كُنْتُمْ وقَدْ فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْطِفُونُ عَلَيْهِ بِالضَّميرِ الْمُنْفَصِلِ وَهُو ۔ أَنْتُمْ .

#### العطف بلا فاصل

وَقَدْ أَتَى الْعَطْفُ مِنْ نَحْوِ اَلضَّمِيرِ بِلا فَسَصْلِ أَجِسَزْهُ وَهذا قَلَّ عِنْدَهُمُ جَاءَ اَلْعَطْفُ بَيْنَ ضَمِيرِ اَلرَّفْعِ الْمُتَّصِلِ وَبَيْنَ اَلْمَعْطُونُ عَلَيْهِ بِلا فَاصِلٍ. قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ اَلْمَحْزُوميُّ:

قُلْتُ إِذَا أَقْ بَلَتُ وَزُهُ رُ تَهِ ادَى كَنِعَاجِ الْفَ الا تَعَامَ فُنَ رَمُ الا قَعُمُ اللهِ فَا أَنْهُ اللهِ فَعَطْفُ زُهُر عَلَى الضَّمير الَّذِي في أَقْبَلَتْ.

### عَطْفُ اَلضَّميرِ بِلا فاصلِ إِذا كانَ مَفْتُوحًا

وَجَازَ عَطْفُكَ أَيْضًا لِلضَّمِيرِ بِلا فَصْل ِإذا كَانَ مَفْتُوحًا بِنَحْوِكُمُ

تقدَّمَ أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الضَّميرِ الْمَرْفُوعِ الْمُنْفَصِلِ لا يَحْتَاجُ إلى فاصِلِ نَحْوُ زَيْدٌ ما جَاءَ إلاَّ هُوَ وَخَالِدٌ وَكَذَلكَ إِذَا كَانَ مَفْتُو حَالًا يَحْتَاجُ إلى فَاصِلِ سَوَاءً كَانَ مُتَّصِلاً أَوْ مُنْفَصِلاً. فَمَثَالُ الْمُتَّصِلِ صَالِحٌ أَكْرَمْتُهُ وخالِداً، وَمِثَالُ المُنْفَصِلِ ما زُرْتُ إلاَّ إيَّاكُ وَسَعيداً ـ هذا وسَيَأْتي الْكَلامُ بَعْدَ هذا عَلَى الْعَطْفِ عَلَى الضَّميرِ إذا كَانَ عشتَ مُونَّقَا بَاركَ اللهُ فيك.

#### إعادة الثنافض

وَإِنْ أَتَاكَ هُناكَ الْجَرُ ماعَطَفُوا إِلاَّ بِعَوْدِ الَّذِي جَرُوا إِذَا حَكَمُوا

إذا عُطف الْخَافضُ على ضَميرِ الْخَفْضِ لَزِمَتْ إِعَادَةُ الْخَافضِ ولَمْ يَرَهُ ابْنُ مَالك لورُود السَّمَاع به في النَّر والشَّعْر بِغيْر إِعَادَة الْخَافض. فَمثَالُ النَّر قولُهُ مَالك لورُود السَّمَاع به في النَّر والشَّعْر بغيْر إِعَادَة الْخَافض. فَمثَالُ النَّر قولُهُ تَعَالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاء لُونَ بِهِ وَالأَرْحَام ﴾ بِكَسْرِ الأَرْحَام على قراءة حَمْزَة عَطْفاً على الْهَاء من به \_ وَمن الشَّعْر \_ فَالْيَوْم قرَّبْت تَهْجُونًا وتَشْتُمنا فَاذْهَبُ فَما بِكَ وَالْأَيَّام مِنْ عَجَب بِجَرِّ الأَيَّام عَطْفاً على الْكاف مِنْ فَما بِكَ وَفَقك اللهُ.

#### حَذْفُ ٱلْفَاءِ وَٱلْـوَاوِ

وَٱلْفَاءُ تُحْذَفُ وَٱلْمَعْطُوُفُ يَتْبَعُها إِذَا انْتَصِفَى ٱللَّبْسُ ثُمَّ ٱلْوَا وُعِنْدَهُمُ

جَازَ حَدْفُ الْفَاء وَمَعْطُونُها للدَّلالَة نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرْيِضًا أَوْعَلَى سَفَرٍ فَعَدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ وَالتَّقْدِيرُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْه عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَالتَّقْدِيرُ فَأَفْطَرَ فَعَلَيْه عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَحُدُذَتُ أَنْطُرَ وَالْفَاءُ وَكَذَا جَاءَ حَذْفُ الْواوِ نَحْوُ رَاكِبُ النَّاقَة طَرِيحانِ أَيْ راكِبُ النَّاقَة طَرِيحانِ أَيْ راكِبُ النَّاقَة طَرِيحانِ .

# مِيزَةُ اَلْواو مِنْ سَائِرِ حُرُوفِ اَلْعَطْفِ

وَ الْوَاوُ تَعْطُفُ مَحْذُو فَا بَقِي لَهُمُ مَعْمُولُهُ مِيزَةٌ زَانَتْ إِذَا انْ تَطَمُواُ وَالْوَاوُ مِنْ بَيْنَ سَائِرِ حُرُوكِ الْعَطْفِ بِعَطْفِها عَامِلاً مَحْذُوفاً وَمَعْمُولُهُ بِعَطْفِها عَامِلاً مَحْذُوفاً وَمَعْمُولُهُ بِاقِ.

قال عُبَيْدٌ بْنُ حُصِيْنِ ٱلنَّميرِيُّ :

إذا مَا ٱلْغَانِيَاتُ بُرَزْنَ يَوْمَا وَزَجَّجْن ٱلْحَواجِبَ وَٱلْعُيُولَا

وَٱلتَّقْدِيرُ وَزَجَّجْنَ ٱلْحَواجِبَ وَكَحَّلْنَ ٱلْعُيُونَا فَحُذِفَ كَحَّلْنَ وَهُوَ مَعَ حَذْفِهِ مَعْطُونُ قَلَى وَجَجْنَ، وَقِسْ على هذا عَلَّمَكَ اللهُ.

### حَذْفُ ٱلْمَعْطُونِ لِلدَّلالَةِ فِي الْأَفْعَالِ

وَلِلدَّلالة فَالْمَعْطُوُفَ قَدْحَدَفُوا فِي الْفِعْلِ أَيْضاً سَلُواالأَفْعَالَ تَغْتَنِمُوا مَضِى حَدْفُ اَلْمَعْطُوفِ مَن الْأَسماء للدَّلالَة \_ وَهذا هُنا حَدْفُ اَلْمَعْطُوفِ فِي الأَسماء للدَّلالَة \_ وَهذا هُنا حَدْفُ اَلْمَعْطُوفِ فِي الأَفْعَال مَنْ ذلك قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتِی تُتُل عَلَیْكُمْ ﴾ واَلتَّقْدیر الله فی الأَفْعَال مِنْ ذلك قَوْلُه عَزَّ وَجَلَّ ﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ آیاتِی تُتُل عَلَیْكُمْ ﴾ واَلتَّقْدیر الله عَلیْكُمْ وَهُو المَعْطُوف عَلیْه كما جاء فی

الأَسْمَاءِ وَالْأَفْعَالِ نَحْوُ يُوذِّنُ سَعِيدٌ وَيُصَلِّي مُسْعُودٌ.

# عَطْفُ ٱلْفِعْلِ على شَبِبْهِهِ

وَمُشْبِهُ ٱلْفِعْلِ فَاعْطُفْهُ لَهُ عَلَناً كَاسْمِ فَاعِلِنا لا تَخْشَ لَوْمَهُمُ

جَاءَ عَطْفُ الْفَعْلِ عَلَى شبْهِ هِ كَاسْمِ الْفَاعِلِ وَعَطْفُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْفَعْلِ عَلَى الْاسْمِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَالْمُغِيرِاتِ صَبْحَا فَأَثَرْنَ بِهِ الْفَعْلِ عَلَى الْاسْمِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَالْمُغِيرِاتِ صَبْحَا فَأَثَرُنَ بِهِ الْفَعْلِ فَالْمُغِيرِاتِ صَبْحَا فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعا ﴾ فَالْفَاءُ حَرْفُ عَطْف وَأَثَرُنَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُغِيراتِ، ومِثَالُ عَطْف الاسمِ عَلَى الْمُغيراتِ، ومِثَالُ عَطْف الاسمِ عَلَى الْمُغيراتِ، ومِثَالُ عَطْف الاسمِ عَلَى الْمُغيراتِ، ومِثَالُ عَطْف الاسمِ عَلَى الْمُغلِق اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللهُ عَلَى الْفَعْلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

فَأَلْفَيْتُهُ يُوهِما يُبِيرُ عَدُوه وَمُجْرِعَطَاء يَسْتَحِقُ ٱلْمَعابِرا فَمُجْرِ مَعْطُوف عَلَى يُبِيرُ، وَقِسْ على هذا وَنَقَكَ اللهُ.

#### اَلْبَدَلُ

فَسَسَابِع قُسَسَدُوهُ دُونُ وَاسِطَة بِنُسْسَبَة بِدَل تُعْسَرَى بِهِ ٱلْحِكَمُ

اَلْبَدَلُ في اَللَّغَةِ اَلْعُوضُ لوقي اصْطلاحِ اَلنَّحَاةِ هُوَ اَلتَّابِعُ اَلْمَقْصُودُ بِلا وَاسطة، وَفَائِدَةُ اَلْبَدَلِ اَلتَّوْكِيدُ وَاَلتَّوْضِيحُ، وَسَتَأْتِي أَقْسَامُهُ إِنْ شَاءَ الله.

#### حُكْمُ ٱلْبُدَلِ في الإعراب

في الرَّقْعِ وَالنَّصْبِ أَوْجَرًّ فَجَارِبِهِ مَامِنْهُ أَبْدِلَ أَوْجَنْمٍ لِفِعْلِهِمُ

يَتْبِعُ ٱلْبَدَلُ ٱلْمُبْدَلُ في جَميع إعرابِه في الرَّفْعِ وٱلنَّصْبِ وٱلْجَرِّ وَفِي ٱلْجَزْمِ فِي ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ - فَمثالُ ٱلْبَدَلُ فِي ٱلرَّفْعِ جَاءَ صالِحٌ عَمَّكَ فَعَمَّ بَدَلُ مِنْ فِي الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ - فَمثالُ ٱلْبَدَلُ في الرَّفْعِ جَاءَ صالِحٌ عَمَّكَ، وَمثالُ ٱلْجَرِّ مَرَرُتُ بِصَالِحٍ عَمِّكَ، وَمثالُ ٱلْجَرِّ مَرَرُتُ بِصَالِحٍ عَمِّكَ، وَمثالُ ٱلْجَرِّ مَرَرُتُ بِصَالِحٍ عَمِّكَ، وَمثالُ ٱلْبَدَلُ فِي الْمُضَارِعِ ٱلْمَحْرُومِ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما اللهِ عَمْلُا فَي الْمُضَارِعِ الْمَحْرُومِ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما اللهِ فَيُضَاعَفُ بَدَلُ مِنْ يَلْقَ فَهُو يَضَاعَفُ بَدَلُ مِنْ يَلْقَ فَهُو مَحْرُومُ مِنْ ٱلْبَدَلُ مِنْ يَلْقَ فَهُو مَحْرُومُ مِنْ ٱلْبَدَلُ مِنْ وَهُو يَلْقَ.

#### أَقْسامُ ٱلْبَدَلِ

أَبْدِنْ بِكُلِّ وَبَعْضٍ وَاشْتِ صَالِهِمُ مُبَائِنٍ وَهُوَأَقْسَامٌ سَتَنْتَظِمُ

اَلْبَدَلُ أَرْبَعَةُ أَنْواع : بَدَلُ كُلِّ مِنْ كُلِّ نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿إهْدِنَا اَلصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين أَنعمت﴾ فَصراط الَّذِينَ بَدَلَ مَنْ اَلصِّراط اَلْمُسْتَقِيمَ - بَدَلُ بَعْضِ مِنْ كُلِّ نَحْوُ أَكَدُتُ الرُّطَبَ نَصْفَهُ فَنصْف بَدَلُ بَعْض مِنْ الرُّطَب - بَدَلُ بَعْض مِنْ الرُّطَب - بَدَلُ الإِسْتُمال مِنْ صالح - اَلْقِسْمُ الرابِعُ المُبَائِنُ، وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَقَنَا اللهُ وَإِيَّاك.

#### ٱلْبَدَلُ ٱلْمُبِائِنُ

مُبَائِن ً قَدْ حَوى إضْرَابَهُ غَلَطا كَذَاكَ أَيْضًا لَهُ ٱلنَّسْيَانُ يَرْتَسِمُ

اَلْبَدَلُ اَلْمُبَائِنُ ثَلاثَةُ أقسام: الإضرابُ نَحْوُ أَكَلْتُ خُبْرًا رُطَبًا فَأَخْبَرْتَ أَكَلْتَ خُبْرًا ثُمْ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

# عَدَمُ إبدال الظَّاهِرِ مِنْ الْحَاضِرِ

وَظَاهِرٌ مِنْ ضَمِيرِ ٱلْحَالِ قَدْ مَنَعُوا إِبْدِ اللَّهِ دُوْنَ إِبْدَ الرِّلِكُلِّ هِمَ

لا يَأْتِي اَلظَّاهِرُ بَدَلاً مِنْ ضَمِيرِ الْحاضِرِ إِلاَّ فِي ثَلاثَةَ مَواضِعَ: أَنْ يَكُونُ الْبَدَلُ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ نَحْوُ قَوْلِه تعالى: ﴿ تَكُونُ لِناعِيداً لَأُولِنا وَآخِرِنا ﴾ فَأُولَنا بَدَلُ بَدَلُ بَدَلُ مِنْ اَلضَّمِيرِ اَلْمَجْرُورِ مِنْ لِنا \_ بَدَلُ الاشتَمالِ نَحْوُ قَوْلِ عَدِي بِن زَيْدٍ الْعَبَّادِيّ: الْعَبَّادِيّ:

ذَرِيِنَى إِنَّ أَمْ ــرَكَ لَنْ يُطاعــا وَمَا الْفَيْتِنِي حِلْمِي مُضَاعاً فَحِلْمِي بَدَلَ اشتمالُ مِنْ يَاءِ الْمُتَكَلِّم في الْفَيْتِنِي ـ بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ كُلِّ. قال عَدَيْلُ بن الفرخُ:

أَوْعَ ـــدني بِالسِّحِنِ وَالأداهِم رجْلِي فَسرِجْلِي شَسَسْنَةُ ٱلْمناسِمِ فَرجْلِي شَسَسْنَةُ ٱلْمناسِمِ فَرجْلي بَدَلٌ بَعْضٍ مِنْ ٱلْبَاءِ في «أَوْعَدَنِي» وَقِيلَ بِبَدَلِ ٱلظَّاهِرِ مِنَ ٱلظَّاهِرِ مُطْلَقاً.

### بَدَلُ اسْمِ الاسْتِقْهامِ

وَمُبْدَلُ مِنْ أَخِي اسْتِفْها مِكُمْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ هَمْ زَتُهُ إِنْ جَاءَ رَسْمُكُمُ

يَجِبُ دُخُولُ هَمْزَة الإسْتفهامِ عَلَى الْبَدَلِ نَحْوُ مَنْ ذا - أَصَالِحٌ أَمْ سَعِيدٌ، فَصَالِحٌ بَدَلُ مَنْ اسْمِ الاسْتفهام وكذلك نحو ما تَفْعَلُ أَخَيْراً أَمْ شَراً، فَخَيْراً وَشَراً بَدَلانِ مِنْ ما وكذا قَوْلُكَ مَتَى تَزُورُونَا الْيَوْمَ أَوْ غَداً، فَالْيَوْمَ وَغَداً بَدَلانِ مِنْ متى هذا.

#### النداء

بِأَيْ ياهَيَ اللهُ وَالْياالْفَ تَى وَنَدْبَة يِالَزَيْدِ تَسْتَ فِي ثُهُمُ

اَلنَّداءُ في اللَّغَة اَلْعَرَبِيَّة اَلطَّلَبُ وَالْمُنادى هُوَ اَلْمَطْلُوبُ ولِلنِّدَاءِ حُرُوفُ يُنادى بِها وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ : اَلْهَمْزَةُ - اَلْهَمْزُةُ اَلْمَمْدُودَةُ - أَيْ - آيْ اَلْمَمْدُودَةً - با وَهِيَ أُمُّ اَلْبَابِ - أَيا - هَيا - وا وَهِيَ لِلنَّدْبَةِ.

### ما يُنادى بِهِ ٱلْقَرِيبُ وَٱلْبَعِيدُ

فَـياهيا وَأيانادِ ٱلْبَعِيدَ بِهَا رَحِّبْ بِأَيْ هَمْ زَةً نادَت قَربِبَهُمُ

يُنادى بِهَا اَلْقَرِيبِ وَعَنْدِي أَنَّهَا لِلْمُتُوسِّطُ وَالْبَعِيدِ أَقْرَبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا اَلْقَرِيبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا اَلْقَرِيبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ أَقْرَبُ وَيَا وَيُنادى بِهَا الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَوَا وَيُنادى بِهَا لِلنَّذْبَةَ نَحُو قُولُهِ تعالى: ﴿ وَالْسِفَاعِلَى يُوسُفَ ﴾ وكَقُولُكَ والله وَجَاء استعمالُها في غَيْرِ النَّذَبَةِ قَلِيلاً وَذَلِكَ نَحْو قَولُ عُمْرَ وَلِي وَاعَجَبا لَكَ يا ابْنَ عَبَّاسٍ.

### ما جَازَ فِيهِ حَدُّفُ حَرُّفِ ٱلنِّداءِ

حَرْفُ ٱلنِّداجَ ائِز ُ إِنْ شِئْتَ حَنْ فَكُهُ أَمَّا الإشارَةُ وَاسْمُ ٱلْجِنْسِ مَا اخْتُرُ مُوا

جَازَ حَذْفُ حَرْف اَلنّداء إذا أَمِنَ اللّبُسُ جاهِدْ بِعلْمكَ عَزانُ أي يا عزانُ وَقَلَّ حَذْفُ حَرْف اَلنّداء عِنْدَ الإِشَارَة وَاسْمِ اَلْجِنْسِ. فَمثالُ حَذْفه عنْدَ الإِشَارَة وَاسْمِ اَلْجِنْسِ. فَمثالُ حَذْفه عنْدَ الإِشَارَة وَاسْمِ اَلْجِنْسَ. فَمثالُ حَذْفه عنْدَ الإِشَارَة قَوْلُهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ اَنْتُمْ هَوُلاء تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ أَيْ يا هَوَلُاء ـ وَمثالُ حَذْفهِ مَعَ اسْمِ الْجنْس:

أَصْبِحْ لنالَيْلَ اَلسَّرُورُ مُبَسَّراً بِزيارَةِ الإخْسوانِ مِنْ عَسمَانِ وَالتَّقْدِيرُ يَا لَيْلَ اَلسُّرُورُ.

#### ما لا يَجُوزُ حَذْفُهُ مِنْ حُرُوفِ اَلنَّداءِ

وَحَذْفُ حَرْفِ النِّدَا مَا جَازَ إِنْ نَدَبُوا أَو اسْتَعَاثُوا بِنا يَاللرِّ جَالِهُمُ مَا جَازَ حَذْفُ حَرْف النِّدَاءِ عِنْدَ النَّدْبَةِ نَحْوُ واعمراه فلا تَحْذَفْ الواو والألفَ وكذا لا يُحْذَفُ حَرْفُ النِّدَاءِ عِنْدَ الإسْتِغانَةِ فلا تَحْذَف يا مِنْ يا لِلرِّجَالِ وَمِنْ يا لِصَالِحِ الْحَارِثِيِّ.

#### اَلْمُنَادَى اَلْعَلَمْ ـ اَلْمُضاف ـ اَلْمُنْكَر

وَابْنُوا عَلَى الضَّمِّ إِنْ نادَيْتُمُوا عَلَما وَإِنْ تُضِفْ أَوْ تُنَكِّرْ كَانَ فَتُحُهُمُ

إذا كانَ اَلْمُنادى مَعْرِفَةً مُفْرَداً بُنِيَ عَلَى اَلضَّمِّ نَحْوُ يا مُحَمَّدُ وَكَذا إذا كان نَكرَةً مَقْصُودَةً نَحْوُ يا بَحْرُ وَإِنْ كانَ نَكِرَةً أَوْ مُضَافاً نَصَبْتَهُ نَحْوُ يا رَجُلاً وَيا قَلَمَ حُمَيْد.

#### اَلْمُنادى إذا كانَ مُثَنى أَوْ جَمْعاً

وَإِنْ تُنادِ الْمُ شَنَّى أَوْ جَمَعْتَ لَهُمْ أَنِبْ لَهُمْ أَلِفَ ا وَاجْ مَعْ بِوَا وِهِمُ

إذا كانَ المُنادى مُثَنى بُنِي على نائب الضَّمِّ في النِّداء وَهُو الأَلفُ في مَحلِّ نَصْب سَواءً كانَ الْمُنادى مُثَنى بُنِي على نائب الضَّمِّ وَهُو الواَوُ في مَحَلِّ نَصْب فَتَقُولُ إِذَا كَانُوا أَعلاماً يا جَمْعًا بُنِي على نائب الضَّمِّ وَهُو الواَوُ في مَحَلِّ نَصْب فَتَقُولُ إِذَا كَانُوا أَعلاماً يا خَالدُونَ وَإِنْ كَانُوا أَعلاماً يا خَالدُونَ وَإِنْ كَانُوا في يا خالدانِ مَا يَكُونَ وَالإعرابُ في المُثنَّى في يا خالدانِ م حَرْفُ نداء وَخَالدان مُنادى مَبْني عَلَى نَائب الضَّمِّ وَهُو الأَلفُ في مَحَلً نَصْب وَالنُّونُ عَوَضٌ عَنْ النَّوين الَّذي كَانَ في الاسْم وكذا في يا رَجُلانِ وَهكذا يكُونُ نَائبُ الضَّمِّ في يا رَجُلانِ وَهكذا يكُونُ نَائبُ الضَّمِّ في يا رَجُلانِ وَهكذا يكُونُ نَائبُ الضَّمِ في يا رَجُلانِ وَهكذا يكُونُ نَائبُ الضَّمِّ في يا رَجُلانِ وَهكذا يكُونُ نَائبُ الضَّمِّ في الْجَمْعِ الوَاوُ في مَحَلِّ نَصْب.

### حُكْمُ اَلْمُنادَى إِذا كانَ مَبْنِيًّا قَبْلَ اَلنِّداءِ

وَإِنْ يَكُ الاسْمُ مِنْ قَسِبْلِ النِّداءِ بُني على نائِبٍ لِلضَّمِّ عِنْدَهُمُ

إذا كانَ المنادى مَبْنياً قَبْلَ النِّداء نَحْوُ يا هذا وَيَا مُوسَى بُنِيَ في الإعراب على منائب النظم في مَحل تَصْب وَالنَّائِبُ في هذا السَّكُونُ وَفِي يا مُوسى الألِفُ المقصورةُ.

#### حُكْمُ اَلْمُتَكَرِّرِ في المنادى

وَإِنْ تَكَرَّرَ مسانادَيْتَ ضُمَّلَهُ لَفُظاً وَيتْبَعُ فِي نَصْبٍ مَحَلَّهُمُ

إذا تَكَرَّرَ اَلْمُنادى فَلَكَ في اَلْمُتَكَرِّرِ اَلرَّفْعُ مُراعاةً لِللَّفْظِ وَلَكَ نَصْبُهُ مُراعاةً على مَـحَلِّ اَلنَّصْبِ في اَلْمُنادى نَحْوُ هَذا اَللَّبِسِبُ وَاللَّبِيبَ ويا زَيْدُ اَلظَّرِيفُ وَالظَّريفَ.

# حُكْمُ ابْنِ إِذَا لَمْ يَقَعْ بَعْدَ عَلَمٍ أَوْ قَبْلَ عَلَمٍ

وَابْنُ إِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ بَعْدِهِ عَلَمٌ أَوْ قَسِلْهُ عَلَمٌ بِالْفَتْحِ يَبْتَسِمُ

إذا لَمْ يَقَعْ ابْنُ قَبْلَ عَلَمٍ أَوْ بَعْدَ عَلَمٍ وَجَبَ ضَمَّ المنادى قَبْلَهُ وَفَتْحُهُ هُوَ فَتَحُهُ هُوَ فَتَحُهُ مُو فَتَحُهُ ابْنَ زَيْدٍ ويا صالِحُ ابْنَ أَخِينا فَفِي هَذِهِ فَتَعَمُّولُ يُا عُلُامُ ابْنَ مَعَ بُقًاء أَلِفِهِ. الأَمْثِلَة يُنْصَبُ ابْنُ مَعَ بُقًاء أَلِفِهِ.

### تَنْوِينُ اَلْعَلَمِ وَالنَّكِرَةِ المقصورة في النداء

تَنْوِيِنُ ماضُمَّ أَوْماكانَ مُنْتَصِبًا لِشاعِرٍ فِي اَلنَّدا ماعَاقَهُ قَدَمُ

جَازَ تَنْوِينُ اَلْمُنادَى اَلْعَلَمُ الْمُفْرَدُ وَالنَّكِرَةُ اَلْمَقْصُورَةُ في اَلْشِعْرِ جَازَ مَعَ بَقَاء نَصْبِهِما أَوْ ضَمَّهُما. فَمِثالُ بَقَاءِ التَّنُويِنِ في اَلْعَلَمِ مَعَ نَصْبِهِ في النِّداءِ قَوْلُ اَلْمُهَلَهِل بن رَبِيعَةً:

ضَرَبَتْ صَلَامُ اللهِ يا مَطَرٌ عليه النَّكرة المَقْصُورَة في النِّداء مُنُونَّة قُولُ الأَحْوصِ الأَنْصَارِيّ: سَلامُ الله يا مَطَرُ السَّلامُ الله يا مَطَرُ السَّلامُ الله يا مَطَرُ السَّلامُ

# ما قِيلَ في اَلْجَمْعِ بَيْنَ ياءِ النِّداءِ وَأَلْ

يَاءُ النِّداعِنْدَ الْلايُجْمَعَانِ لِنَا إِلاَّ شَاذَاً فِي ضَرُورَةِ اَلشَّعْرِ. قَالَ اَلشَّاعِرُ:
ما جَازَ جَمْعُ يَاءِ اَلنِّداءِ وَآلُ إِلاَّ شَاذاً فِي ضَرُورَةِ اَلشَّعْرِ. قَالَ اَلشَّاعِرُ:
فَيَا الْغُلامَانِ اللَّذَانِ فَرا إِيَّاكُمَا أَنْ تُعْطيانا شَرَّا فَيَا الْغُلامَانِ اللَّذَانِ فَرا إِيَّاكُمَا أَنْ تُعْطيانا شَرَّا كَمَا شَذَّ الْجَمْعُ بَيْنَ المميمِ وَحُرُوفُ النِّداءِ - وَجَاءَ فِي اَلشَّعْرِ قَوْلُ أُمَيَّةً بْنِ الصَّلْت:

إنِّي إذا مساحً الدِّثُ أَلَمَّ اللَّهُ الْجَلالَةِ فَتَقُولُ يَا اللَّهُ بِقَطْعِ ٱلْهَمْزَةِ وَوَصْلِها.

# نَصْبُ تَابِعِ اَلْمُنَادَى اَلْمَضْمُوم

وَانْصُبْ لِتَابِعِ مَضْمُومِ النِّدَاءِ إِذَا أَضِيفَ مِنْ دُونِ اَلْ حَسَّاكُمُ اَلْقَلَمُ وَانْصُبْ لِتَابِعِ مَضْمُ وَالنَّدَى الْمَضْمُومُ إِذَا كَانَ مُضَافاً غَيْرَ مُصاحِبَ الأَلِفِ وَاللَّمْ فَتَقُولُ يَا سَعِيدُ صَاحِبَ سُرُورٍ.

### الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ في الْمُضافِ الْمُصاحِبِ لأَلْ

وَٱلرَّفْعُ وَٱلنَّصْبُ جَازِا فِي ٱلْمُضَافِ إِذَا مُصاحِبًا رَكْبَ ٱلْأَوْمُ فُرداً لَهُمُ

جَازَ في المُضافِ المُصاحِب لأَل والمُفْرَدِ الرَّفْعُ واَلنَّصْبُ في النِّداء. فَمِثَالُ الْمُصَاحِبِ لأَلْ والمُفْرَدِ الرَّفْعِ كَريم، وكَريم الأَبِ بِنَصْبِهِ، وَمَثالُ المُصَاحِبِ لأَلْ: يا عيسى كَرِيمُ الأَبِ بِرَفْعِ كَريم، وكَريم الأَب بِنَصْبِه، وَمَثالُ المُفْرَدِ الْمُصَاحِبِ لأَلْ: يا صالِحُ الشُّجاعُ بِضَمِّ الشُّجَاعِ ونَصْبه.

# حُكْمُ المنادي مَعَ عَطْفِ النَّسَقِ وَالْبَدَلِ

وَٱلْعَطْفُ إِنْ نَسَقا أَوْجَاءَ كُمْ بَدَلا الْمُفْرَدا صُمَّهُ أَوْلا فَنَصْبُهُمُ

يَجِبُ ضَمَّ عَطْفِ اَلنَّسَقِ في النِّداء إذا كان مُفْرَداً نَحْوُ يا رَجُلُ وَزَيْدُ كما يَجِبُ ضَمَّةُ إذا كانَ بَدَلاً نَحْوُ يا رَجُلُ زَيْدُ وَإذا كَانَ اَلتَّابِعُ لِلمُنادى مُضَافاً وَجَبَ نَحْبُهُ نَحْوُ يا مُحَمَّدُ أَبا عَبْدِ اللهِ إِنْ كانَ بَدَلاً \_ وَيا مُحَمَّدُ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ إِنْ كانَ عَطْفَ نَسَقِ، وَقِس على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

### عَطْفُ ٱلْبَيانِ وَالتَّوْكِيدِ عِنْدَ ٱلنِّداءِ

عَطْفُ ٱلْبَيَانِ وَتَوْكِيدٌ فَأُولِهِما رَفْعَا وَنَصْبا إَذَا نَادَيْتَ خِلَّهُمُ

جَازَ لَكَ في اَلْمَعْطُونُ مِنْ عَطْف الْبَيَانِ وَاَلتَّوْكِيدِ اَلرَّفْعُ وَاَلنَّصْبُ. فَمِثالُ عَطْف الْبَيَانِ وَالتَّوْكِيدِ: يا جَواَمِعُ أَجْمَعُونَ وَأَجْمَعِين. وَقَقَنَا اللهُ إِلَى اَلصَّوابِ.

#### مَصْحُوبٌ بِأَلْ مَعَ ٱلنِّداءِ

مَصْحُوبُ أَلْ إِنْ أَبَى التَّنْسِيِقَ جَازَلَكُمْ رَفْعٌ وَنَصْبٌ لَهُ إِنْ عَسزَّكَ الْحَكَمُ

إذا جَاءَ مَصْحُونُ اللهُ لَيْسَ بِعَطْف نَسَق فَلَكَ فِيهِ اَلرَّفْعُ فِي اَلنِّداءِ نَحْوُ يا خَالدُ وَالْغُلامُ بِالرَّفْعِ وَالْغُلامَ بِالنَّصْبِ وَاخْتَارَ اَلْخَليلُ وَسَيبَوَيْهِ وَابْنُ مالكَ اخْتَارُوا الرَّفْع وَالْغُلامُ بِالرَّفْع وَالْغُلامَ بِالنَّصْبِ وَاخْتَارَ اَلْخَليلُ وَسَيبَوَيْهِ وَابْنُ مالكَ اخْتَارُوا الرَّفْع وَفِي الآية الْكَرِيمَة القرآتانِ. قال تعالى: ﴿ياجِبَالُ أَوبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ ﴾ بِرَفْع الطَّيْرِ وَبنَصْبِها.

# لُزُومُ الرَّقْعِ لِمَصْحُوبِ الْ

وَيَلْزَمُ الرَّفْعُ وصْفاً بَعْدَ أَلْ صَحِبُوا يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ الْمِعْدَ وار بَيْنَهُمُ

إذا جَاءَ مَصْحُوبُ أَلْ صِفَةً وَجَبَ رَفْعُهُ نَحْوُ يا أَيُّهَا اَلرَّجُلُ فَأَيُّ مُنادى وَالْهَاءُ زَائِدَةٌ وَالرَّجُلُ صِفَةٌ وَالرَّفْعُ فيهِ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَأَجازَ نَصْبَهُ اَلْمَازِنِيُّ قَاسَهُ على قَوْلِكَ يا زِيْدُ اَلظَّرِيفُ بِالرَّفْعِ وَالظَّرِيفَ بِالنَّصْبِ.

#### مَوْصلُولُ أَيْ

ما جَازَ وَصْفُك آلْ إلا بِجِنْسِهِم بِأَلْ تَحَلَّى وَمَوْصُولِ أَشِرْلَهُمُ مَا جَازَ وَصْفُ أَيْ الإباسْمِ جِنْس تَحَلَّى بِأَلْ كَالرَّجُلِ أَو اَلْمَوْصُولِ نَحْوُ يا أَيُّهَا الَّذِي جَاهَدَ اَلْكُفَّارَ أَوْ اسْمَ الإشارَة تَحْوُ يا أَيُّهَذا جَاهِدَ اَلْكُفَّارَ.

إسْمُ الإِشْنَارَةِ إِذَا مَا جُعِلَ صِلَّةً لِنِدَاءِ وَصَنْفِهِ

وَاسْمُ الإشارَةِ إِنْ مَا قَدْرُوا صِلَةً إِلَى النِّدانَصْبُهُ وافى ورَفْعُهُمُ

يَجِبُ رَفْعَ اَلصِّفَة إِنْ جُعِلَ اسْمُ الإِشارَة وُصْلَةً لِندَائِه نَحْوُ يا هَذَا الرَّجُلُ بِضَمِّ الرَّجُلُ وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْ صِلَةً لِندَاءِ ما بَضَمِّ الرَّجُلِ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ مَعَ أَيْ نَحْوُ يا أَيَّهِذَا الرَّجُلُ وَإِنْ لَمْ يَجِبُ رَفْعُ صِفَتِهِ لَكنه جَازِ رَفْعُها وَنَصْبُها. هذا وَفَقَكَ اللهُ.

### حُكْمُ الاسنم اَلْمُكرَّرِ في النِّداءِ

إنْ كَرَّرُوا ما يُنادى أَبْدَلُوا عَطَفُوا وَأَضْمَرُوا أَكَّدُوا نادَوا أَضَافَهُمُ

إذا تَكَرَّرَ اسْمُ اَلْمُنادى فَلَكَ في اَلْمُتَكَرِّرِ سَتَّةُ أَوْجُهُ في الإعرابِ وَذلكَ نَحُو ُ قَوْلِكَ: يا خالدُ السَّيْف، وَهُنا جَازَ لَكَ في الْأَوَّلِ اَلضَّمَّ وَالنَّصْبُ فَإِنْ ضَمَمْتَهُ نَصَبْتَ اَلثَّاني عَلَى السَّتَةَ الأَوْجُه: أَنْ يَكُونَ بَدَلاً مِنَ الأَوَّلِ مَ اَلْأُوَّلِ مَا يَكُونَ عَطْفَ بَيَانِ نَصَبْتَ اللَّوَّلِ مَا يَكُونَ مَنادى مُسْتَقِلاً وَحَرْفُ النِّلَاء مَحْذُوفُ تَقْديرُهُ يا خالدً السَّيْف مَ أَنْ يَكُونَ مُنادى مُسْتَقِلاً وَحَرْفُ النِّلَاء مَحْذُوفُ تَقْديرُهُ أَعْنِي السَّيْف مَ أَنْ يَكُونَ مَنادًى اللَّول اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّ

### رَأْيُ سيبِوَيْهِ والمبرّدِ إذا كان المنادى الأَوَّلُ مَنْصُوباً

وَالنَّصْبُ إِنْ أَوَّلُ الاسْمِينِ عَانَقَهُ يُقْحَمُ لمَا بَعْدَ ثَانٍ فِي مُضَافِهِمُ

ذَهَبَ سيبَويه قائلاً إذا نُصِبَ الْمُنَادَى الأُوّلُ مِنْ نَحْوِيا خَالِدَ اَلسَّيْف. فَخَالِد الأول مُضَافَ إلى مَا بَعْد خَالِد اَلثَّانِي وَالثَّانِي اَلْمُنَاحَ مُتُحَدَّماً بَيْنَ اَلْمُضَافِ وَالشَّانِي اللّهِ اللهِ مَحْذُونُ مِثْل مَا أُضِيفَ وَالثَّانِي تَقْديرُهُ يا خَالِد اَلسَّيْف، وَعِنْدي أَنَّ الأُوَّل مُضَافُ إلى مَحْذُونُ مِثْل ما أُضِيفَ إليْه اَلثَّانِي تَقْديرُهُ يا خَالِد اَلسَّيْف، وَعِنْدي أَنَّ مَذْهَبَ اَلْمُبردِ أَقْرَبُ.

# اَلْمُنادَى اَلْمُضْافُ إلى يَاءِ الْمُتَكَلِّم

ياعَبْدَ عَبْدا وَعَبْدِي عَبْدِ قُلْ حَسَنا اللَّهْ الْعُضا وَعَبْدِي ياء ٱلنَّفْسِ تَبْتَسِمُ

### إضافة المنادى إلى منضاف إلى ياع المتكلم

وَإِنْ أَضِيِفَ اَلْمُنادى لِلْمُضَافِ إلى يَاءِ اَلْمُكَلِّمِ أَبْقِ الْيَسِاءَ بَيْنَهُمُ

يَجِبُ إِثْبَاتُ يَاءِ اَلْمُتَكُلِّم في المنادى إذا كَانَ مُضَافاً نَحُو يا إِبْنَ خَالِي وَيَا جِيرانَ ابنِي وَإِذَا كَانَ المنادى مُضَافاً إلى ابْنِ أَوْ ابنِ عَمِّ فَهُنا تُحْذَف مِنْهُمَا الْيَاءُ وَتَكُسَرُ مِنْهُمَا الْمِيمُ أَوْ تُفْتَحُ فَتَقُولُ يَا ابْنَ أَمَّ بِالْفَتْحِ وَيَا ابْنَ أُمَّ بِالْكَسْرِ وَيَابْنَ عَمَّ وَتَكَابُنَ عَمَّ بِالْفَسْحِ وَيَا ابْنَ أُمَّ بِالْكَسْرِ وَيَابُنَ عَمَّ بِالْفَسْحِ وَيَا ابْنَ أَمَّ بِالْكَسْرِ وَيُسْتَعْمَلُ هذا بِكَثْرَة وَفي الْقُرْآنِ الكريم حكايَةٌ عَنْ الْفَيْتِ وَيَا ابْنَ عَمِّ بِالْكَسْرِ وَيُسْتَعْمَلُ هذا بِكَثْرَة وَفي الْقُرْآنِ الكريم حكايَةٌ عَنْ النَّبِيِّ هارون يُخاطِبُ أَخَاهُ النَّبِيَ موسى يا ابْنَ أُمَّ لا تَأْخُذُ بِلحْيَتِي وَلا بِرأَسِي.

### ٱلْفَتْحُ والكسرُ في تَاءِيا أَبَتِ وَيَا أُمَّتِ

وَالتَّاءَ فَاكْسُر لنامِنْ قَوْلِيا أَبِّ وَالْفَتْحُ وافى كذايا أُمَّتِ رَسَمُوا

جَاءَ في النِّداء في تَاء يا أَبَت ويَا أُمَّت جَاءَ فيهما اَلْفَتْحُ واَلْكَسْرُ وَمَا أُجِيزَ اِثَاتُ اَلْيَاء فيهما فلا تَقُلُ يَا أَبتِي وَيا أُمَّتِي. أَمَّا في اَلشِّعْرِ فَقَدْ ورَدَ هذا وَعنْدي إِنَّ إِثباتهما في النَّشْرِ واسِعٌ وَخَاصَّةً في أَبت لأَنَّ إثباتها في أُمَّتي يُخْشى مِنْهُ اَللَّبسُ فَيُظَنَّ أَنَّ أُمَّتي إِحْدَى الأُمَم.

### أَسْمَاءُ مُلازِمَـةُ لِلنِّداء

لُؤْمَانُ نُوْمَانُ قُلْ لِي يَا قُلُ مَشَلاً وَيَاخُباتُ اخْتِصَاصٌ لِلنَّداعُلِمُوا

تسْعَةُ أَسْمَاء لا تُسْتَعْمَلُ إلا في النّداء وَلَكُلِّ اسْمِ مَعْنِي - لُـؤْمانُ وَيُرادُ بِهِ عَظِيمُ اللّؤُم - نَوْمَانُ وَيُرادُ بِهِ كَثِيرُ النّوْم - فَلَ يُرادُ بِهِ رَجُلُ - خَباث وَيُرادُ بِهِ ذَمَّ اللّؤَش - فَسَاق وَيُرادُ بِه كَثِيرُ الْفَسْق - فُسَق وَيُرادُ بِه جَمْعُ فاسق - غَدَرُ وَيُرادُ بِه جَمْعُ فاسق - غَدَرُ وَيُرادُ بِه جَمْعُ غادر - وَلُكَع ويُرادُ بِه سَبٌ لِجَمْعِ الإناث - أَمَّا لُكاعٌ فَتُسْتَعْمَلُ في غَيْرِ النِّداء.

قَالَ أَبُو الْغَرِيبِ اَلنَّصْرِي:

أَطَوُّفُ مَا الْطَوَّفُ ثُم آوي إلى بَيْتٍ قَعِيدَتُهُ لكاع . وَالأَصْلُ إلى بَيْت قَعِيدَتُهُ يا لكاع.

#### اَلنِّداءُ في الاستغاثة

وَاحْفِضْ مُنَادَى بِلامٍ فِيهِ قَدْ فَتِحَتْ إِذَا اسْتَغَشَّ وَقُلْ لِي يَالَزَيْدِكُمُ إِذَا اسْتَغَشَّ وَقُلْ لِي يَالَزَيْدِكُمُ إِذَا اسْتَغَشَّ بِلَامٍ مَفْتُوحَةٍ وَجُرَّ المستغاث لَهُ بِلامٍ مَفْتُوحَةٍ وَجُرَّ المستغاث لَهُ بِلامٍ مَكْسُورَةٍ نَحْوُ بَا لَلرِّجَالِ لِنَصْرِ ٱلْقُدْسِ الشَّرِيفِ.

### عَطْفُ المستغاث إلى مستنغاثٍ مَعَ التّكرارِ

وَمُسْتَغَاثٌ إلى أَمْثَالِهِ عَطَفُوا فَاقْتَحْ إذا كَرَّرُ وُا أَوْلا فَكَسْرُهُم

إذا عَطَفْتَ مُسْتَغَاثاً على مُسْتَغَاث آخَر وَكَرَّرْتَ معه يا لَزِمَ ٱلْفَتْحُ في المُسْتَغاث اَلْمَعْطُونُ عَلَيْهِ نَحْوُ يا لَزَيْد ويا لَعَمْر و لِبكْرِ \_ المُسْتَغاث اَلْمَعْطُوف فَيْ الْمَعْطُوف فَيْ عَلَيْهِ نَحْوُ يا لَزَيْد ويا لَعَمْر و لِبكْرِ \_ وَإِذَا لَمْ تَتَكَرَّرْ يا لَزِمَ الكَسْرُ في المُعْطُوف نَحْوُ يا لَزَيْد وَلِعَمْرو.

#### حَذْفُ لامِ اَلْمُسْتَغَاث

وَجَازَ حَدْ فُكَ لامَ ٱلْمُسْتَغَاثِ لِنا ٱلْحِقْ بِهِ أَلِفَا أَقْصَاهُ تَنْتَظِمُ

جَازَ حَذْفُ لامِ الْمُسْتَغَاثِ بِهِ مُعَوَّضاً بِأَلف في آخِرِه نَحْوُ يا زَيْدا لِعَمْرو كما جَاءَ هذا في اَلْمُتَعَجَّبِ منْهُ نَحْوُ يا لَلْعَجَبِ لَزَيْدٌ فَتُحْذَفَ اللاَّمُ وَيُؤتى بِأَلِف آخِرَهُ فَتَقُولُ يا عَجَبَا لِزَيْدِ، وَقِسْ على هذا مثْلَهُ وَفَقَكَ اللهُ.

#### اَلنَّدبَةُ

وَنَدْبَةٌ هِي وَازَيْدَاهُ مسانَدَبَتْ مُنكَّراً وَإِسْساراتٍ وَوَصْلَهُمُ

اَلنَّدْبُ هُو اَلتَّفَجُّعُ بِالْمَصَائِبِ وَاَلْمَنْدُوبُ هُو اَلْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ نَحْوُ واعُمراهُ وَمَتُفَجَّعٌ مَنْهُ نَحْوُ وَاسَاقاهُ وَلا نَدَبَ لَنكرة فلا تَقُلْ في رَجُل وارَجُلاهُ ولا في مُبْهَمٍ كَاسْمِ الإِشَارَة فلا تَقُلْ واهذاهُ ولا في مَوْصُولُ إِلاَّ إِذَا خَلاً مِنْ اَلْ واشْتَهَرَ بِالصَّلَةُ نَحْوُ وَامَنْ حَفَرَ بِثْرَ زَمْزَماهُ.

#### إلحاقُ أَلِفٍ آخِرَ ٱلْمَنْدُوبِ وَحَذْفُ ما قَبْلَها

وَأَلْحِقَنْ آخِرَ الْمَنْدُولِ مِنْ أَلِفٍ وَاحْدُفْ لمَا قَبْلَهَ إِنْ هُمْ لها رَسَمُوا

تَلْحَقُ آخرَ الاسْمِ المنادى اَلْمَنْدُوبِ أَلْفُ نَحْوُ وامُحَمَّدا وَاحْذُفْ مَا قَبْلَها إِنْ كَانَ أَنْوِيناً فِي آخِرِ صِلَةٍ نَحْوُ يا مَنْ شَادَ قَلْعَةَ حَزْماهُ وَنَحُو يا سَيْفَ سَيْفاهُ.

# حُكمُ اَلْمُنادى إِذا كانَ آخِرُ اَلنُّدْبَةِ فَتْحَة

وَإِنْ يَكُنْ آخِرُ ٱلْمَنْدُوبِ جِئْتَ لَهُ بِفَتْحَةٍ فَالْلِهِ ٱلْفِنَدُبِهِمُ

تَلْحَقُ أَلْفُ النَّدْبَةِ ما لَحِقَتْ آخِرَهُ فَتْحَةٌ فَتَقُولُ فِي غُلامٍ أَحْمَدَ وَاغُلامَ أَحْمَدَاهُ و وَإَنْ كَانَ لا تَلْحَقُ آخِرَهُ فَتْحَةٌ فِي اَلنَّدَبَة فُتِحَ فَتَقُولُ فِي نَحْوِ غُلامِ زَيْد واغُلامَ زَيْداهُ هذا إذا لَمْ يَقَعْ لَبْسَ وسَيَأْتِي اَلْحَكُمُ إذا وَقَعَ لَبْسٌ فِي الشَّرْحِ التَّاليَّ واغُلامَ زَيْداهُ هذا إذا لَمْ يَقَعْ لَبْسَ وسَيَأْتِي الْحَكُمُ إذا وقع لَبْسٌ فِي الشَّرْحِ التَّاليَّ إِنْ شَاءَ الله.

#### قُلْبُ أَلِف النَّدْبَةِ يَاءً وَوَاواً

وَإِنْ يَكُ ٱلْفَتْحُ فِي لَبْسِ هِنا قُلِبَتْ يَاءً وَوَاوَا وَاكَسْرِ أَو فَضُمهم

إذا وقع كبس في فتح المندوب قلبت الف الندبة بعد الكسرة ياء فتقول في المندوب المضاف إلى ضمير المُخاطَبة من نحو غلامك تقول واغلامكيه كما تقلب الضّمة واوا في المندوب المُخاطَبة من نحو غلامك تقول واغلامكيه كما تقلب الضّمة واوا في المندوب المُخاف ويواغلامه واغلامه واغلامه والمؤدة والأصل واغلامك بكس الكاف ويواغلامه بضم الهاء هذا وإذا أمن اللّب فتح آخره وأدخلت عليه الف النّدبة فتقول في نحو زيد وازيداه وفي غلام ويد واغلامهاه واغلام زيد واللّبس هنا لو قيل في غلامك واغلامكاه، وفي غلامه واغلامهاه البس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطبة بالمندوب المُضاف إلى ضمير المنافب وبالمندوب المنشوب المناف إلى ضمير المنافبة بالمندوب المنفوب المنشاف إلى ضمير النائبة بالمندوب المنشوب المنشوب المنشوب المنشوب المنتوب المنشوب المنتوب المنت

# اَلْوُقُوفُ عَلَى هَاءِ السَّكْتِ فِي النَّدبَةِ

وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى ٱلْمَنْدُوبِ زِدْه لِهَا وَمُ لِهَا وَمُ لِهُا وَمُ الْشِلْتَ وَصْلهاءِهُمُ

إذا شئْتَ الْوُقُونَ عَلَى الْمَنْدُوبِ فَقَفْ عَلَى هَاءِ اَلسَّكْتِ عَلَيْهِ بَعْدَ الأَلْفِ فَتَقُولُ وَازَیْداهُ کِما جَازَ اَلْوُقُونِف عَلَی اَلأَلْف مَعَ حَذْف الْهَاء فَتَقُولُ وَازَیْدا وَلاَ تَثبتُ اَلْهَاءُ في اَلْوَصْلِ إِلاَّ لِلضَّرُّورَة في اَلشَّعْر.

قَالَ الرَّاجزُ:

يامَرْحَبَاهُ بِحِمَارِ ناجِيَه إذاأتى قَرَبْتُهُ لِلسَّانِيَهُ

### نُدْبَةُ اَلْمُضافِ إلى ياءِ اَلْمُتَكَلِّم

وَمَا أَضِيفَ لِيَاءِ ٱلنَّفْسِ نُدْبَتُهُ بِعَبْدِيَا أَوْبِعَبْدادُونَ يَائِهِمُ

إذا أُضِيفَ اَلْمَنْدُوبُ إلى يَاءِ اَلْمُتكَلِّمِ فَلَكَ فِيهِ وَجْهانِ: الأَوَّلُ بَقَاءُ يَائِهِ مَفْتُوحَةً بَعْدَها اَلْفُ اَلنَّدْبَةِ مَعَ كَسْرِ ما قَبْلِ الياء فَتَقُولُ في عَبْدي واعَبْديا \_ الْوَجْهُ الثَّاني حَدْفُ الْيَاءِ فَتَقُولُ وَاعَبْدا.

### ألترخيم

تَرْخِيمُكُمْ هُوَ تَرْقِيقٌ لِصَوْتكم وَآخِرُ ٱلْحَرْف حذف في اصْطِلاحِهمُ

اَلتَّرِخِيمُ في اَللَّغَةِ هُو تَرقِيقُ الصَّوْتِ وَفي اصْطِلاحِ اَلنَّحاةِ هُو حَدْف أُواخِرِ النَّحامِ في اَلنَّداءِ.

### تَرْخِيمُ اَلْمُؤَنَّثِ إِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ هَاءَ

وَاسْمُ اَلْمُ وَنَّثِ إِنْ بِالْهِ ايُزَفُّ لَكُمْ تَرْخِيمُهُ مُطْلَقًا وَافَاكَ يَبْتَسِمُ

اَلْمُنادَى اَلْمُؤَنَّثُ قِسمان: مُؤَنَّثُ بِالْهَاء أَوْ بِغَيْرِها. فَالْمُرخَّمُ اَلْمُؤَنَّثُ بِغَيْرِ الهاء سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ، واَلْمُؤَنَّثُ بِالْهَاء جَازَ تَرْخِيمُهُ سَوَاءً كَانَ عَلَماً كفاطمة أَوْ لَكُمْ يَزِدْ وتَقُولُ في تَرْخِيمٍ فَاطِمةً لَوْ لَكُمْ يَزِدْ وتَقُولُ في تَرْخِيمٍ فَاطِمةً فاطمَةً فاطمَ.

قال امْرُوُّ ٱلْقَيْس:

أَفَ اطِمَ مَ هُ لا بَعْضَ هذا التَّدالُلِ وَإِنْ كُنْتِ قَدْ ازْمعت صَرْمِي فَأَجْملِي وَاتْ كُنْتِ قَدْ ازْمعت صَرْمِي فَأَجْملِي وَتَقُولُ في تَرْخِيم جَارِيَة يا جاري.

#### تَرْخِيمُ المؤنَّثِ دُونَ هَاءٍ

وَإِنْ تُؤَنِثُ هُ دُونَ الْهَاءِ رُخِّمَ مَعْ ثَلاثَةٍ مِنْ شُرُوطٍ لِيْسَ تَنْخَرِمُ

يُرَخَّمُ ٱلْمَوَنَّثُ ٱلَّذِي لا هَاءَ فيه بِشَلاثَة شُرُوط: أَنْ يَكُونَ رُبَاعِيًّا كَسُعاد فَتَقُولُ في تَرْخيمها يا سُعَا ـ أَنْ يَكُونَ عَلَماً ـ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَرَكَّب تَرْكيبَ إضافة وَلا إسْناد كَجَعَفْرَ فَتَقُولُ في تَرْخيمه يا جَعْفُ وفي عُثْمانَ يا عُثْمَ .

#### ما يَأْبَى اَلتَّرْخِيمَ

ثَلُّتْ وَرَبِّعْ وَتَرْكِيبَ الإضَافَةِ مَعْ تَرْكِيبَ إسْنَادِهِمْ تَرْخِيمَكُمْ قَصَمُوا

أَرْبَعَةُ تَأْبَى التَّرْخِيمَ: ما كانَ على ثَلاثَة أَحْرُف كَنزَيْد ـ ما كانَ على أَرْبَعَة أَحْرُف وَهُو عَنْدر علم الله على أَرْبَعَة أَحْرُف وَهُو غَيْدر عَلَم كَقَافِم وَقَاعِد ـ ما رُكِّبَ تَرْكِيبَ إضافَة كَعَبد شَمْس ـ ما رُكِّبَ تَرْكِيبَ إِضَافَة كَعَبد شَمْس ـ ما رُكِّبَ تَرْكيبَ إِسْنَاد نَحْوُ شَابَ قَرْنَاهًا فَكُلُّ هَذِه لا تُرَخَّمُ.

### ما يُرَخَّمُ مِنْ اَلْمُرَكَّبِ

وَرَخَّمُ وَاللهُمُ تَرْكِيبَ مَنْ جِهِمُ بِعَنْفِ آخِرِهِ يامَعْدِي طِبْ لَهُمُ يُرَخَّمُ مِنْ اَلْمُركَّبِ مَا رَكِّبَ تَرْكِيبَ مَنْ جٍ كَلَمَعْدِيْ كَرِب فَتَحْذُفُ آخِرَهُ وتَقُولُ يَا مَعْدَيْ.

### حَذْفُ ما قَبْلَ الآخِرِ مَعَ الآخِرِ في التّرخيم

وَحَدْفُ مَا قَبْلَهُ مَعْ آخِرٍ حَذَفوا إِنْ لَيِّنا زَائِدا يَامُنْسُ قُمْ بِهِمُ

يُحْذَفُ مِنْ الاسْمِ الرَّباعِيِّ فَصَاعِداً ما قَبْلَ الآخِرِ مِنْ الْحُرُوفِ مَعَ الآخِرِ وَدُلك كَعُثْمانَ وَمَنْصُورٍ وَمِسْكِينِ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِها يا عُثْمُ ويا مَنْصُ وَيَا مِسْكُ.

### ما يُحْذَفُ آخِرُهُ فَقَطُّ

وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَ مُخْتَارٍ قِمَطْرِهِمُ قِنَوَّرٍ وَمُجِيدٍ تَأْبِي حَدْفَهُمُ

إذا كانَ الاسْمُ اَلْمُرَخَّمُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ غَيْرُ زَاثِد ولا سَاكِن مَا جَازَ حَذْفُهُ في التَّرْخِيمِ بَلْ يُحْذَفُ آخِرُ الْحَرْف فَقَطُّ وَذَلَكَ كَمُخْتَارٌ وَقِمْطَرٍ وَقِيْنَوْرٍ وَمُجِيدٍ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِها يا مُخْتَا وَيَا قِمْطْ وَيَا قُنوَّ وَيا مَجِي.

### تَرْخِيمُ ما قَبْلَ وَاوِمِ فَتْحَةٌ أو قَبْلَ يَائِهِ

وَإِنْ أَتَتْ قَبْلَ وَاو فَتْحَة عُلِمَتْ أَوْ قَبْلَ يَاء لِهُ غُرْنَيْقَ خُلْفُهُم

اخْتَلَفَ اَلنَّحَاةُ في تَرْخيمِ الاسْمِ الَّذِي قَبْلَ وَاوِه فَتْحَةٌ كَفَرْعَوْنَ أَوْ قَبْلَ يَائِه فَدْهَبَ اَلْفُرَّاءُ وَالْجُرمِيُ إِلَى أَنَّهُما يُعَامَلانَ مُعَامَلَةَ مِسْكِينِ وَمَنْصُورُ فَتَقُولُ يا فِرْعَ فَوْهَ فَوَالْجُرمِيُ إِلَى أَنَّهُما يُعَامَلانَ مُعَامَلَةَ مِسْكِينِ وَمَنْصُورُ فَتَقُولُ يا فِرْعَ وَفِي غَرْنِيقِ يا غُرْنَ وَرأى عَدَمَ جَوازِ هذا غَيْرُهُما مِنْ اَلنَّحَاة فَوَقَفُوا في تَرْخيمهما على سُكُونٌ ما قَبْلَ آخِرهما فَقالوا في فرْعَوْن يا فرْعُو وفي غُرِينيق يا غُرَيْنِيْ.

### رأيُ ابْنِ عَقِيلٍ في تَرْخِيمِ ٱلْمُركَّبِ تَرْكِيبَ مَرْجٍ

أَجَازَ تَرْخِيمُ ما قَدْرَكَ بُوهُ لَكُمْ هُناكَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ نُحَاتِكُمُ

تَقَدَّمَ اَلْكَلامُ أَنَّ مَا رُكِّبَ تَرْكِيبَ إِسْنَاد لا يُرَخَّمُ وَنَصَّ على ذلك سيبَويهِ وَذَلكَ نَحْوُ شَابَ قَرْنَاهَا وَتَأَبَّطَ شَرَّاً وَلَكِنَّ ابْنَ عَقِيلٍ أَجَازَهُ في تَأَبَّطَ شَرَّا وَقَالَ في تَرْخيمه يَا تَأَبَّطَ.

#### تَرْخِيمُ ثَموُدَ

وَفِي ثَمُ وُدَثِمِي أَوْ ياثَم وُعَلَنا وقِسْ عَلَى ذَاكَ ما وَافَاكَ نَحْ وَهُمُ

جَازَ لَكَ في تَرْخيم ثَمُودَ وَمَا جَاءَ مِثْلَهُ وَجُهَانِ: الأُوَّلُ بَقَاؤُهُ في اَلتَّرْخيمِ عَلَى واوه اَلسَّاكِنَة فَتَقُوُّلُ يا ثَمُو ـ اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي قَلْبُ اَلْوَاوِ يَاءً وَاَلضَّمَّةِ كَسُرةً فَتَقُولُ يا ثَمِي، وَقَسْ على هذا وَقَقَكَ اللهُ.

### تَرْخِيمُ ما جَاءَ كَمُسْلِمَةٍ

وَإِنْ تُرَخِّمْ لمَا وَافِي كَمُ سُلِمَةً ﴿ فَاقْتَحْ هُنَا ٱلْمِيمَ لا تَكْسِرْ إِذْاحْتَكَمُوا

إذا رَخَّمْتَ ما فيه تَاءُ اَلتَّأْنيث كَمُسلْمَة رَخَّمْتَهُ على حَذْف هَذه اَلتَّاء مِنْ آخِرِه وَفَتْح ما قَبْلِ الآخِرِ وَهُو اَلْمَيمُ فَتَقُولُ فَى مُسْلَمَة يا مُسْلَمَ وَلا يَجُوزُ ضَمَّ الْمَيمُ فَلا تَقُلُ يا مُسْلِم قَاصِداً التَّرْخِيمَ خَوْف أَنْ يَلْتَبِسَ بِيْدَاءِ اَلْمُذَكَّرِ.

# تَرْخِيمُ ما فِيهِ اَلتَّاءُ لَيْسَتْ لِلْفَرقِ

وَالتَّاءُ إِنْ تَكُ لا لِلْفَرْقِ قَدْرُسِمَتْ فَافْتَحْ كَمَسْلَمة أوْضُمُّهالَهُمُ

إذا كانَتْ اَلتَّاءُ في آخر الاسْمِ لَيْسَتْ لِلْفَرْق بَيْنَ اَلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَتْ خَوْفَ اللَّبْسِ فَيُرَخَّمْ عَلَى اَلضَّمِّ أَوْ اَلْفَتْحِ فَتَقُولُ في تَرْخِيمِ مَسْلَمَةٍ عَلَماً لِمُذَكَّرٍ تَقُولُ يا مُسْلِمُ بِضَمِّ اَلْمِيمِ ويا مُسْلِمَ بِفَتْحِها.

### تَرْخِيمُ الاضْطرارِ

ورَخَّصُوا لاضْطرار صَالِح لِنِدا دُونَ اَلنِّدا أَحْمَ مَالِ مَالِكُ عَلَمُ

جَازَ تَرْخِيمُ حَنْف أَوَاخِرِ الاسْمِ في غَيْرِ اَلنَّداءِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لَللَّداءِ وَذَلِكَ كَأَحْمَدَ وَمالِك فَتَقُولُ في تَرْخِيمِهِما يا أَحْمَ وَيَا مَالِ.

قَالَ امْرِقُ ٱلْقَيْس :

لَنِعْمَ ٱلْفَتى تَعْشُوا الى ضَوْءِ نَارِهِ طَرِيِف بُنْ مَالِلَيْلَةَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَضْرِ

### اَلتَّرخيِمُ دُونَ اضْطرارٍ

وَٱلْحَذْفُ دُونُ اصْطِرار جَاءَكُمْ لَبِقا مُسْتَشْهِداً فِيهِ مُحْيِي ٱلدِّينِ شِعْرَكم

جَاءَ التَّرْخِيمُ وَهُو حَذْفُ أُواخِرِ الْكَلَمِ دُونَ ضَرُورَة أَتَى بِهذا مُحْيِي الدِّينِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْحِ اَلْفِيَّةِ ابْنِ مَالِكَ مَعَ أَنَّهَا غَيْرُ صَالِحَة لِلَّنْدَاءِ.

قَالَ لَبِيدٌ: دَرَسَ اَلْمَنا بِمَتَالِعِ فَأَبانِ. أَرادَ دَرَسَ اَلْمَنازِلَ فَحَذَفَ حَرْفَيْنِ دُوُنَ ضَرُورَةٍ وَكَمَّ مِثْلِ هذا مِنْ شَاهِدٍ فَاجْتَهِدْ وَفَقَكَ اللهُ.

### الإختصاص

مِنْ دُونُ بِيَاءِ ٱلنِّدا وافاك مُنْتَصِبًا بِالاخْتِصَاصِ أَمَامَ ٱلْكُلِّيا قَلَمُ

الاخْتصاصُ في اللَّنغَة مَصْدرُ اخْتَصَّ فُلان فُلاناً بِكَذا أَي قَصرَهُ عَلَيْه، وَفِي اصْطلاحِ النُّحاة قَصْرُ حُكْم مُسْنَد لضَمير على اسْم ظاهر مَعْرِفَة يُذْكَرُ بَعْدَهُ مَعْمُولاً لَأَخَصَّ وَقَدْ حُذِفَ وَجُوبُاً، وَسَيَّاتَي إِنْ شَاءَ اللهِ بَيانُ ذَّلِكَ.

#### شروط الاختصاص

صَاحِبْهُ مِنْ أَلِفٍ وَاللَّامِ سَابَقَهُ شَيْءٌ وَجَنَّبْ هُ آلاتِ النِّدالَهُ مُ

الاختصاصُ يُشْبِهُ اَلنَّداءَ في اللَّفْظ وَيُخالفُهُ في الْحُكْمِ ولَهُ في استعماله ثَلاثَةُ شُرُوط : أَنْ لا يُسْتَعْمَلَ مَعَهُ حَرْفَ نداء \_ أَنْ يَكُونَ مَسْبُو قاً \_ اَلثَّالثُ أَنْ تَصَاحِبَهُ الأَلفُ وَاللاَّمُ وَمَنْ ذَلكَ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ الْمُورَثُ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ مَا تَركُناهُ صَدَقَةٌ وَهُو مَنْصُوبُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ تَقْديِرُهُ أَخُصٌ مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ، وقِسْ على هذا ونَقَكَ اللهُ.

#### باعث الاحتصاص

وبَاعِثُ لاخْتِصاصِ الْقَوْلِ مَفْخَرَةٌ تَواضُعٌ وبَيانُ الْقَصدِعِ نْدَهُمُ

اَلْبَاعِثُ للاخْتِصَاصِ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَة أُمُور: الأوَّلُ اَلْفَخْرُ نَحْوُ عَلَى أَيِّهَا الْبَطَلَ يَعْتَمِدُ أَيْ الْفَخْرُ الْخُولُ عَلَى أَيِّهَا الْبَطْلَ يَعْتَمِدُ أَيْ الْفَخْرُ الْفَرْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# اَلتَّمْدُيرُ وَتَعْرِيفُهُ

تَحْذِيرُناهُو تَنْبِيهُ ٱلْمُخَاطَبِ مِنْ شَيْءٍ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ يُخْتَرَمُ

اَلتَّحْذَيرُ هُوَ تَنْبِيهُ اَلْمُخَاطَبِ عَلَى أَمْرِ يَجِبُ الاحْترازُ مِنْهُ نَحْوُ إِيَّاكَ وَالأَسَدَ وَهُوَ أَيْ الأَسَدُ الْمُحَدَّرُ مِنْهُ مَفْعُولٌ لَفَعْلِ مَحْذُونِ وَاجِب إَضْمَارُهُ تَقْدِيرُهُ إِيَّاكَ وَهُو أَيْ الْأَسَدُ أَيْ احْذَرُ الأَسَدَ. " أُحَذِّرُ وَعَنْدي يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّرَ إِيَّاكَ وَالأَسَدَ أَيْ احْذَرِ الأَسَدَ."

### حُكْمُ إِضْمارِ فِعْلِ ٱلْمَحْذُر

وَاضْمَرُوا ٱلْفِعْلَ مَعْ إِيَّاكَ فِي حَذَرٍ مَعْ عَاطِفٍ أَوْسِواهُ حِينَ يَبْتَسِمُ

# ٱلتَّحْدْيِنُ بِغَيْرِ إِيَّاكَ وَأَخُواتِهِا

وَإِنْ يَكُنْ بِسِوى إِيَّاكَ حِدْرُهُمُ لاحَذْفَ مَعْ عَاطِفٍ أَوْكَرَّرُوا لَهُمُ

إذا جَاءَ التَّحْذيرُ بِغَيْرِ إِيَّاكَ وَأَخَواتِها أَوْجَبُوا إِضْمارَ النَّاصِبِ إِلاَّ فِي مَوْضِعَيْنِ: الأَوَّلِ عِنْدَ الْعَطْفَ نَحْوُ يا أَيُّهَا الْبَاغِي رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ أَيْ قَ رَأْسَكَ وَالسَّيْفَ أَيْ قَ رَأْسَكَ وَاحَذَرِ السَّيْفَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

### ما شَنَّ إِتيانُهُ في اَلتَّحْدِيرِ

إِيَّايَ إِيَّاهُ قَدْ شَـذَّ ٱلْمَحِيرِ بِهِما في غَابَةٍ مِنْ حِمَى ٱلتَّحْذِيرِ بَيْنَهُمُ

اَلتَّحْـٰذِيرُ يَكُونُ لِلْمُخاطَبِ مِنَ اَلضَّمائِر كما تَقَدَّمَ مِنْ نَحْوِ إِيَّاكَ وَأَخَـوَاتِها وَشَذَّ مَجِـيئُهُ لَلْمُتكَلِّمَ نَحْوُ إِيَّايَ كما شَـنَدَّ مَجِيئُـهُ لِلْغَائِبِ كما جَاءَ نَحْوُ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ اَلسَّتِينَ فَإِيَّاهُ وَإِيَّا اَلشَّوابَّ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ وَفَقَكَ اللهُ.

### الإغسراء

أَمْرُ ٱلْمُخاطَبِ أَنْ يَأْتِي جَمِيلَ ثَنا هذا وَلا وَشَكَّ إغْسِراءٌ سَمابِهِمُ

# أسسماء الأفعال والأصوات

تَنُوبُ عَنْ فِعْلِنا أَسْمَاءُ فَاعِلِنا شَتَّانَ إسْمُ لماضٍ صَه لأَمْرِكُمُ

تَنُوبُ أَسْمَاءُ الأَفْعِالِ عَنْ الأَفْعِالِ فِي الْمَعْنِي وَفِي الإعرابِ وَهِيَ على حَسَبِ الأَفْعَالِ فَمنْها أَسْمَاءُ فَعَلِ مَاضَ نَحْوُ شَتَّانَ بِمَعْنَى افْتَرَقَ وَهَيْهَاتَ بِمَعْنِى بَعْنَى الْمُعْنَى افْتَرَقَ وَهَيْهَاتَ بِمَعْنِى بَعْنَى الْمُعْنَى افْتَرَقَ وَهَيْهَاتَ بِمَعْنِى بَعْدَ ـ وَمِنْها أَسْمَاءُ فِعْلِ مُضَارِعٍ نَحْوُ أَوَّهُ بِمَعْنِى أَتُوجَعُ وَوَيْ بِمَعْنَى أَعْجَبُ ومِنْها أَسْمَاءُ فِعْلِ أَمْر نَحُو صَهْ بِمَعْنَى اسْكُتْ وَمَهْ بِمَعْنَى اكْفُفْ وَآمِين بِمَعْنَى وَمَهْ بِمَعْنَى اكْفُفْ وَآمِين بِمَعْنَى اسْتَجِبْ وَقَدْ أَصْبَحَ مَا يَخُصُّ ٱلْمُضَارِعَ قَلِيلاً إلاّ فِي الشَّعْرِ.

### مِنْ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ

مِنْ اسْمِ فَاعِلِنا ظَرْفٌ فَدُونُكَهُ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ لِلْمَحْرُورِ يَنْتَظِمُ

مِنْ أَسْمَاءِ الأَفْعَالِ اللَّتِي تَعْمَلُ عَملَ الْأَفْعَالِ ما كانَ فِي أَصْلِه ظَرْفاً نَحْوُ دُونًا المُفْعَالِ ما كانَ فِي أَصْلِه ظَرْفاً نَحْوُ دُونًا كَانَ فِي أَصْلِهِ مَجْرُورًا بِحَرْفِ جَرِّ نَحْوُ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ دُونَكَ الْخَوْدُ عَلَيْكَ بِالْعِلْمِ أَيْ الْوَلْمَ الْخَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعِلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْم

### رُوَيْدَ وَبَلَهُ

رُوَيْدَ بَلْهَ إذا مَا انْجَرَّ بَعْدَهُما فَمَصْدَرَانِ وَإِسْمُ ٱلْفِعْلِ جَرَّهُمُ

منْ أَسْمَاء الأَفْعَال رُويَّدَ نَحْوُ رُويَّدَ زَيْداً أَيْ أَمْهِلْ زَيْداً وَبَلْهَ عَمْرواً أَيْ اتْرُكْ عَمْرواً هَذَا إِذَا جَاءَ مَجْرُوراً فَيُصْبِحَانِ مَصْدَرَيْنِ نَحْوُ رُويَّدَ زَيْد وَبَلْهَ عَمْرو أَيْ إِرْوَادَ زَيْدِ وَتَرْكَ عمرو.

### حَقُّ أَسْمَاء الأَفْعَال

وَإسْمَ فِعْلِ أَنِلْ مِا الْفِعْلُ لازَمَهُ وَأَخِّرَنْ أَبَدا مَفعُولُهُ لَهُمُ

أَنِلْ أَسْمَاءَ الأَفْعَالِ مِنْ الْعَمَلِ ما ثَبَتَ لما نابَتْ عَنْهُ مِنْ الأَفْعَالِ فَإِنْ كَانَ الفَعْلُ لَا يَأْوِيهِ إِلاَّ اَلرَّفْعُ فَ قَطَّ بَقِي على حَالَة وَاحدَة نَحْوُ صَه أَيْ اسْكُتْ وَمَه أَيْ الْكُتُ وَمَه أَيْ الْكُنْ وَمَه أَيْ الْكُنْ وَمَه أَيْ الْكُنْ وَمَه أَيْ الْكُنْ وَمَه أَيْ الله وَالْكُنْ وَاكْفُفْ وَضَمِيرٌ مُؤَنَّتُ الْكُنْ وَلَصَه وَاكْفُفْ وَضَمِيرٌ مُؤَنَّتُ الله وَالْكُنْ مَا مُنْكُرُ الله الله وَالله الله وَاكْفُفْ وَضَمِيرٌ مُؤَنَّتُ الله وَالله وَله وَالله وَلّه وَالله وَلّا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

# إسْمُ الفاعل مِنْ الْفِعْلِ الَّذِي يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ

وَٱلْفِعْلُ إِنْ يَقْبَلَنْ رَفْعَا وَنَصْبَهُم فَاسِمُ فَاعِلِهِ أَيْضَا دَراكِهُمُ

إذا كَانَ اَلْفِعْلُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ فَاسْمُ فَاعِله مثْلُهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَاسْمُ فَاعِله مثْلُهُ يَقْبَلُ الرَّفْعَ وَالنَّصْبَ وَذَلكَ نَحْوُ دَراكَ وَنَزال جَازَ لكَ أَنْ تَقُولُ دَراكُ زَيْداً وَنَزالُ عَمْرواً وَدَراكَ زَيْداً وَنَزال عَمْرواً وَدَراكَ زَيْداً وَنَزال عَمْرواً وَنَزال عَمْرواً وَهَراكَ زَيْداً وَنَزال عَمْرواً وَهَذا هُو المُصَدَّرُ بِهِ وللفعْلِ هنا ضَمِيران مُسْتَران مُّذَكَّرٌ أَدْرِكْ زَيْداً وانزِلْ عَنْ عَمْرو وضَمِيرُ مُؤَنَّثُ نَحْقُ ادْركِي زَيْداً وَانْزِلي عَنْ عَمْرو.

# عَدَمُ تَقْدِيمِ مَعْمُولُ ِ ٱلْفِعْلِ عَلَيْهِ

مَعْمُولُ إِسْمٍ لِفِعْلِ لِا نُقَدِّمُهُ زَيْداً دَرَاكِ فِي دَرَاكِ فِي اللهَ مَعْمُولُ أَسْمِ الفَعْلِ عَلَيْهِ فَلا تَقُلْ فِي دَرَاكِ زَيْداً ـ زَيْداً دَراكِ أَمَّا فِي الفَعْلِ عَلَيْهِ فَلا تَقُلْ فِي دَرَاكِ زَيْداً ـ زَيْداً دَراكِ أَمَّا في الفَعْل فَجَائزٌ نَحْوُ زَيْداً أَدْركُ.

# حُكْمُ اَلْمُنْكَر وَالْمُعَرَّف مِنْ أَسْمَاء الأَفعال

أَنِلْ مُنَكَّرَةً مِنهِ إِذَا بَرَزَتْ تَنْوِيِنَهَا وَأَخُو اَلتَّعْرِيفِ يَبْتَسِمُ اِنَاءً عَلَى أَنَّ أَسْمَاءً الأَفْعَالِ أَسْمَاءٌ فَالتَّنْوِينُ يَلْحَقُها في النَّكراتِ فَتَقُولُ في صَهْ صَهْ وَفِي حَيَّهَلْ حَيَّهَلاً وَمَا لَمْ يَلْحَقُهُ اَلتَنْوِينُ فَهُو مَعْرِفَةٌ لا ينون.

### الأَلْقَابُ وَالأَصْواتُ الْمُشْنَابِهَةُ لأَسْمَاءِ الأَفْعَالِ

وَمَابِهِ خَاطَبُ وُا مِالَيْسَ ذَاعَ قُلِ الصُّواتُ قَدْ شَابَهَتْ أَسْمَاءَ فِعْلِهِمُ

أَلْفَ اظُ تُسْتَعْمَلُ في الخطابِ لما لا يَعْقِلُ حُكْمُها كَأْسْمَاء الأَفْعَالِ في الإِكْتِفاء بِها أَوْ عَلى حِكَايَة صَوْتَ وذلكَ كَقَوْلهِمْ هَلاً لزَجْرِ الْفَرسِ وَعَدَس لزَجْرَ الْبَعْلِ وَتُسْتَعْمَلُ اسْما للْفَرس وَمَعَ هذا الاسْتِعْمالِ تُصْبِحُ عَلَما تُوَثِّرُ فِيها للْعَواملُ.

# ما يُطْلَقُ على وَقْعِ السَّيْفِ وَصنوْتِ الْغُرَابِ

لِوَقْعِ سَيْفِكَ قَبْ خُنْهَا مُدلَّهَةً وَغَاقٍ صَوْتُ غُرابٍ فِي سُيُوحِهِمُ

يُطلَقُ على وَقْعِ السَّيْفِ مِنَ الأَصْواتِ ـ قَبْ ـ وَيُطلَقُ على صَوْتِ الْغُرابِ ـ غَاق ـ .

# حُكْمُ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ وَأَسْمَاءِ الأَصْوَاتِ في الإعرابِ

لِشِبْهِهِ ٱلْحَرْفَ نَبْنِي اسْمَ فَاعِلِنا وَشِبْهِ اسْمٍ لِفِعْلٍ فَابْنِ صَوْتَهُمُ

تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ لِشِبْهِهَا بِالْحُرُوفِ كَمَا تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَصْوَاتِ لِشِبْهِهَا بِالْحُرُوفِ كَمَا تُبْنَى أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ.

# نُونِا اَلتَّوْكِيدِ . اَلْفَفِيفَةُ . وَالثَّقِيلَةُ

لَيُسْجَنَنَ فَتَوْكِيدٌ نُثَقَّلُهُ وَقَدْ أَتَى لِيَكُونُ ذَا خَفِيفُهُمُ

تَلْحَقُ نُونا اَلتَّوْكِيد اَلْخَفِيفَةُ وَاَلثَّق بِلَةُ تُلْحَقانِ اَلْفَعْلَ اَلْمُضَارِعَ وَالأَمْرِ. فَمِثَالُ دُخُولُهما عَلَى اَلْمُضَارِعَ قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ لَيُسْجَنَنْ وَلِيَكُونَنْ مِنَ الصَّاغِرِينِ ﴾، وَمِثَالُ دُخُولُ اَلْخَفْيفَة عَلَّمَنْ أَوْلادَكَ. دُخُولُ اَلْخَفْيفَة عَلِّمَنْ أَوْلادَكَ.

# شْرُوطُ دُخُولِ نُونَيْ ٱلتَّوْكِيدِ عَلَى ٱلْمُضارِعِ

وَيَدْخُلانِ عَلَى ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ إِنْ وَافْساكَ فِي طَلَبٍ أَوْ أَقْسَمُ وَاللَّهُمُ

تَدْخُلُ نُونَا اَلتَّوْكِيدِ اَلْحَفِيفَةُ وَاَلثَّقِيلَةُ عَلَى اَلْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ فِي أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأُوّل أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلاً دَالا عَلَى اَلطَّلَب نَحْوُ لَتُكُرْمَنَ التَّقِيُّ \_ اَلثَّانِي أَنْ يَأْتِي بَعَدَ الأَّوِّل أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبَلاً دَالا عَلَى الطَّلَب نَحْوُ لَتُكُرْمَنَ التَّقِيُّ \_ الثَّانِي أَنْ يَأْتِي بَعَدَ الاسْتَفْهَامِ نَحْوُ هَلْ تَضْرِبنَ المُعْتَدِي \_ اَلثَّالِث إِنْ وَقَعَ شَرَطاً بَعْدَ إِنْ الْمُؤَكَدة بما نَحْوُ قَلْ المُعَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ مِن خَلْفِهُمْ ﴿ \_ اَلشَّرْطُ لَنَّ يَحُو اللهِ لَتُكْرِمَنَ مُحَمَّدًا.

# حُكْمُ اَلْمُضارِعِ مِنْ نُونَيْ اَلتَّوْكِيدِ إِذا ما أتى مُثْبَتاً

وَٱلْفِعْلُ إِنْ مِا أَتَانَا مُثْبَتَ افْهُنَا مِا نَالَهُ قَطُّ مِنْ تَوْكِسِسدِنا قَلَمُ

إذا لَمْ يَأْتِ اَلْفَعْلُ الْمُضَارِعُ مُثْبَتاً لَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهِ نُونا اَلتَّوْكِيدِ نَحْوُ واللهِ لا تَفْعَلُ كَذا وَكَذا وَكَذا وَكَذا وَكَذا الطَّلَبُ فِي الْحَالِ نَحْوُ واللهِ لَيَقُومُ سَعِيدٌ الآنَ فلا تَدْخُلُ نُونُ التوكيدِ على هذه الصِّيغِ خَفِيفَةً كانَتْ أَوْ ثَقِيلَةً.

# مُواضِعٌ يَقلُّ فيها دُخُولُ نُوننيْ التوكيد عَلَى اَلْمُضَارِعِ

وَوَاقِع بَعْدَ مِازِيِدَتْ وَنَفْيِهِم وَغَيْسِ إِمَّا وَلَمْنَزْرٌ لِنُونِهِم

يَقلُّ دُخُولُ نُونَ اَلتَّو كيد اَلْخَفيفة وَالثَّقيلة عَلَى اَلْفعْلِ اَلْمُضَارِعِ في أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأوّل إذا وَقَعَ اَلْفَعْلُ بَعْدَ مَا الزَّائِدَة الَّتِي لا تَصْحَبُ إِنْ نَحْوُ بِحَقِّ مَا أَهْجُرُكَ \_ اَلْمَوْضِعُ الثَّانِي وُقُوعُ الْفَعْلِ بَعْدَ لَمْ نَحْوُ قَوْلِهِ تعالى: ﴿عَلّمَ الإنْسَانَ مَالَمْ الْمُجُرُكَ \_ اَلْمَوْضِعُ الثَّالِثُ وُقُوعُ الْفَعْلِ بَعْدَ لا النَّافيَةِ، قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَقُوعُ الْفَعْلِ بَعْدَ لا النَّافِيةِ، قَالَ تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تَصْبِبَنَّ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَة ﴾ \_ الْمَوْضِعُ الرَّابِعُ وَقُوعُ الْفِعْلِ بَعْدَ غَيْرِ إِمَّا مِنْ الشَّرْط نَحْوُ مَنْ تُكْرِمَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِجَابِنِ.

# بِنَاءُ اَلْفِعْلِ إِذَا اتَّصلَتْ بِهِ نُونَا اَلتَّوْكِيدِ

وَابْنُوهُ لِلْفَ تُحِ إِلاَّ إِنْ بِهِ اتَّصَلَتْ وَاوُ الجَ مَاعَةِ وَالإثْنَانِ مِثْلُهُم

يُبْنَى اَلْفعْلُ اَلْمُضَارِعُ عَلَى الْفَتْحِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ نُـونَا اَلتَّوْكِيد. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيِبَنَّ اللَّذِينِ مِنْكُمْ خَاصَّة ﴾ وكَذَلَك إذا دَخَلَتا عَلَى الأَمْرِ نَحْوُ الْحُرِمَنْ اَلْعَالِمَ وَعَلِّمَنْ الْجَاهِلَ هذا إذا لَمْ يَتَّصِلَ بَالْفِعْلَيْنِ اللهُ التَّنْنِيةِ أَوْ واو الْجَماعَةِ أَوْ يَاءُ الْفَاعِلَةِ، وَسَيَاتِي الْحُكْمُ عِنْدَ هَذِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى.

# حُكُمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُضْارِعِ اَلْمُؤَكَّدِ اِلْمُؤَكَّدِ التَّصلَت بِهِ اَلِيفُ الإِثْنَيْنِ إِذَا اتَّصلَت بِهِ اللِيفُ الإِثْنَيْنِ

وَإِنْ أَتِى أَلِفُ الإِثْنَيْنِ مُتَّصِلاً حَرِّكُ لمَا قَبِلَهُ وَاتْركُ هُ يَرْتَسِمُ

حُكْمُ ٱلْمُضَارِعِ المؤكَّد بِنُونِ ٱلتَّوْكِيدِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ اَلْفُ الإِثْنَيْنِ كُسرَ مَا قَبْلَ الأَلْفُ وَأَبْقِيَتْ الْأَلْفُ مَكَانَهَا وَحُذَفَتْ نُونُ التَّثْنِيَة وَأَبْقِيَتْ الْأَلْفُ الْآئْنِيْنِ كَسُعَى وَلَّيْرِمِي وَأَسْنِدَ إِلَيْهِمَا اللَّهُ الإِثْنَيْنِ تَضْرِبانَ قَضْرِبانَ وَإِذَا كَانَ الْفَعْلُ مَعْتَلاً كَيَسْعَى وَلَيْرُمِي وَأَسْنِدَ إِلَيْهِمَا اللَّهُ الإِثْنَيْنِ فَتَقُولُ هَلْ تَسْعَوانَ وَهَلْ تَرْمِيانَ مَعَ بَقَاءٍ أَلِفِ التَّشْنِيَةِ.

# حَذْفُ اَلْوَاوِ وَالْيَاءِ إِذَا كَانَ مُؤَكَّداً

وماانْجَلى قَبْلُ وَاو حَرِّكَنْهُ لَنا بِضَمَّة وَلِقَبْلِ ٱلْساءِ كَسْرُهُمُ

إذا كَانَ اَلضَّمِيرُ اَلْفاعِلُ وَاواً أَوْ يَاءً وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونُ اَلتَّوْكِيدِ حُذْفَتِ اَلْواوُ وَاللَّاءُ فَتَقُولُ فِي تَضْرِبِنَ هَلْ تَضْرِبِنَ هَلَا إِذَا كَانَ الْفعْلُ صَحِيحًا وَإِنْ كَانَ مُعْتَلاً بِالْواوِ كَتَغْزُونَ أَوْ مُعْتَلاً بِاللّهِ عَتَغُزُينَ فَ تَقُولُ هَلْ تَغْزُنَ لَلْمُخَاطَبة وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبَينَ فِي اَلْمُعْتَلِّ بِالأَلِفِ وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبَةِ وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبَينَ في اَلْمُعْتَلِ بِالأَلِفِ وَهَلْ تَرْمُنْ لِلْمُخَاطَبة.

# قُلْبُ الْأَلِفِ يَاءً مِنْ آخِرِ الْفِعْلِ مَعَ التَّوْكِيدِ

وَاقْلُبْ لَنا أَلِفَ ا يَاءً بِفَ عُلِهِم مِنْ مِثْلِ تَسْعَى إِذَا اَلتَّوْكِيدُ جَاءَكُمُ

إذا جَاءَ آخرُ الْفَعْلِ أَلْفاً منْ نَحْوِ سَعَى وَيَسْعَى وَالَفاعِلُ أَلْفُ الْمُثَنَّى أَوِ الْضَعْرِ الْفَعْلِ يَاءً مَفْتُوحَةً مَعَ دُخُولُ نُونِ الضَّمِيرُ الْمُسْتَتَرُ انْقَلَبَتْ الْأَلْفُ الَّتِي في آخرِ الْفَعْلِ يَاءً مَفْتُوحَةً مَعَ دُخُولُ نُونِ الْضَّيَانَ وَفي مَثَنَّى مُضَارِعِهِ تَسْعَيَانَ وَفي التَّوْكَيدِ فَتَقُولُ في مُثَنَّى مُضَارِعِهِ تَسْعَيَانَ وَفي أَمْرُ مُفْرَدِهِ اسْعَيَنَ مُضَارِعِهِ تَسْعَيَانَ وَفي أَمْرُ مَنْ مَضَارِعِهِ تَسْعَيَانَ وَفي أَمْر مَفْرَدِهِ اسْعَيَنَ.

### إِذَا رَفَعَ اَلْفِعْلُ وَاواً أَوْ يَاءً

وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ لِلْفِعْلِ قَدْرَفَعَا فَاحْذُفْهُ مُنَاأَلِفًا وَاسْتَبْقِ فَتْحَهُمُ

إذا رَفَعَ اَلْفِعْلُ وَاواً أَوْ يَاءً فاعِلاً وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونُ اَلتَّوْكِيد فَاحْذف الأَلفَ وَأَبْقِ اَلْفَاءَ فَتَـ قُولُ يا رجالُ الأَلفَ وَأَبْقِ اَلْفَاءَ فَتَـ قُولُ يا رجالُ اخْشَونُ اللهَ وَيَا مَنالُ اخْشَين اللهَ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا لَمْ تَلْحَقْهُ نُونُ اَلتَّوْكِيدِ

وَإِنْ أَبَتْ نُونُ تَوْكِيدٍ تُلاحِقُهُ فَافْتَحْ هُنَا ٱلْوَاوَ سَكِّنْ ثُمَّ يَاءَهُمُ

إذا لَمْ تَلْحَقْ اَلْفَعْلَ نُونُ التَّوْكِيدِ وَهُوَ مُعْتَلِّ بِالأَلْفِ كَيَخْشَى فَسَكِّنِ الْوَاوَ في الْجَمْعِ وَفِي الْمُفْرَدَةَ الْمُخَاطَبَةِ فَتَـقُولُ يا أَبْطَالُ هَلَ تَخْشَوْنَ الأَعْداءَ وَيَا نَوالُ الْجَمْعِ وَفِي اَلْمُفْرَدَةَ الْمُخَاطَبَةِ فَتَـقُولُ يا أَبْطَالُ هَلَ ثَخْشَوْنَ الأَعْداءَ وَيَا نَوالُ الْجَمْعِ وَفِي الْمُلُ هَلَ تَخْشَيْنَ.

# حُكْمُ الْفِعْلِ مِنْ أَنْ الْمُحْفَّقَةِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ

وَنُونُ تَوْكِيدِ كُمْ إِنْ خُفِّفَتْ نَفَرَتْ مِنْ بَعْدِ مِالْفِ تَأْوِي لِنَحْوِكُمُ

نُونُ التَّوْكِيد إذا خُفِّفَتْ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ الأَلف فَلا تَقُلْ أَكْرِمَانْ واضْرِبَانْ وَإِنَّمَا يَجِبُ تَشْدِيدُهَا فَتَقُولُ أَكْرِمانَ وَأَضْرِبانَ وَالأَصْلُ أَكْرِمانِنَ وَاضْرِبانِنَ وَأَجازَ وَأَجَازَ وَأَضْرَبانِ وَأَلْأَصْلُ أَكْرِمانِنَ وَأَضْرِبانِنَ وَأَجازَ وَأُقُوعَهَا بَعْدَ أَلِفِ التَّثْنِيَةِ هَذِهِ يُونِسُ كَمَا أَوْجَبَ كَسْرَهَا وَٱلْعَمَلُ بِهَذَا أَصْبَحَ شَاذاً.

# اَلْفَصْلُ بَيْنَ نُوننِ الإِناثِ وَنُوننِ التَّوْكِيدِ

نُونُ الإناثِ إذا مسا أَكَسدُوهُ لنا بِنُونِ تَوْكِيدِهِمْ بِالْفَصْلِ قَدْ حَكَمُوا الْوَنُ الإناثِ مُؤكَّداً بِنُونِ التَّوْكيد فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُونِ الْوَنْ التَّوْكيد فُصِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نُونِ التَّوْكيدِ بِأَلْفَ مَعَ كَسْرِ نُونِ التَّوْكيدِ مُشَدَّدَةً فَتَقُولُ اضْرِبْنَانٌ وَفَقَكَ اللهُ.

### حَذْفُ نُونِ اَلتَّوْكِيدِ اَلْخَفِيفَةِ

وَسَاكِن ُ إِنْ تَوَلَّى اَلْفِعْلَ قَدْ حَذَفُوا نُونا هناك بِتَوْكِيد لِهُ رَسَمُوا

يَجبُ حَذْفُ نُونَ اَلتَّوْكيد اَلْخَفْيفَة إذا تُولَى اَلْفعْلَ اَلمُوكَّدَ سَاكِنٌ فَتَقُولُ في اضْرِبَنْ اَضْرَبَ وَحَذْفُ نُونُ اَلتَّوْكيد فرارٌ مِنْ اضْرِبَ وَحَذْفُ نُونُ اَلتَّوْكيد فرارٌ مِنْ الْتقاء اَلسَّاكِنَيْنِ وَجَاءً حَذْفُ نُونُ اَلتَّوْكِيد مِنْ دُونُ أَنْ يَلِيها ساكَنٌ.

قَالَ اَلشَّاعِرُ :

اضْرَبَعَنْكَ الْهُمُ مُ وُمَ طارِقَ ها ضَرْبَكَ بِالسَّيْفِ قَوْنَسَ الْفَرسَ

### حَذْفُ نُونِ التَّوْكِيدِ الْخَفِيفَةِ أَيْضَاً

وَحَدْثُهاجَاءَ فِي وَقْفِ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ بَعْدِضَمٍّ وَكَسْرٍ فَاضْرِبُوا لَهُمُ

تُحْذَفُ نُونُ اَلتَّوْكِيد في الْوَقْف إذا وَقَعَتْ بَعْدَ ضَمَّة أَوْ كَسْرَة وَيُردُ ما حُدْفض مِنْ أَجْلِ نُونُ اَلتَّوْكِيد سَواءً كَانَ اَلْمَحْذُونُ وَاوا أَنَّحْوُ اضْرِبُنْ فَتَـقُولُ حُدُفض مِنْ أَجْلِ نُونُ اَلتَّوْكِيد سَواءً كَانَ اَلْمَحْذُونُ وَاوا أَنَّحْوُ اضْرِبُنْ فَتَـقُولُ اضْرَبُوا كَمَا كَانَت قَبْلُ وَفِي اضْرِبَنْ يا عَفاف تَقُولُ اضْرِبِي هذا وَإِنْ وَقَعَتْ نُونُ اللهُ لَوَقَف فَتَقُولُ في اضْرِبْنْ يا صَالِحُ اضْرِبا وَفَقَكَ الله .

# تَعْرِيفُ اَلصَّرْفِ

فَصَرْفُنَا الاسْمَ تَنْوِين بِآخِرِهِ لَفْظَا تَأَلَّقَ كَمْ غَنَّى بِهِ ٱلْقَلَمُ

اَلصَّرْفُ هُوَ تَنْوِينُ الاسْمِ بِنُونُ ساكنَة تَلْحَقُ آخرَهُ لَفْظاً لاخَطَّا ـ والاسْمُ قَسْمان مَبْنِيٌّ وَهُو مَا شَابَهَ اَلْحَرُفَ وَسَيَأْتِيَ إِنْ شَاءَ اللهُ وَمُعْرِبٌ وَهُو قِسْمانِ أَحَدُهُما ما شَابَهَ وَهُو غَيْرُ اَلْمُنْصَرِف وَمُتَّمَكِّنٌ أَمْكَنُ.

# حُكْمُ الاسْمِ الَّذِي لا يَنْصَرِفُ

وَٱلْجَرَّبِالْفَتْحِ مِمَّالَيْسَ مُنْصَرِفاً وَإِنْ يُضَفْأُ وْيُعَرَّفْ صَرْفُهُ لكم

حُكُمُ الاسْمِ اللَّذِي لا يَنْصَرِفُ أَنْ يُجَرَّ بِالْفَتْحَة نِيابَةً عَنْ اَلْكَسْرَة وَيُرْفَعُ بِالضَّمَّة وَيُنْصَبُ بِالْفَتْحَة وَلا يَدْخُلُهُ اَلتَّنُوينُ وَإِذَا أُضَيَفَ أَوْ عُرِّف صُرِفَ فَجُرَّ بِالضَّمَّةِ وَيَنْصَبُ بِالْفَتْحَةِ وَلا يَدْخُلُهُ اَلتَّنُوينُ وَإِذَا أُضيَفَ أَوْ عُرِّف صَرِف مَرَرْتُ بِالْكَسْرَةِ فَمِثَالُهُ مُنْصَرِفاً مُضَافًا مَرَرْتُ بِالْحَمد وَمِثَالُهُ مُنْصَرِفا مُعَرَّفاً بِأَلْ مَرَرْتُ بِالأحمد.

# ٱلْعِلَلُ ٱلَّتِي يُمْنَعُ صَرْفُ الاسْمِ مَعَها

أَنُّثُ وَعَرِّفٌ وَصِفْ لِي عُجُّمَةً عَدَلَتٌ وَاجْمَعْ وَرَكِّبُ وَوَزْنَ الْفِعْلِ زِدْ بِهِمُ

العللُ الّتي تَمْنَعُ الاسْمَ مِنْ الصَّرْف هي تسْعٌ: الأولى ألفُ التَأنيث - الثَّانيةُ الْوَصْفُ - الثَّالَيَةُ الْعَدْلُ - الْخَامِسَةُ الْجَمْعُ - السَّادِسَةُ التَّرْكيبُ - الْوَصْفُ - الثَّالَيَةُ الْعَجْمَةُ - الرابِعَةُ الْعَدْلُ - الْخَامِسَةُ الْجَمْعُ السَّمُ الْمُعَرَّفُ بِالْعَلَمِيَّةِ السَّابِعَةُ وزْنُ الْفَعْلِ - زيادَةُ نُونَ قَبْلَها أَلِفُ - التَّاسِعَةُ الاسْمُ الْمُعَرَّفُ بِالْعَلَمِيَّةِ وَسَيَّاتِي إِنْ شَاءَ اللهُ بَيَانُ كُلِّ عِلَّةً.

# عَدَمُ صَرْفِ ما فِيهِ أَلِفُ اَلتَّأْنِيثِ

وَإِنْ أَتَتْ أَلِفُ اَلتَّانْيِثِ ماصُرِفَتْ حُبْلَى وَحَمْراءَ رِفْقًا في حَبِيبِكُمُ

منَ الْمَانِعِ لِصَرْفِ الاسْمِ أَلفُ التَّأْنِيثِ سَواءً كَانَتْ مَقْصُورَةً كَحُبْلَى أَوْ مَنْ الْمَانِعِ لِصَرْفِ الاسْمِ أَلفُ التَّأْنِيثِ سَواءً كَانَتْ مَقْصُورَةً كَحُبْلَى أَوْ مَنْ مَقَامَ مَمْدُودَةً كَحَمْراءَ وَزَكَرِيّاءَ عَلَماً كَانَ الاسْمُ أَوْ غَيْرَ عَلَمٍ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ هُنَا تَقُومُ مَقَامَ عَلَيْنِ.

# اَلْوَصْفُ وَزِيادَةُ الْأَلِفِ وَالنُّونُ

وَيَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ وَصِفْ لا تَخَالُ بِهِ تَاءَ ٱلْمُؤنَّثِ بَلْ فَعُلانُ حَوْلَكُمُ

يَمْنَعُ الاسْمَ مِنْ اَلصَّرْف اَلْوَصْفُ اَلَّذِي لا يُخْتَمُ بِتَاءِ اَلتَّأْنِيث وَتَجِدُ فِيهِ زِيَادَةَ الأَّلْف وَالنُّوُن وَذَلْكَ نَحْوُ سَكُرانَ وَظَمْ اَنَ وَاَلْمَانِعُ مِن الصَّرْف اَلْوَصَفُ وَزِيَادَةُ الأَلْف وَالنُّونِ وَيُقَالُ فِي اَلْمُؤَنَّقَةٍ سَكْرى وَظَمْ آى وَلا يُقَالُ سَكْرانَةً ولا ظَمْ آنَة.

### مُذَكَّرُ فَعلان وَمُؤَنَّثُ فَعْلانَةٍ

وَإِنْ أَتَتْكَ على فَعْ النَة صُرِفَتْ وَوَزْنُ فَعْالانَ لِلتَّذْكِيرِ صَرْفُهُمُ وَإِنْ أَتَعْكَ على فَعْلانَة فَتَقُولُ مَرَرْتُ لَيُصْرَفُ الاسْمُ إِذَا جَاءَ على وَزْنِ فَعْلانَ وَٱلْمُوَنَّتُ عَلى فَعْلانَة فَتَقُولُ مَرَرْتُ بِرَجُلِ سَيْفَانٍ وَأَعْرَضْتُ عَنْ امْرَأَةٍ سَيْفَانَةٍ أَيْ طَوِيلَة.

# حُكْمُ الصِّفَةِ العارِضَةِ في الصَّرْفِ

وَإِنْ أَتَتْ صِفَةٌ لِلنَّاسِ عَارِضَةٌ لَا بَاْسَ إِنْ صُرِفَتْ ذِي أَرْبَع لَهُمُ لَهُمُ اللَّمُ عَدَد فَاسْتُعْملَ إِذَا جَاءَت الصِّفَةُ عَارِضَةً بِصِفَة في الأَصْلِ وَإِنما هِيَ اسْمُ عَدَد فَاسْتُعْملَ وَفَا هِيَ اسْمُ عَدَد فَاسْتُعْملَ صِفَةً كَارْبَعَ مَنْ لَا يُمْنَعُ هذَا مِنْ عَدَمَ صَرْفِها فَتَقُولُ مَرَرْتُ بِأَرْبَعِ مِنْ بَنَات الْحَيِّ .

# الصِّفَةُ ٱلْعَارِضَةُ غَيْرُ ٱلْمُنْصَرِفَةِ

وأَدْهَمُ أَصْلُهُ وَصْفُ لِقَيْدِهِمُ لِكِنَّهُ لَمْ تَنَلَّهُ عِينُ صَرْفِ هِمُ

مِنْ اَلصِّفَةِ اَلْعَارِضَةِ مَا جَاءَ على وَزْنِ أَفْعَلَ كَأَدْهَمَ يُطْلَقُ على اَلْقَيْد وَكَانَ في الأَصْلِ يُطْلَقُ لِكُلِّ شَيْء نيه سَوَادٌ ثُمَّ أَصْبَحَ اسْتعْمَالَ الأَسْمَاء وَنَظَراً إِلَى هذا أَصْبَحَ مَمْنُوعاً مِنْ اَلصَّرْفِ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِهِ الْوَصْفُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ.

# ما جَاءَ ٱلْخِلافُ في صرَّفِهِ مِنْ ٱلصِّفاتِ

وأَخْيَلا وَكَذا أَفْعِي وَأَجْدَلُهُمْ لَمْ يُصْرَفُوا وَأَتِي لِلْبَعْضِ صَرْفُهُمُ

منْ الأَلْفَاظِ اَلَّتِي لَيْسَتْ بِصِفَات في الأَصْلِ نَحْوُ أَجْدَل يُطْلَقُ لِلصَّقْرِ وَأَخْيَلا يُطْلَقُ لِلصَّقْرِ وَأَخْيَلا يُطْلَقُ لِطَائِر وَأَفْعَى لِلْحَيَّة فَحَقُّها أَنْ تُصْرَفَ لَكنَّ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا مِنْ اَلصَّرْفِ لَكنَّ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا مِنْ اَلصَّرْفِ لَكنَّ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا مِنْ اَلصَّرْفِ لَكنَّ بَعْضُهُمْ مَنَعَهَا مَنْ اَلصَّرْفِ وَزْنُ الْفَعْلِ وَالصِّفَةُ المُتَخَيَّلَةُ لَلتَخَيُّلُ اللَّوصَّفِ فيها وَيُصْبِحُ المانِعُ لَها مِنْ الصَّرْفِ فيها أَقُوى واللهُ يُوفِّقُكَ لِلصَّوابِ. وَالأَكْثَرُ فِيهَا الصَّرْفِ فيها أَقُوى واللهُ يُوفِّقُكَ لِلصَّوابِ.

### مَثْنى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

وَإِنْ أَتَاكَ على مَــثْنى لناعَــدَدُ لَمْ يَنْصَـرِفْ أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبّاعِـهِمُ

ممَّا يُمْنَعُ بِهِ اَلصَّرْفُ - اَلْعَدْلُ - وَاَلصَّفَةُ فِي أَسْمَاء اَلْعَدَدِ اَلْمَبْنِيَّةِ على فعال وَمَفْعلَ كَمَثْنِي مَعْدُولُ بِهِ عَنْ اثْنَيْنِ وَثُلاثَ عَنْ ثَلاثَة ورَبَّاعَ عَنْ أَرْبَعَة وَالْمَانِعُ مِنْ المَّنِيْ وَثُلاثَ عَنْ ثَلاثَة ورَبَّاعَ عَنْ أَرْبَعَة وَالْمَانِعُ مِنْ المَّرْف العَدْلُ وَالصِّفَةُ.

#### أَوْزَانُ أُخْرى على فعال ومفعل

وَقَدْ أتى لِفِعالٍ أَوْ لِمفْعَلِهمْ أَوْزَانُ أُخْرى أَبَتْ لِلصَّرْفِ تَلْتَئِمُ

إِنَّ وَزُنَ فُعال وَمُفْعَل سُمِعَ مِنْ واحد واثْنَيْنِ وَثَلاثة وَأَرْبَعَة سُمِعَ آحاد وَمُورُحَد وَثُناء وَمَثْنى وَثُلاث وَمُثْلَث وَرُباع وَمُّربع كما جَاءَ اَلسَّماع في خَمْسة وَعَشَرة فقالوا خماس وَمَخْمس وَعُشارُ وَمُعْشر وفي ستَّة سُداس وَمُسْدَس وَعُشارُ وَمُعْشر وفي ستَّة سُداس وَمُسْدَس وَسُباع وَمُسْبَع وَثُمان وَمُثْمَن وَتُساعُ فَكُلُّ هذه لا تُصْرَف كما لا يُصْرَف أُخَرُ وَهُو مَعْدُولٌ عَنْ آخر وَفَقَكَ الله يُ

### صبيغة مُنْتَهَى ٱلْجُمُوعِ

جَمْعٌ بِهِ أَلِفٌ حَرْف انِ قَدْ بَرَزا مِنْ بَعْدِهَا أَوْ فَتُلِّثْ يَأْبَى صَرْفَ هُمُ

من الأسماء الَّتِي لا تَنْصَرِفُ هِي الْحَاوِيَةُ على صِيغَة مُنْتَهَى الْجُمُوعِ وَهِي كُلُّ اسْم جُمِعَ بَعْدَ اللهِ تَكْسيرِه حَرْفَانِ أَوْ قَلاثَةٌ أَوْسْطُها ساكِنٌ نَحْوُ مُحَارِب كُلُّ اسْم جُمِع بَعْدَ اللهِ تَكْسيرِه حَرْفَانِ أَوْ قَلاثَةٌ أَوْسْطُها ساكِنٌ نَحْوُ مُحَارِب على وَزْنِ مَفَاعِيلَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا على وَزْنِ مَفَاعِيلَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا عَلَى هَذَيْنِ الْوَزْنَيْنِ مُنِعَ مِنْ الصَّرْف ولَمْ يَشَاءُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الصَّرْف ولَمْ يَلْزَمْ أَنْ تَكُونَ الْمِيمُ فِي أَوَّلَهِ فَقَدْ يَأْتِي على غَيْرِها نَحْوُ قَنَادِيلَ وَصَوَارِيخَ وَفَقَكَ اللهُ.

### ٱلْجَمْعُ ٱلْمُعْتَلُّ

وَإِنْ أَتَى اَلْجَ مْعُ مُعْتَ لاّ يِآخِرِهِ أَنِلْهُ أَحكامُ مَنْقُوص إِذَا احْتَكُمُوا

إذا جَاءَ وَزْنُ مَفَاعِلَ أَوْ مَفَاعِيلَ مُعْتَلَّ الآخِرِ أَنِلُهُ حُكْمَ اَلْمَنْقُوصِ في اَلرَّفْعِ وَالْجَرِّ فَتَقُولُ في الرَّفْعِ هَذه جَوار وَمَرَرْتُ بِغَواشِ بِحَذْفِ الْيَاءِ مِنْ آخِرِهِ مُعَوَّضَةً بِالتَّنُوينِ وَالأَصْلُ جَوارِي وَغَواشِي وَتُثْبِتُ الْيَاءَ في اَلنَّصْبِ مَفْتُوكَةً بِغَيْرِ تَنُوينِ بالتَّنُوينِ وَالأَصْلُ جَوارِي وَغَواشِي.

### حُكْمُ ما شَابَهَ ٱلْجَمْعَ

جَانِبْ سَرَاوِيِلَ لا تَصْرِفْ بَطَائِنَها لِشَبْهِها مِنْ مَفَاعِيلِ ٱلَّذِي رَسَمُوا الْمَثَنَعَ الْجُمُوعِ وَقِيلَ جَازَ صَرْفُهُ الْجُمُوعِ وَقِيلَ جَازَ صَرْفُهُ

امْتنع الصرف مِنْ كسراويلُ لِشَبْهِهِ بِصِيبَغَةُ مَنْتُهَى الْجُمُوعِ وَقِيلُ جَازُ صَرْفَهُ وَاخْتَارَ ابْنُ مَالِكٍ عَدَمَ صَرْفِهِ وَإِنِّي إلى رَأْيِهِ أَمْيَلُ.

اَلْمُمْتَنِعُ مِنْ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ وَشَبْهِهِ بِالْعُجْمَةِ

وَذَا شَراحِيلُ يَأْبَى اَلصَّرْفَ نَحْوَكُمْ لِشِبْهِ مِعُجْمَةً أَيْضًا وَذَاعَلَمُ

يُلْحَقُ بِمَا لَا يَنْصَرِفُ مَا سُمِّيَ بِصِيغَة الْجَمْعِ الْمُتَناهِي أَوْ أُلْحِقَ بِهِ كَشَراحِيلَ وَالْمَانِعُ لَهُ مِنَ الصَّرْفِ الْعَلَميَّةُ وَشَبْهُ الْعُجْمةِ وَكَذَلِكَ مَا سُمِّيَ بِكَمَساجِدَ أَوْ مَصَابِيحَ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَقَكَ اللهُ.

# ٱلْعَلَمِيَّةُ وَالتَّرْكِيبُ

إنَّ ٱلْمُسرَكَّبَ إِنْ وَافْساكُمُ عَلَمَا كَبَعْلَبَكَّ فلا تَصْرِفْهُ لَوْ نَقَمُ وا

يَمْتَنِعُ اَلصَّرْف عَنْ الاسْمِ الْحَامِلِ الْعَلَمِيَّةَ وَالتَّرْكِيبَ كَبَعْلَبَكَ وَمَعْدَيْكَرِبَ واَلْمَانِعُ لَهُ مِنْ الصَّرْفِ الْعَلَمِيَّةُ وَالتَّرْكِيبُ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُ الأعْلامِ الْمُركَّبَةِ في بابِ الْعَلَمِ.

# حُكْمُ اَلْعَلَمِ الزَّائِدُ فِيهِ الْأَلِفُ وَالنُّونُ

وَإِنْ تَجِدْ عَلَمَ الزادَتْ بِهِ أَلِف وَالنُّونُ أَيُّضاً فلا يَرْضَى بِصَرْفِهم

إذا زَادَتْ في الْعَلَمِ أَلَفٌ وَنُونُ مُنِعَ مِنْ اَلصَّرْفِ وَذَلك كَعْطُفْانَ وَعَلْيَانَ وَعَلْيَانَ وَأَصْبَهَانَ وَالْمَانِعُ لَهُ مِنْ اَلصَّرْفِ الْعَلَمِيَّةُ وَزِيَادَةُ الأَلِفِ وَالنُّونِ، وَقِسْ على هذا وَقَتَكَ اللهُ.

# الْعلَمُ الْمُؤَنَّثُ الْعَلَمُ الْمُؤَنَّثُ بِالْهَاءِ وَالزَّائِدُ عَنْ ثَلاثَة إَحْرُف

وَإِنْ أَتِى عَلَمُ بِالْهَا اللَّهُ اللَّهُ وَزَادَ فِي الْعَدِّعَنْ جِيمِ أَبِي لَهُمُ

يَمْتَنِعُ اَلصَّرْفُ عَنْ اَلْعَلَمِ اَلْمُـوَنَّثِ بِالْهَاءِ عَلَماً كَانَ لِمُذَكَّرِ كَطَلْحَةَ أَوْ عَلَماً لأَنْثَى كَفَاطِمَة وَرَقِيَّة سَواءً كَانَ زَائِداً عَلَى ثَلاثَةٍ أَحْرُف أَوْ غَيْرَ زَائِد كَثُبَة وَقُلَةَ.

### عَدَمُ صَرْفِ اَلْمُؤَنَّثِ بِالتَّعْلِيقِ

وَإِنْ تَأَنَّتُ تَعْلِيهِ قَا وَزَادَ على ثَلاثَة إِحْرُف بِالصَّرْفِ ما حَكَمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللّ

إذا جَاءَ الاسْمُ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّعْليقِ عَلَماً وَكَانَ على أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَة أَحْرُف امْتَنَعَ صَرْفُهُ وَذلِكَ كَزَيْنَبَ وَسُعادَ فَتَقُولُ هَذِهِ زَيْنَبُ وَرَأَيْتُ زَيْنَبَ وَمَرَرْتُ بِزَيْنَبَ.

# حُكْمُ اَلْعَلَمِ بِالتَّعْلِيقِ إذا كانَ على ثَلاثَة إَحْرُف مُتَحَرِّكَ اَلْوَسط

وَإِنْ يَكُنْ مِا أَتِي إِلاَّ اَلتَّلاثِي هُنا مُحَرَّكًا وسَطا ً لاصَرْفَ يَنْتَظِمُ

إذا أَتَى اَلْعَلَمُ اَلْمُوَنَّتُ بِالتَّعْلِيقِ غَيْرَ زَائِدِ على ثَلاثَةِ أَحْرُف وَهُوَ مُتَحَرِّكُ اللهُ مَنْها اَمْتَنَعَ صَرَّفُها.

# حُكْمُهُ إِذَا كَانَ سَاكِنَ ٱلْوَسَطِ وَهُوَ أَعْجَميٌّ

وَإِنْ عَلِم وَسَطًا مِنْهُ سُكُونُهُم إِنْ أَعْجَمِيّاً كَجُورَ ٱلصَّرْفُ يَنْهَدِمُ

إذا جَاءَ الْمُؤَنَّثُ بِالتَّعْلِيقِ على ثَلاثَة أَحْرُف سَاكِنَ الْوَسَط وَهُوَ أَعْجَمِيًّ كَجُورا اسْمُ بَلَد أَوْ مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُوَنَّثُ كَزِيْد جُعلَ اسْمَ امْراَة امْتَنَعَ مِنَ الصَّرْف وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَعْجَمِيٍّ وَلَا مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُؤَنَّث فَفِيه وَجُهانِ وَعَدَمُ الصَّرْف وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِأَعْجَمِيٍّ وَلَا مَنْقُولاً مِنْ مُذَكَّر إلى مُؤَنَّث فَفِيه وَجُهانِ وَعَدَمُ الصَّرْف أَجْوَدُ نَحْوُ هَذه هَنْدُ وَرَأَيْتُ هِنْدَ وَمَرَرْت بَهِنْدَ.

# اَلْعُجْمَةُ وَالتَّعْرِيفُ في اللِّسان

وَتَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ أَيْضا عُجْمَة عُرِفَت في اسْمِ لهاعَلَمٍ في لُسْنِ عُجْمِ إِمْ

إذا كَانَ الاسْمُ عَجَميًا في لسَانِ الْعَجَمِ عَلَماً زَائِداً على ثَلاثَةِ أَحْرُف كَإَبْراهِيمَ واسْماعِيلَ امْتَنَعَ صَرْفُهُ فَتَقُولُ جَاءَ إبراهيمُ وَرَأَيْتُ إبراهيمَ وَذَهَبْتُ إلى إبراهيمَ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفِهِ الْعَلَميَّةُ وَالْعُجْمَةُ.

# حُكْمُ الاسْمِ إِذَا كَانَ عَجَمِيًّا مَعَ غَيْرِ ٱلْعَجَمِ

والاسْمُ إِنْ فِي لِسَانِ الْعُرْبِ عُجْمَتُهُ أَوْعَلَّمُ وا كَلِجِامٍ صَرْفُهُ لَهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ أَعْجَمِياً في لسَان الْعَرَبِ كَلَجَامِ عَلَماً صُرِفَ وَكَذَلكَ إذا كَانَ نَكرةً صَرَفْتَهُ كما يُصْرَفَ الْعَلَمُ الْأَعْجَمِيُّ إذا كَانَ على ثَلاثَةِ أَحْرُف مَحَرَّكَ الْوَسَطِ كَشَتَرَ أَوْ كَانَ سَاكِنَ الْوَسَطِ كَنُوْحٍ وَلُوْطٍ وَفَقَكَ اللهُ.

### ما جَاءَ عَلى وَزْنِ ٱلْفِعْلِ

لاصرف في عَلَم وَافَاكَ مُلْتَحِقًا بِوَزْنِ فِعْل بِنَزْوى أَحْمَد الْهِمَمُ

لا يُصْرَفُ الاسْمُ إِذَا جَاءَ عَلَى وَزْنِ الْفَعْلِ أَوْ يَغْلَبُ فِيهِ وَلا يَكُونُ فِي غَيْرِهِ إِلاَّ نادراً وَذَلَكَ كَأَحْمَدَ وَيَعْرُبَ وَيَشْجُبَ فَتَقُولُ أَقْبَلَ أَحْمَدُ وَآكُرَمْتُ أَحْمَدَ وَكَذَا الْمِثَالُ فِي يَعْرُبَ وَيَشْجُبَ وَمَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْمَانِعُ مِنْ الصَّرْفِ هُنَا الْعَلَمِيَّةُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ.

### وَزْنُ الاسمْ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُخْتَصٍ بِالْفِعْلِ وَلا غَالِباً فِيهِ

وَإِنْ يَكُ ٱلْوَزْنُ لَمْ يُخْصَصْ بِفِعْلِهِمُ أَوْعَالِبَا فِيهِ لَمْ يُمْنَعْ لِصَرْفِ هِمُ

يُصْرَفُ الإسْمُ إِذَا كَانَ وَزَنْهُ غَيْرَ مُخْتَصٍّ بِالْفَعْلِ وَلَا غَالِباً فيه فَتَـقُولُ في رَجُلِ اسْمهُ ضَرَبَ هذا ضَرْبُ وَرَأَيْتُ ضَرْبا وَمَرَرْتُ بِضَرْب لَأَنَّهُ يُوجَد فَي الاسْم كَحَجَر وَفِي الْفِعْلِ نَحْوُ ضَرَب.

# لا صرَّفَ للاسْمِ مَعَ ٱلْعَلَمِيَّةِ وَالْأَلِفَ ٱلْمَقْصَوُّرَةُ

لا يَصْرِفُونَ لأعْلام بِها لَحِقَتْ مَقْصُورَة الله عَقلى مِثالُهُم

لا يُصْرَفُ الاسْمُ إِذَا كَانَ عَلَماً وَقَدْ زِيدَتْ بِهِ أَلْفُ الإِلَحَاقِ اَلْمَقْصُورَةُ كَعَقْلَى وَأَرْطَى فَتَمْنَعُهُ مِنْ الصَّرْفِ الْعَلَمِيَّةُ وَشَبْهُ أَلْفَ الالْحَاق بِأَلْفِ اَلتَّأْنِيثِ وَلا تُوْدُ هذا اَلْعَلَمَ تَاءَ التَّأْنِيثِ فَلا تَقُلْ عَلْقَاة وَلا أَرْطَاة فَإِنْ لَحِقَتْهُ اَلتَّاءُ صَرَفَتْهُ.

# امْتنَاعُ الصَّرْفِ لِلْعَلَمِيَّةِ أَوْ شَبِبْهِهَا وَلِلْعَدْلِ

وُّمَاتُعَرِّفُهُ أَوْمايُشَابِهُ هُ أَيْضًا وَلِلْعَدْلِ لِا تَصْرِفْ هُنالَهُمُ

في مَواضِع ثَلاثَة لا صَرْف للاسْم فيها وذلك للْعَلَميَّة أَوْ مَا شَابَهَها وَللْعَدُل: الْمَوْضِع الأَوَّل ما جَاءَ على وَزْن فَعَلِ مِنْ أَلْفَاظَ التَّوْكِيدَ نَحْوُ جَاءَ النِّساءُ جُمَعُ وَرَأَيْتُ النِّسَاءَ جَمَعَ وَالتَّقْدِيرُ جُمعَهُنَّ - الثَّاني ما كَانَ كَعُمرَ فَإِنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ عامر وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفه الْعَلَميَّةُ وَالْعَدُلُ - الثَّالِث كَسَحَرَ مَعْدُولٌ عَنْ السَّحَرِ وَهُو مَعْرِفَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفه شِبْهُ الْعَلَميَّة وَالْعَدُلُ . الثَّالِث كَسَحَرَ مَعْدُولٌ عَنْ السَّحَرِ وَهُو مَعْرِفَةٌ وَالْمَانِعُ مِنْ صَرْفَه شِبْهُ الْعَلَميَّة وَالْعَدُلِ.

### عَلَمُ ٱلتَّأْنِيثِ على وَزْنِ فِعال

وَإِنْ فِعالٌ أَتِي لاصَرْفَ يَهْزِمُهُ وَبَعْضُهُمْ قَدْرآى فِيهِ بِناءَهُمُ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَبَنُو تَمِيمٍ فِي عَلَمِ الْمُونَّثُ إِذَا جَاءَ عَلَى وَزْنَ فِعالَ فَلْهَبَ الْحُجَازِيُّونَ عَلَى بِنَاتِهِ عَلَى الْكَسْرِ رَفْعَا وَنَصْبًا وَجَراً وَذَلِكَ كَحَذَامٍ وَرَقَاشٍ فَتَقُولُ هَذَهِ حُذَامٍ وَرَأَيْتُ حَذَامٍ وَمَرَرْتُ بِحَذَامٍ وَكَذَا فِي رَقَاشٍ.

قَالَ اَلشَّاعرُ:

إذا قَالَتُ حَدام فَصَدام فَصَدام فَالتُ حَدام فَالتُ حَدام وَقَالَ بَنُو تُمِيمٍ: يُعْرَبُ إعرابَ ما لا يَنْصَرِفُ لِلْعَلِمَيَّةِ وَٱلْعَدُلِ.

قَالَ شَاعرُهم الْفُرزْدَقُ:

# مُعَامَلَةُ اَلْمَنْقُوصِ مُعَامَلَةُ اَلصَّحِيحِ في اَلصَّرْفِ إِذَا كَانَ لِمُؤنَّثٍ

وَالاسْمُ إِنْ كَانَ مَنْقُوصًا نُنِلْهُ هُنا حُكْمَ الصَّحِيحِ بِلاصَرْفِ لِهُ رَسَمُوا

إذا كانَ الاسْمُ الْمَنْقُوصُ نَظِيرُهُ مِنْ الصَّحِيحِ غَيْرُ مُنْصَرِف يُنْصَبْ بِفَنْحَة مِنْ غَيْرِ تَنْوِين وَذَلِكَ نَحْوُ قَاضِ عَلَمُ امْرَأَة فَنَظِيرُهُ مِنْ الصَّحِيحِ ضَارِبُ عَلَمُ امْرَأَة مَنْظِيرُهُ مِنْ الصَّحِيحِ ضَارِبُ عَلَمُ امْرَأَة مَمْنُوعٌ مِنْ الصَّحِيحِ ضَارِبُ عَلَمُ امْرَأَة مَمْنُوعٌ مَنْ الصَّرِي وَذَلِكَ نَحْوُ قَاضَي وَالتَّانِيثِ لِشَّبِهِ مِنْ جِهَة أَنَّ فِي آخِرِهِ يَاءٌ قَبْلَها كَسْرَةٌ فَعُومُلَ مَعْمَلَتَهُ فَتَ قُولُ هَذَا قاضٍ وَمَرَرْتُ بِقَاضٍ وَرَأَيْتُ قَاضِي وَعِنْدِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا وَاللهُ أعلم.

### عَدَمُ صَرف المُنْصرف

لِمَنْعِ ماصَرَ قُوا في صَرْ فِهِ احْتَلَقُوا أَجَازَهُ ٱلْبَعْضُ وَٱلْبَاقُونَ مَا الْتَزَمُوا

مَنَعَ أَكْثَرُ نُحَاةِ اَلْبِصْرَةِ عَـدَمَ صَرْفِ الْمُنْصَرِفِ وَأَجَازَ آخَرُونَ وَاسْتَشْهَدُوا بِقَوْلِ الاصبع حَـرْثانِ بْنِ الْحَارِثِ بن مُحْرِثِ الْعَدُوانِيِّ قال: «وَمِـمَّنْ ولَدُوا عامِرُ فَو الطَّوْلِ وَالْعَـرْضِ» حَيْثُ أَنَّهُ لَـمْ يُنْوَّنْ عامِّرُ وهذا يَكُونُ فِي اَلضَّرُورَةِ وَغَالِباً يَكُونُ فِي اَلضَّرُورَةِ وَغَالِباً يَكُونُ فِي الشِّعْرِ.

# إعراب المفارع

إنَّ ٱلْمُضَارِعَ مَرْ فُوعٌ إذا انْسَحَبَتْ يَدَاهُ عَنْ ناصِبٍ أَوْجَ ازِمٍ لَهُمُ

حَقُّ الْفَعْلِ اَلْمُضَارِعِ الرَّفْعُ مَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِ ناصِبٌ أَوْ جَازِمٌ واخْتَلَفُوا فِي رَافعه فَقِيلَ لَوْتُوَعُ مَوْقع قَائِمٍ وَقِيلَ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ اَلنَّاصِبِ وَالْعَهُ فَقِيلَ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ اَلنَّاصِبِ وَالْجَازِمُ وَهَيْلَ لِتَجَرُّدِهِ مِنْ اَلنَّاصِبِ وَالْجَازِمُ وَهَذَا اخْتِيارُ ابْنِ مَالِكِ وَعِنْدِي أَنَّ اخْتِيارَهُ حَسَنٌ.

### نواصب المضارع

وَانْصُبْ بِلَنْ أَوْ بِكَيْ أَوْ أَنْ كَذَاكَ إِذَنْ وَبَعْدَ عِلْمٍ فَرَفْعُ ٱلْفِعْلِ يَنْتَظِمُ

منْ نَواصب الفعْلِ الْمُضارِعِ هَذه الأَرْبَعَةُ الأَحْرُف وَهِيَ لَنْ وَكَيْ وَأَنْ وَإِذَنَ فَتَعُولُ لَنْ أَخَالفَ اَلْحَرَفُ وَهِيَ لَنْ وَكَيْ وَأَنْ وَإِذَنَ فَتَعُولُ لَنْ أُخَالفَ اَلْخَالفَ الْحَقَقَ وَجِثْتُ كَيْ أَتَعَلَّمَ وَأُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ أَتَيْتُكَ فَتُجِيبُهُ إِذَنْ أُناصِركَ.

### حُكْمُ أَنْ

أَنْ بَعْدَ ظَنَّ فَ لَا تُلْفَى بِنَاصِبَةٍ لِلفَّعْلِ أَوْ يَعْلَمُ الانْسَانُ مَاعَلِمُ وا

إِنْ جَاءَت أَنْ بَعْدَ ظَنَّ وَغَيْرِها ممَّا يَدُلُ عَلَى الرُّجْحَان فَلَكَ أَنْ تَنْصِبَ بِهَا الْفَعْلَ نَحْوُ ظَنَنْتُ أَنْ يَقُومَ زَيْدٌ وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَها مُخَفَّفَةً مِنْ اَلثَّقيلَة واسْمُها ضَميرٌ مَحْدُوف تَقْديرَه ظَنَنْتُ أَنَّه يَقُومُ هُنا يُرْفَعُ الْفَعْلُ بَعْدَها وَخَبَرُهَا مِنْ جُمْلَة الْفَعْلِ مَحْدُوف تَقْديرَه ظَنَنْتُ أَنَّه قَائم وَإِنْ وَقَعَت بَعْدَ عَلَم وَنَحْوِها مِنْ أَفْعال الْيَقين وَجَبَ رَفْع الْفَعْل بَعْدَها وَمَنْ الْعَلْ الْيَقين وَجَبَ رَفْع الْفَاعِل بَعْدَها وَمِنْ الْعَرب لا يَنْصِب المَّضَارِع بِأَنْ مُطْلَقاً ويَجْعَلُها المُخفَّفَة مِنْ الْثَقيلَة.

# ممّا تَخْتَصُّ بِهِ أَنْ

تَأْتِيكَ مُضْمَرَةً حِيناً وَمُظْهَرةً بُرودُأَنْ تَتَهادى في نُحَاتِكُمُ

تَخْتَصُّ أَنْ بَيْنِ سَائِرَ أَخَواتها مِنْ نَواصِبِ اَلْمُضَارِعِ تَخْتَصُّ بَأَنْ تَنْصِبَ اَلْمُضَارِعِ مُظْهَرَةً وَمُضْمَرَةً فَتَظْهَرُ جَوازاً إذا جاءَت بَعْدَ لام الْجَرِّ غَيْرَ مُصاحبة لا المُضارِع مُظْهَرة وَمُضْمَرة فَتَظْهَر جُوازاً إذا جاءَت بَعْدَ لام الْجَرِّ عَنْتُكَ لأَتَعَلَّمَ جِئْتُكَ لأَنْ أَتَعَلَّمَ وَيَجْبُ ظُهُورِها إذا جَاءَت بَعْدَ لام الْجَرِّ وَلا النَّافِيةِ نَحْوُ أَتْيُتُكَ لِئَلا تُؤْذِي الْمُسْلم.

### حَذْفُ أَنْ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا كَانَ اَلنَّافِيَةُ

وَأَنْ إِذَا سَبَقَتْ ما كَانَ مِا ظَهَرَتْ ما كَانَ سَيْفِي لِيُلْفِي دُوُنَ سَيْفِكُمُ

سَبَقَ ٱلْبَيانُ فِي ٱلشَّرْحِ الأَوَّلِ إلى إضْمَارِ أَنْ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا كَانَ ٱلمَنفَّةُ وَهُنَا فِي هِذَا ٱلشَّرْحِ نُبَيِّنُ أَمْ ثِلَةَ ذَلِكَ فَمِثَالُ وُجُوب إضْمَارِهَا قَوْلُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ﴾ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِم ﴾، وَقَوْلُهُ تعالى: ﴿مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ ﴾ إلى آخِرِه، وَقَالَ أَبُو سُرُورِ: «مَا كَانَ سَيْفِي لِيُلقى دُونَ سَيْفَكُمُ ».

### إضمارُ أَنْ بَعْد أَوْ المقدرة بحتى أَوْ إلاَّ

أَضْمِ رُلْأَنْ بَعْدَ أَوْ إِنْ قُدِّرَتْ لَكُمُ بِمَعْنَى حَسَتَّى وَإِلاَّ تَأْوِرَوْضَكُمُ

يَجِبُ أَنْ تُضْمَرَ أَنْ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَوْ الْمُقَدَّرَة بِحَتَّى إِذَا كَانَ اَلْفَعْلُ الْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهَا مِمَّا كَانَ اقْتِضَاؤُه شَيْئاً فَشَيْئاً نَحْوُ لأَسْتَسْهِلَنَّ الْجِهادَ أَوْ يَتَحَرَّرَ اَلْقُدْسُ قال: عَلَيْها مِمَّا كَانَ اقْتِضَاؤُه شَيْئاً فَشَيْئاً نَحْوُ لأَسْتَسْهِلَنَّ الْجِهادَ أَوْ يَتَحَرَّرَ الْقُدْسُ قال: لأ اسْتَسْهِلَنَّ الصَّعبَ أَوْ أَدْرُكَ الْمُنى فَصَاانْقَادَتِ الآمالُ إلا لِصَابِرِ أَنْ النَّه وَكَذَلِكَ يَجِبُ إضْمَارُ أَنْ إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ أَوْ إِذَا كَانَتْ بمَعْنَى إلاً.

قالَ زيادُ الأعْجَمُ:

وَكُنْتُ إِذَا غَصَرْتُ قَنَاةَ قَصِوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبُهَا أَوْ تَسْتَقِيما أَيْ إِلاَّ أَنْ تَسْتَقِيمَ.

#### إضمارُ أَنْ بَعْدَ حَتى

وَإِنْ تَرُمْ دِيِفَ حَتَّى أَضْمِرَنَّ لأَنْ إِنْ كَانَ مُسْتَقْبِلاً لِلْحَالِضَمُّهُمُ

يَجِبُ إِضْمَارُ أَنْ بَعْدَ حَتَّى إِذَا كَانَ الْفَعْلُ للإسْتَقْبَالِ وَإِنْ كَانَ للْحَالِ أَوْ مُتَّوَّلًا بِالْحَالِ وَإِنْ كَانَ للْحَالِ أَوْ مُتَّوَّلًا بِالْحَالِ وَجَبَ رَفْعُ الْفَعْلِ فَتَقُولُ سِرْتَ حَتَّى أَدْخُلُ الْجِهادَ بِالرَّفْعَ إِنْ قُلْتَ هَذَا وَأَنْتَ دَاخِلُ الْجِهادِ وَكَلْهَ إِذَا كَانَ الدُّخُولُ قَدْ وَقَعَ وَأَرَدْتَ بِهِ حِكَايَةَ تِلْكَ الْحَالَ.

# حُكْمُ أَنْ مَعَ اَلْفَاءِ اَلْمُجابِ بِهِا اَلنَّفْي

وَبَعْدَ فَاءٍ تُجِيِبُ ٱلنَّفْيَ حَالِصَةً فَحَنْدُفُها وَاجِبُ مَعْ نَصْبِ فِعْلِهِمُ

تَنْصِبُ أَنْ اَلْمَحْ لُوْفَةُ اَلْمُضَارِعَ بَعْدَ الْفَاء اَلْمُجَابِ بِها نَفْياً مَحْضَاً كَقَوْلِهِ تَعْلى: ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ وَتُسَمَّى هَذَه اَلْفَاء فَاء اَلسَّبِيَّة وَإِنْ كَانَ غَيْرً خَالَى: ﴿لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ﴾ وتُسمَّى هَذَه اَلْفَاء فَاء اَلسَّبِيَّة وَإِنْ كَانَ غَيْرً خَالص مِنْ مَعْنَى الاثبات وَجَبَ رَفْعُ الْفِعْلِ بَعْدَهَا نَحْوُ ما أَنْتَ إِلاَّ تَأْتِينا فَتُصاحِبُنا بِرَفْعِ الْفِعْلِ بَعْدَها نَحْوُ ما أَنْتَ إِلاَّ تَأْتِينا فَتُصاحِبُنا بِرَفْعِ الْفِعْلِ.

### إتيانً أنْ المحذوفة بَعْدَ الفاءِ وَالطَّلَبِ

وَبَعْدَ نَفْيٍ أَو اسْتِفْهامِنا وَدُعَا فَانْصُبْ بِأَنْ لَيْتَ خَصِّصْ بَعْدَ فَائِهِمْ

وَجَبَ أَيْضاً نَصْبُ الْفعْلِ بِأَنْ الْمُضْمَرَة بَعْدَ الْفَاء في سَبْعَة مَواضِعَ: الأُولَ: إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ النَّهْيِ. قال تعالى: ﴿لا تَطْغُوْا فِيهِ فَيَحَلِّ عَلَيْكُمْ غَضَيِي﴾، الثَّاني: الاسْتفْهَامِ. قال تعالى: ﴿فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لِنا﴾. الثَّالث: الدُّعاء نَحْوُ رَبِّ أَعزَّني فَلا أُهَان. الرَّابِعُ: التَّمنِي. قَالَ تعالى: ﴿يالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَا قُوزُ وَرَبِّ أَعزَّني فَلا أُهَان. الرَّابِعُ: التَّمنِي. قَالَ تعالى: ﴿يالَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَا قُوزُ فَوْزَا عَظِيما ﴾. الخامس: بَعْدَ التَّخْصِيصِ. قَالَ تعالى: ﴿لولا أَخَرْتني إلى أَجَلِ قَريبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنْ الصَّالِحين ﴾. السَّادس: الأَمْر. تَعالَ عنْدي فَأَنْصُركَ، السَّابِع: الْعَرْض. الا تَزُورُ الْمَدْرَسَةَ فَتَسْعَدَ هذَا إذا كَانَ الطَّلَبُ مَحْضاً.

# عَدَمُ اَلنَّصْبِ لِلْفِعْلِ بِأَنْ المحذوفَةِ بَعْدَ الفاءِ

وَإِنْ عَلَيْهِ بِاسْمِ ٱلْفِعْلِ دُلَّ فَلِا نَصْبُ بِأَنْ بَعْدَ فَا أَوْ أَخْبَرُوا بِهِمُ

إذا جَاءَ اَلطَّلَبُ مَدْلُولًا عَلَيْهِ بِاسْمِ فَعْلَ فلا نَصْبَ لَلْفَعْلِ بِأَنْ اَلْمُضْمَرَة بَعْدَ الْفَاء نَحْوُ صَهْ فَيَسْتَرِيحُ النَّاسُ بِرَفْعِ يَسْتَرِيحٌ وَكَذَلكَ إِذَا كَانَ عَلَى اَلطَّلَبِ مَدْلُولٌ لِلْفَاء نَحْوُ صَهْ فَيَسْتُريحُ النَّاسُ بِرَفْعِ يَنَامُ لا نَصْبَ في اَلْمِثَالَيْنِ.

# قِيامُ الْوَاوِ مقامَ الفاءِ في نصب المُضارع

وَٱلْوَاوُ كَالْفَاءِ فِي نَصْبٍ بِأَنْ حُذِفَتْ مِنْ بَعْدِهَا إِنْ تُصاحِبْها هنالكُمُ

تَقُومُ ٱلْوَاوُ مَقَامَ ٱلْفَاءِ في نَصْبِ ٱلْفعْلِ بِأَنْ ٱلْمَحْذُونُةَ بَعْدَها إذا كانت للمُصاحَبَةِ سَواءً كَانَتْ بَعْدَ نَهْيٍ أَوْ نَفْي أَوْ عَرْض فَمِ ثالها بَعْدَ اَلنَّهْيِ قَوْلُ أَبِي الْأَسُود الدَّوْلِيِّ:

لاتنهُ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِي مِصِثْلَهُ عَارُ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

وَمِثال مَجِيئها بَعْدَ اَلنَّفْي قَوْلُهُ تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴾، وَمِثالُ مَجِيتُها بَعْدَ الْعَرْضِ قَوْلُ اَلْحُطَيْنَة :

اَلَمْ أَكُ جَسَارَكُمْ وَيَكُونُ بِينِي وَبَيْنَكُمُ اَلْمَ وَدة والاخاءُ وَمثالُ مَجيئها بَعْدَ الأَمْر أَيْضاً قَوْلُ دَثَّار بن شَيْبانَ اَلْمُري :

فَ قُلْتُ أَدْعَى وَأَدْعُ وَإِنَّ أَنْدى لِصَوْتٍ أِنْ يُنَادِيَ دَاعِ يَانٍ

# حُكْمُ اَلْوَاوِ إِذَا جَاءَتْ لِلتَّشْرِيكِ

وَإِنْ تَكُ الْواو لِلتَّسْرِيِكِ قَدْعَ مِلْتْ فَاجْزُمْ أُو الْمُبْتَدا وَانْصُبْ بِأَنْ لَهُمُ

مَضَى ٱلْكَلامُ على نَصْبِ ٱلْفعْلِ بَعْدَ آلواو بِأَنْ ٱلْمَحْدُونَة أَمَّا إِنْ جَاءَتُ ٱلُواوُ اللهُ السَّمَكَ وَتَشْرَب ٱلْحَلِيبَ فَلَكَ في هذا التَّشْرِيك بَيْنَ ٱلْفعْلِ وَٱلْفَعْلِ نَحْوُ لا تَأْكُلِ ٱلسَّمَكَ وَتَشْرَب ٱلْحَلِيبَ فَلَكَ في هذا الْمثالَ ثَلاَثَةُ أَوْجُه : الأَوَّلُ جَزْمُ ٱلْفعْلَيْنِ فَجَزْمُ الأوَّل بِلا ٱلنَّاهِية، وَٱلشَّانِي مَجْزُومٌ الْمثالُ ثَلاَثَةُ أَوْجُه : الْأَوَّلُ جَرْمُ ٱلْفعْلِينِ فَجَرْمُ الْفعْلُ ٱلشَّانِي مَرْفُوعاً وَٱلْجُمْلَةُ مِنْهُ لِعَطْفِهِ على مَعجْزُوم - الْوَجْهُ ٱلشَّانِي أَنْ يَكُونَ ٱلفعْلُ ٱلشَّانِي مَرْفُوعاً وَٱلْجُمْلَةُ مِنْهُ وَقَاعِلَه وَمَفْعُولُه في مَحلِّ رَفْع خَبَرٌ لمُبْتَدَأ مَحْدُوفَ تَقْدِيرِهُ لا تَأْكُلِ ٱلسَّمَكَ وَٱنْتَ تَشْرَبُ ٱللَّهُ اللَّيْنَ عَطْفِه لللفعْلِ الأَوَّلُ على تَقْدِيرِ لا يَكُنْ مَنْكُ أَنْ السَّمَكَ وَأَنْ تَشْرَبَ ٱللَّبَنَ فَالنَّصْبُ عَطْفِه لللفعْلِ الأَوَّلُ على تَقْدِيرِ لا يَكُنْ مِنْكُ أَنْ تَاكُلُ ٱلسَّمَكَ وَأَنْ تَشْرَبَ ٱللَّبَنَ فَالنَّصْبُ هَنَا لاَشْتِراكِهِما في ذلك.

# ما جَازَ فِي ٱلْفِعْلِ بَعْدَ حَذْفِ ٱلْفَاءِ

وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ ماسَبَقَتْ يَجُوزُ أَنْ تَتَولَّى الْجَزْمَ بَيْنَكُمُ

إذا سَقَطَتْ الْفَاءُ الْمَنْصُوبُ بَعْدَها الْفَعْلُ بِأَنْ الْمُضْمَرَة جَازَ لَكَ جَزْمُ مَا سَبَقَ مِنْ أَمْثُلَة إذا قُصِدَ بِها الْجَزَاءَ نَحْوُ صِلْنِي أَصِلْكَ وَاخْتُلُفَ فِي جَازِمِهِ فَقِيلَ شَرْطٌ تَقْديرُهُ صِلْنِي فَإِنْ تَصِلْنِي أَصِلْكَ وَقِيلَ الْجَازِمُ نَفْسُ الْجُمْلَةِ الْمُتَضَمِّنَة مَعْنَى اَلشَّرْط وَهَذَا أَحَبُ إليَّ.

### سنُقُوطُ الْفَاءِ وَإِضمار إِنْ

وَٱلْجَزْمُ بَعْدَ سُقُوطِ ٱلْفاءِ قَدْ مَنَعُوا إِلاَّ بِتَـقْدِيرِ إِنْ مِنْ بَعْدِ نَهْنَيِهِمُ

ما جَازَ جَزْمُ الْفِعْلِ إِذَا سَقَطَتْ الْفَاءُ بَعْدَ النَّهْيِ إِلاَّ بِتَقْدِيرِ إِنْ اَلشَّوْطِيَّة على نَحْوُ لا تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَلا يَصِحُّ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرْمُكَ تَغْنَمُ وَلَا يَصِحِ رَفْعُ تُصَاحِبْ وَجَرَوْمُكَ تَغْنَمُ وَلَا يَصِعِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

### اَلدَّلالَةُ للأَمْرِ بِاسْمِ اَلْفِعْلِ

إنْ دُلَّ للأَمْرِ باسْمِ ٱلْفِعْلِ ما نَصَبُوا جَوابَهُ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْفَاءِ بِلْ جَزَمُوا الْمُوا

ما جَازَ نَصْبُ اَلْفِعْلِ بَعْدَ اَلْفَاء إذا دُلَّ عَلَى الأَمْرِ بِاسْمِ اَلْفِعْلِ لكن إذا جَاءَ على صيغة افْعَلْ وَقَدْ سَقَطَت اَلْفَاء جَزَمْته فَتَقُولُ صَه تُفْلَحْ.

### نَصْبُ ٱلْفِعْلِ بَعْدَ ٱلْفاءِ إِذَا كَانَ لِلرَّجَاء

فِعْلَ ٱلرَّجَابَعْدَ تِلْكَ ٱلْفَاءِ قَدْ نَصَبُوا حَاكَى جَوابَ ٱلتَّمَنِّي نَصْبُهُ لَهُمُ

أَجَازَ أَهْلُ ٱلْكُونُةَ مُعَامَلَةَ ٱلرَّجَاءِ مُعَامَلَةَ ٱلتَّمَنِّي فَنَصَبُوا جَوابَهُ ٱلْمَقْرُونَ بِالْفَاءِ وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ مالِك. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَعَلِّي أَبْلُغَ الأَسْبَابِأَسْبَابِأَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْبَابِ أَسْمَواتٍ وَالأَرْضِ فَ أَطَّلِعَ إلى إله مُوسى ﴿ بِنَصْبِ أَطَّلِعَ جَوابَ ٱلرَّجَاءِ وَهُو لَعَلِي. لَعَلِّي.

### عَطْفُ ٱلْقِعْلِ عَلَى الاسمْ وَنَصْبُ ٱلْفِعْلِ

وَإِنْ هُمُ عَطَفُ وَا فِعْ لا لاسْمِ هِمُ فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرَتْ أَوْ حَذْفَها عَلِمُوا

جَازَ أَنْ يُنْصَبَ اَلْفَعْلُ الْمَعْطُونُ عَلَى اسْمِ خَالِصِ غَيْرِ مَقْصُودٍ بِهِ مَعْنَى الْفَعْلِ يُنْصَبُ اَلْفِعْلُ هَذَا بِأَنْ مَحْذُونَةً كَانَتْ أَوْ مَذْكُورَةً .

قالَتُ مَيْمُونَةُ زَوْجَةُ مُعَاوِيَةَ :

وَلُبْسُ عَسَبَاءَة وَتَقَسَرَّعَسَيْني أَحَبَّ إليَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ وَلُبْسُ عَسَبَاءَة وَتَقَرَّعَيْني وَالْحَذْفُ جَائِزٌ لا واجِبٌ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ الْاسْمُ غَيْرَ صَرِيح

وَإِنْ يَكُ الاسْمُ ما وَافى صُراحَتَهُ فَلْنُلْزِمِ ٱلْفِعْلَ رَفْعَا لَيْسَ نَصْبَهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ غَيْرَ مَـقْصُود بِهِ مَعْنَى الْفعْلِ ما جَـازَ نَصْبُ الْفعْلِ نَحْوُ الطَّاثِرُ فَيَعْضَبُ عَمْرُو فَيُوعُهِ مَوْقِعَ الْفِعْلِ. فَيَعْضَبُ عَمْرُو فَيُوعِهِ مَوْقِعَ الْفِعْلِ.

# مَا أُجِيزَ فِيهِ حَذْفُ أَنْ فِي غَيْرِ مَا ذُكِرَ إِلاَّ شُنُوُّذَا

وَلَمْ يَجُزْ حَذْفُ أَنْ فِي غَيْرِ ما ذَكَرُوا إِلاَّ شُـذُ وُذَا ضْطِرارٍ حِينَ يَحْتَدِمُ

ما جَازَ حَـنْفُ أَنْ النَّاصِبَة في غَيْرِ ما ذُكر سَواءً حَنْفُها وُجُوبًا أَوْ جَوازاً ما جَازَ حَنْفُها إلاَّ شُذُودُاً لا يُقاسَ عَلَيْه نَحْوُ اقْضِ على عَدُوِّ اللهِ قَبْلُ يَقْضِي عَلَيْكَ.

### جوازم المفارع ما يَجْرْمُ فعْلاً واحداً

فَلامُأَمْرٍ وَنَهْيٍ وَالدُّعاجَزَمَتْ مُضَارِعا ّثُمَّ لَمْ لَمَّا بِذَا ٱلْتَزَمُوا

جَوازِمُ ٱلْمُضَارِعِ نَوْعَانِ - نَوْعٌ يَجْزِمُ فِعْ لاَ وَاحِداً وَهُوَ خَمْسَةٌ: الأوّلُ لامُ الأَمْرِ نَحْوُ لِيَقُمْ سَعِيدٌ - اَلثَّانِي لامُ النَّهْيِ نَحْوُ قَوْله ﴿ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي الْأَمْرِ نَحْوُ لَيَقُمْ سَعِيدٌ - اَلثَّالتُ الدُّعاءُ نَحْوُ قَوْله تعالَى: ﴿ رَبَّنَا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ﴾ - الثَّالتُ الدُّعاءُ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ - الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ - الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَولَدُ ﴾ - الخامسُ لَمَّا نَحْوُ قُوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَولَدُ ﴾ - ولّا ولَمْ يَقْلِبَانِ المُضَارِعَ في قَوْله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَقُلْبَانِ المُضَارِعَ في جَزْمَهِما لَهُ إِلَى مَعْنَى الْمَاضِي.

### ما يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ

وَإِنْ وَمَنْ ثُمَّ ما مَهْ مَا وَأَيْ كَمَتى أَيَّانَ أَنَّى وَإِذْ مِا أَيْنَما قَدِمُوا

ما يَجْزِمُ فَعْلَيْنِ هِي عَشْرٌ: الأُولِي إِنْ ـ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعَلْ لَكُم فُرْقَانا ﴾ ـ اَلثَّانِيَةُ مَنْ ـ قَالَ تَعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ ـ اَلثَّالِثَةُ ما ـ قَالَ تعالى: ﴿وَما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله ﴾ ـ اَلرَّابِعَةُ مَهْما، قال الشاعر: ومَهْما تَكُنْ عِنْدَ امْرِءٍ مِنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَها تُخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَم الخَامسَةُ أَيْ ـ قَالَ تعالى: ﴿أَيّا ما تَدْعُو فَلَهُ الأَسْمَاءُ اَلْحُسْنى ﴾ ـ السَّادسَةُ الخَامسَةُ أَيْ ـ قَالَ تعالى: ﴿أَيّا ما تَدْعُو فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنى ﴾ ـ السَّادسَةُ

مَـتَى تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللهُ نَجِاحِاً فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ

مَتى. قَالَ الشَّاعرُ:

السَّابِعَة أَيَّانَ ـ نَحْوُ أَيَّانَ نُوَمِنْك تُوَمِنْ ـ أَنَّى ـ نَحْوُ أَنَّى تَأْتِنا تَأْت أَخَا فِي اللهِ ـ اللهَ مَا اللهَ مَا تَأْت بِراً تَجَدْ بِراً ـ التَّاسِعَة أَيْنما ـ نَحْوُ قَوْله تعالى: ﴿ أَيْنَما لَتُكُونُوا يُدْرِكُمُ اللهِ وَلَه تَعَالَى: ﴿ أَيْنَما لَكُونُوا يُدْرِكُمُ اللهِ وَاللهِ اللهَ وَاللهِ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ وَاللهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

### حُكْمُ الجملتين المجزومتين

أُولاهُما فِعْلُ شَرْطِ جَازِمُ أَبَدا ً وَمَا يَلِي فَجَوابُ وَالْجَزالَكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْمُصَافِعْلُ شَرْطِ إِنَّ أَدُواتِ اَلشَّرْطِ هَذه الْجَازِمَةَ فعْلَيْنِ تُسمَى الجملة الأُولَى فعْلَ اَلشَّرْطِ وَالثَّانِيَةُ جَوابُهُ وَجَزاهُ وَيَجِبُ أَنْ تَكُونَ الأُولَى فعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ مِثْلَها وَجَازَ أَنْ تَكُونَ المُّولِي فعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ مِثْلَها وَجَازَ أَنْ تَكُونَ السَّمِيَّةً نَحْوُ إِنْ أَقْبَلَ الْعَالَمُ فَلَهُ الإحترامُ.

# نَوْعُ إِتِيانِ اَلْجُمْلَتَيْنِ وَمَحَلُّ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما

مَاضٍ وَضَارِعْ وَقَدِّمْ ما تَشَاءُ لنا وَأَخِّرَنْ إِنْ تَشَا إِنْ جَاءَ جَزْمُ هُمُ

إذا أتى فعل الشرَّط واَلْجَزاء جُمْلَتَيْن فَهُما هُنا على أَرْبَعْة أَوْجُه ـ الأَوَّلُ أَنْ يَكُونا يَكُونَ الْفَعْلان ماضييَيْنِ نَحْوُ إِنْ أَقْبَلَ الْعَدْلُ أَقْبَلَ الْخَيْر اللهُ عَيْر اللهُ عَلَمُ اللهُ عَيْر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْر اللهُ الل

# اَلْحُكُمُ إِذَا كَانَ فِعْلُ الشَّرْطِ مَاضِياً وَالْجَزَاءُ مُضَّارِعاً

وَٱلْمَاضِي إِنْ جَاءَ فِعْلاً وَٱلْجَزاءُلَهُ مُضَارِعٌ رَفَعُوهُ ثُمَّا وْجَزَمُوا

إذا جاء فعل الشّرط ماضياً والجزاء مُضارعاً جاز لك في المُضارع وهُو المَخزاء مُضارع وهُو المُخزاء مُضارع وهُو المَخزاء جَاز لك رَفْعُهُ وَجَزْمُهُ نَحْوُ إِنْ قام الْحَقُ نَنْصُرُهُ بِالْجَزْمِ وَبِالرَّفْعِ نَنْصُرُهُ وَعِنْدِي أَنَّ الجزم جَواباً للشَّرْط أولى وإذا كان فعل الشَّرْط والجزاء مُضارعين وجَنْدي أَنَّ الجزاء وَعندي أَنَّ رَفْع الْجَزاء أَضْعَفُ والْجَزْمُ هُو اللَّرْجَحُ.

### زِيَادَةُ فاءٍ في اَلْجَوابِ إذا ما صلَحَ أَنْ يَكُونَ شَرَطاً

أَمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لَمْ يَصْلُجَنْ لِيُسرى شَسرْطاً فَسزَوَّدْهُ فَاءً أَنْتَ يَاعَلَمُ

إذا ما صَلَحَ جَوابُ اَلشَّرْطِ أَنْ يَكُونَ شَرْطاً قُرِنَ بِالْفَاءِ سَواءً كانَت اَلجُمْلَتَانِ السُميَّتُيْنِ نَحْوُ إِنْ جَاءَ اَلْقَاضِيَ فَهُوَ عَدْلٌ أَوْ كَانَتا فِعْلَيَّتَيْنِ نَحْوُ إِنْ قَامَ اَلْحَقُّ السُميَّةِ بِلَنْ فَالْمَاصُرْهُ وَكَالْفِعْلَيَّةِ الْجُمْلَةُ اَلْمَنْفِيَّةُ بِما نَحْوُ جَاءَ صَالِحٌ فَما أَحْتَقِرْهُ أَوْ مَنْفِيَّةً بِلَنْ نَحْوُ إِنْ تَابَ اَلْمُسِيءُ فَلَنْ أَضْرِبَهُ.

## حُكْمُ ٱلْجَوابِ إِذا صَلَّحَ شَرَّطاً

أَمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لِلشَّرْطِ يَصْلُحُ لا تُقْرِنْهُ بِالْفَاءِ مَهْمَاعِ نْدَكَ احْتَكَمُوا

## مَقَامُ إِذَا الثُّحُائِيَّةِ مَقَامَ الثَّاءِ لِجَوابِ الشَّرْطِ

عَنْ فَائِنا فَائِنا فَائِدا وَافَتْكَ قَائِمَةً إِنْ تَأْتِ نَزْ وَى إِذَا فِيها إمامكُمُ يَجِبُ اقْترانُ جَوابِ اَلشَّرْطِ بِالْفَاء إِذَا كَانَ جُمْلَةً إِسْمِيَّةً وَجَازَتْ إِقَامَةُ إِذَا يَجِبُ اقْترانُ جَوابِ اَلشَّرْطِ بِالْفَاء إِذَا كَانَ جُمْلَةً إِسْمِيَّةً وَجَازَتْ إِقَامَةُ إِذَا اللهُ عَلَيَّةً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمُ اللهُ جَائِيَّةً نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمُ اللهُ عَلَيْةَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمُ اللهُ عَلَيْةَ لَهُ مِا قَدٌ مَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ ﴾.

## إِتيانُ ٱلْفَاءِ بَعْدَ جَزاءِ ٱلشَّرْطِ

يَأْتِيكَ بَعْدَ ٱلْجَزَا فِعْلُ يُضارِعُكُمْ بِالْواوِمُ قَسْتَرِنا حِيناً وَفَائِكُمُ

إذا وَقَعَ فعْلٌ مُصَارِعٌ مُقْتَرِنٌ بِالْفَاءِ أَوْ ٱلْوَاوِ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ جَزَاءِ ٱلشَّرْطِ جَازَ لَكَ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُه: ٱلرَّفْعُ وَٱلنَّصْبُ وَٱلْجَزْمُ، وَقَدْ قُرِئَتْ كُلُّها فِي قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَإِنْ تُنْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُنْخُفُوهُ يُحَاسِبْكُمُ بِهِ اللهُ فَيْغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ بِرَفْعِ يَغْفِرُ وَنَصْبها وَجَزْمها.

## الإجْتِزاءُ بِالشَّرْطِ مَعَ حَذْفِ ٱلْجَوابِ

وَجَازَ حَذْفُ جَوابِ الشَّرْطِ مُنْتَظِماً وَقُومً الشَّرْطُ عَنْهُ عِنْد حَـذْفِهِمُ

يُسْتَغْنى بِالشَّرْطِ عِنْدَ حَذْف جَوابِه إِذَا دَلَّ دليلٌ على حَذْف بَحْوُ أَنْتَ مُحقٌ إِنْ تَكَلَّمْتَ بِالصِّدَّقِ فَأَنْتَ مُحقٌ وَقَدْ قَلَّ حَذْف أَن تَكَلَّمْتَ بِالصِّدَّقِ فَأَنْتَ مُحَقٌ وَقَدْ قَلَّ حَذْف أَل الشَّرْط وَالإَجْتِزاء نَحْو قُل اللَّحَقَّ وَإِلاَّ يَسْجُنْكَ اَلْقَاضِي وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ لَمْ تَقُل الْحَقَّ يَسْجُنْكَ الْقَاضِي وَالتَّقْدِيرُ وَإِنْ لَمْ تَقُل الْحَقَّ يَسْجُنْك، والله أعلم.

## اجْتِماع الشَّرْطِ وَٱلْقَسَمُ

وَإِنْ تَوالَتْ يَمِينِ عِنْدَ شَرْطِهِم مِنْ بَعْدِ ذِي قَسَمٍ رَجِّحْ لِشَرْطِهِمُ

إذا جَاءَ اَلشَّرْطُ وَاَلْقَسَمُ وَتَقَدَّمَ عَلَيْهِما ذُو خَبَر رُجِّحَ تَقْدِيمُ اَلشَّرْطِ مُطْلَقاً بِالْجَوابِ وَحُدُفَ جَوابُ اَلْقَسَمِ فَتَقُولُ اَلْحَقُّ إِنْ قَامً انْصُرْهُ أَو اَلْحَقُّ واللهِ إِنْ قَامَ الْصُرْهُ، وَاللهُ أَعَلَم.

## قِلَّةُ تَرْجِيحِ اَلشَّرْطِ عَلَى اَلْقَسَمِ

وَقَلَّ تَرْجِيحُ شَرْطٍ عِنْدَ ما حَلِفٍ لَوْ كَانَ ذَا خَبَرٍ ما كَانَ قَبْلَهُمُ

قَلَّ تَرْجِيحُ ٱلشَّرْطِ عَلَى ٱلْقَسَمِ عِنْدَ اجْتَمَاعِهِما وَيُقَدَّمُ ٱلْقَسَمُ وَلَوْ لَمْ يَتَقَدَّمَ ذُو خَبَر نَحْو لَئِنْ قُمْت بَالْحَقِّ لَم تَجِد غَيْر مُناصِرك.

قَالَ الأعشى مِيْمُونُ بْنُ قَيْس:

لَئِنْ مُنِيِتَ بِناعَنْ غِبِّ مَعْسرَكَة لللهِ اللُّهِناعَنْ دِمَاءِ ٱلْقَوْمِ نَنْتَفِلُ

وَاَلتَّقْدِيرُ واللهِ فَاللامُ مُوطَّنَةُ لِلْقَسَمِ الْمَحْذُونُ وَجَوابُ اَلشَّرْطِ لا تُلْفِنا وَقَدْ حُذِفَ جَوابُ اَلشَّرْطِ لا تُلْفِنا وَقَدْ حُذِفَ جَوابُ اَلقَسَمِ لِدَلالَةِ اَلشَّرْطِ عَلَيْهِ.

### إتيانُ لَوْ حَرْفَ شَـرُطٍ

إتيانُ لَوْ حَرْفَ شَرْطٍ فِي ٱلْمُضِيِّ فَشا وَقَلَّ مُسْتَقْبَ لا ۗ إتيانُها لَكُمُ

تَأْتِي لَوْ حَرْفَ شَرِط فِي اَلْمَاضِي نَحْوُ لَوْ جَاءَ الأَسْتَاذُ لاحْتَرِمْنَاهُ وَقَدْ يَقَعُ بَعْدَها ما هُوَ مُسْتَقْبَلُ فِي اَلْمَعْنى وَهُو قَلِيلٌ وَقَدْ جَاءَ فِي اَلْقُرْآنِ اَلْكَرِيمِ قَولُهُ تَعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ اللَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةً صِعَافَا حَافُو اعَلَيْهِمْ ﴾ فَقَوْلُهُ تَركُوا فِي اَلْمُسْتَقْبَل أَيْ بَعْدَ وَفاتهمْ، وقال تَوْبَةُ بْنُ اَلْحَمْير:

ولَوْأَنَّ لَيْلَى الأَخْ يَلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلِيَّ وَحَوْلِي جَنْدَلُ وَصَفَائِحُ وَلَوْأَنَّ لَيْلَى الأَخْ يَلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَى لَوْ حَرْفُ امْتِنَاعٍ لامْتِنَاعٍ وهذا هو اَلْمَشْهُورُ.

## ما تختص به لو

تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ لا الأسْماءُ تُدُرِكُها لكِنْ عَلَى أَنَّ لَوْ وافَتْ تُفِسِدُكُمُ

تَخْتَصُّ لَوْ بِالْفعْلِ فَلا تَدْخُلُ عَلَى الأَسْمَاءِ وَتَدْخُلُ على أَنَّ وَاسْمِها وَخَبَرِها فَتَـ قُولُ لَوْ أَنَّ الأُسْتَاذَ مَـوْجُودٌ لَتَقَـدَّمْتُ إلَيْهِ وَاخْتُلفَ هُنا فِي أَنَّ وما دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَتَـ قُولُ لَوْ أَنَّ الأُسْتَاذَ لَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِ وَاخْتُلفَ هُنا فِي أَنَّ وما دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَقَيلَ مَحلَّهُ ٱلرَّفْعِ فَاعِلاً لَفَعْلِ مَحْذُوف تَقْديرُهُ لَوْ ثَبَتَ وُجُودُ الأُسْتَاذِ لَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِ وَقَقَكَ اللهُ. وَقَيلَ مَحلَّهُ مُبْتَداً تَقْديرُهُ لَوْ قُدُومُ الأُسْتَاذِ ثَابِتٌ لَتَقَدَّمْتُ إلَيْهِ وَفَقَكَ اللهُ.

## دُخُولُ - لَوْ - على اَلْمُضَارِعِ

وَإِنْ أَتَيْتَ بِلَوْ مُسْتَ قُبِلاً قَلَبَتْ مَعْنَى الْمُضَارِعِ لِلْمَاضِي إِذَا احْتَكَمُوا

تَدْخُلُ لَوْ عَلَى اَلْمُضَارِعِ قَلِيلاً وَإِنْ دَخَلَتْ قَلَبَتْ مَعْنَاهُ ماضِياً نَحْوُ لَوْ يَعْلَمُ سُرُورٌ مِنْ سَعِيد ما عَلَمْتُ أَكْرَمَهُ وَاَلتَّقْدِيرُ لَوْ عَلِمَ .

قَالَ كُثُيِّرُ عَزَّةً:

لَوْ يَسْمَعُونَ كَماسَمِعْتُ كَلامَها خَرُوالِعَزَّةَ رُكَّعَا وَسُجُودا وَسُجُودا وَالْتَقْدِيرُ لَوْ سَمِعُوا هذا وَنَقَنَا اللهُ وإيَّاكُمُ إلى اَلصَّوابِ آمين.

#### جَـوابُ لَـوْ

أَمَّا ٱلْجَوابُ لِلَوْ مَاضِ بِلاجَدَلِ او الْمُضارِعُ مَنْفِياً بِلَمْ لَهُمُ

لابُدَّ للوُ منْ جَوابِ ماضياً كَانَ أَوْ مُضَارِعاً مَنْفِياً بِلَمْ والأَكْثَرُ أَنْ يَكُونَ جَوابِها فِي اَلْمَاضِي مَعَ وُجُودُ اللاَّمِ قَوْلُكَ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الطَّمِ قَوْلُكَ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، وَمَثَالُهُ مَعَ عَدَمِ اللاَّمِ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ، وَمَثَالُهُ مَعَ عَدَمِ اللاَّمِ لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّلاةُ أَذَّنَ المُؤذِّنُ وَإِنْ كَانَ جَوابُها مُضَارِعاً مَنْفِياً بِلَمْ ما صَحبَتْها اللاَّمُ فِي الْجَوابِ فَتَقُولُ لَوْ جَاءَ القَاضِي لَمْ يَقُم المُتَخاصِمُون وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ بِما فَيُجَرَّدُ جَوابُها مِنْ اللاَّم فِي جَاءَ القَاضِي لَمْ يَقُم المُتَخاصِمُون وَإِنْ كَانَ النَّفْيُ بِما فَيُجَرَّدُ جَوابُها مِنْ اللاَّم فِي الْأَكْثَرِ نَحْوُلُ لَوْ قَامَ صَالِحٌ لَا قامَ عَمْرُو . هذا واللهُ المُوفِّيُ . المُوفِّيُ .

### أمَّا مِنْ أَدُواتِ الشَّرْطِ

أمَّا فَحَرْف ُ لِتَفْصِيلٍ يُرِيكَ هُدى الداةُ شَرْطٍ وَفِعْلَ اَلشَّرْطِ تَغْتَنِمُ

هَذه أَمَّا وَهِيَ حَرْفُ تَفْصِيلِ وَتَقُومُ مَقَامَ أَدَاة اَلشَّرْطِ وَفَعْلِ اَلشَّرْطِ والمذكورُ بَعْدَها جَوَابُ اَلشَّرْطِ وَفَسَّرها سيبوَّيْه قَائِلاً: إنَّها بِمَعْنى مَهْماً ويَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ اَلْفَاءُ فِي جَوابها نَحْوُ أَمَّا سَعِيدٌ فَذَكِيُّ وَاَلتَّقُديِرُ مهما يَكُ مِنْ شَيْءٍ فَسَعِيدٌ ذَكِيُّ.

#### حَـذُفُ الفاء

وَحَـذْ قُكَ ٱلْفَاقَلِيلُ إِنْ نَتَـرْتَ لِنا جَوابَ أُمَّا كَذَا فِي ٱلشِّعْرِيَبْتَسِمُ

سَبَقَ بَيانُ ثُبُوتُ وَ الْفَاءِ فِي جَوابِ أَمَّا فِي الشِّعْرِ فَقَدْ جَاءَ حَذْفُها .

قال حارثُ بْنُ خَالد:

ٱلْمَخْزُومِيُّ فَأَمَّا ٱلْقِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ وَلَكِنَّ سَيْراً فِي عِراضِ ٱلْمَواكِبِ

وَلَمْ يَقُلُ فَلا قِتَالَ وَجَاءَ حَذْفُها فِي النَّثْرِ بِقلَّة مَعَ عَدَم حَذْف الْقَول. قَالَ عَلَمْ يَقُلُ فَلا قِتَالَ وَجَاءَ حَذْفُها فِي النَّثْرِ بِقلَّة مَعَ عَدَم حَذْف الْقَول . قَالَ عَلَّمُ عَدُ مَا بَالُ رِجال يَشْتَرِ طُونَ شُرُّوطاً لَيْسَتْ فِي كَتَابِ الله والأَصلُ فما بال وَمِثَالُ حَذْفِها بِكَثْرَةً مَعَ حَذْف الْقَوْلِ مَعَها قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَامَّا الّذِينِ اللهِ وَمِثَالُ حَذْفِها بِكَثْرَةً مَعَ حَذْف الْقَوْلِ مَعَها قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ وَامَّا الّذِينِ اللهِ وَمِثَالُ حَذْفِها بِكَثْرَةً مَعَ حَذْف الْقَوْلُ مَعَها قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَامَّا الّذِينِ اللهِ اللهِ وَمِثُولُ مَعَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ .

#### لَوْلا ـ ولوما

وَالابْتِدابَعْد لَوْلاجَاءَ حَدْ قُكَه وَبَعْد لَوْماسَعِيد لُمْ نَصِلْ لَكُمُ

جَاءَ للوُلا وَلَوْ مَا اسْتعْمَالاَنِ نَذَكُرُ فِي هذا اَلشَّرْ الأُولا وَلَوْ مَا اسْتعْمَالاَنِ نَذَكُرُ فِي هذا اَلشَّرْ الأُولا وَلَوْ مَا لاَمْتناعِ اَلشَّيْءَ مَعَ وَجُود غَيْرِهِ ولا يَدْخُلانِ إلاَّ عَلَى اَلْمُبْتَداً وَيَكُونُ خَبَرُهُ مَحْذُوفاً وَجُوباً كَمَا لاَبْدَّ لهما مَنْ جَوابِ فإنْ كانَ اَلْجَوابُ مُثْبَتاً قُرِنَ بِاللاَّمِ فَي اَلْعَالب نَحْوُ لَوْلا صَالِحٌ لَبَاعَدْتُكَ وَلَوْ مَا عَمْرُو لِجَاوَبْتُكَ وَإِنْ كَانَ اَلْجَوابُ مَثْبَتا قُرِنَ بِاللاَّمِ مَنْفِياً بِلَمْ لَمْ يَقْتَرِنْ اَلْجَوابُ بِاللاَّمِ نَحْوُ لَوْلا صَالِحٌ لَمْ يَأْت سَعِيدٌ وَلَوْ مَا مُحَمَّدٌ لَمْ يَصِلْ محمود والخَبَرُ المحذوف تَقْديره لولا صَالِحٌ لَمْ يَأْت سَعِيدٌ وَلَوْ مَا عَمويد وَالْخَبَرُ المحذوف تَقْديره لولا صَالِحٌ مَوْجُود لَمْ يَأْت سَعِيدٌ وَهَكَذَا فِي جَمِيعِ الأَمْثِلَة وَقَدْ مَرَّ هذا في اَلْمُبْتَداً.

### اخْتِصَاصُ لولا ـ ولَوْما

لَوْلا وَلَوْما يَدَ اَلتَّخْصِيِصِ قَدْحَويا كَــمِـثْلِ أَلاّ أَلا هَلاَّ نَوُمُّكُمُ

الاستعمالُ اَلثَّانِي للولا \_ ولَوْما وَهُما هُنا يَخْتَصَّانِ بِالْفعْلِ فَإِنْ قُصِدَ بِهِمَا التَّوْبِيخُ كَانَ اَلْفعْلُ مَاضِياً نَحْوُ لَوْلا أَكْرَمْتُ زَيْداً ولَوْمَا صَادَقْتُ عَمْراً وَإِنْ كَانَ الْفعْلُ مَاضِياً نَحْوُ لَوْلا أَكْرَمْتُ زَيْداً ولَوْمَا صَادَقْتُ عَمْراً وَإِنْ كَانَ الْفعْلُ مَسْتَقْبِلاً بِمَنْزِلَةِ الأَمْرِ. قال تعالى: ﴿ ولولا نَفَرَ مِنْ كُلِّ الْفعْلُ لِمَنْ فَلُ اللهُ مِنْ كُلِّ اللهُ مِنْ فَلُ اللهُ مِنْ فَل اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ فَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ وَلَيْنُذِرُ وَا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اليهِمْ ﴾ أَيْ فَرْقَة مِنْهُمْ وَكَذَلِكَ حُكْمُ بَقِيَّةً أَدَواتِ الإِخْتِصاصِ.

## ما تَدْخُلُ عَلَيْهِ أَدُواتُ الاخْتِصاص

وَقَدْ تَلِي أَدَواتُ الاخْتِصَاصِ لَكُمْ فِعْلاً وَذَا الاسْمُ مَفْعُولُ لِحَذْفِهِمُ

تَقَدَّمَ اخْتِصَاصُ أَدُواتِ الاخْتِصَاصِ بِالْفَعْلِ وَقَدْ يَأْتِي بَعْدَ الاسْمِ وَيُقَدَّرُ فَاعِلاً لِفَعْلِ مَحْدُونُ فَحُولُ اَلشَّاعِرِ: «هَلاَّ اَلتَّقَدُمُ وَالْقُلُوبُ صحاحُ» والتَّقْديرُ فَاعِلاً لِفَعْلِ مَحْدُونُ فَوْل السَّمُ بَعْدَها مَفْعُولاً والْفِعْلُ وَفَاعِلُهُ مَحْدُونُونانِ نَحْوُ قَوْل جَرير:

تَعُدُّونَ عَقْرَ اَلْبَيْتِ أَقْضَلَ مَجْدِكُمْ بَنى ضَوْطَرى لَوْلا اَلْكَمِي ّ الْمُقَنَّعا وَاَلتَّقْديرُ لَوْلا تَعَدُّونَ اَلْكَمى ".

#### ألْعَددَ

فَ مِنْ ثَلاثَةِ أَعْدَادٍ لِعَ شُرَتِهِمْ أَثْبِتْ هُنَا اَلتَّاءَ إِنْ ذَكَّرْتَ عَدُّهم

## إضافة المائة والألف

لِلْفَرْدِ أَلْفَا أَضِفْ أَوْ شِئْتَها مِائَةً وَقَلَّ فِي مِانَة لِلْجَمْعِ تَنْتَظِمُ

إِنَّ ٱلْمَائَةَ وَالْأَلْفَ مِنْ ٱلْعَدَدِ لا يُضَافَانِ إِلاَّ إِلَى مُفْرَد نَحْوُ عِنْدي مَائَةُ تَلْمِيذ وَ اللهُ مُقَاتِلَ وَقَلَّ إِضَافَتُهُما إِلَى ٱلْجَمْعِ وَذَلَكَ كَقراءَة حَمْزَة وَٱلْكَسائيِّ فِي قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَبُّ مُقَاتِلَ وَقَلَّ إِضَافَ تُهُمَا إِلَى الْجَمْعِ وَذَلَك كَقراءَة مَائَة إلى سنين فَهُنا تَبَيَّنَ لَكَ تَعالَى: ﴿ وَلَبُّ مُوافَى كَهُ فِهِم ثَلاثَماية سنينَ ﴾ إضافة مائة إلى سنين فَهُنا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ ٱلْعَدَدَ ٱلْمُضَافَ قَسْمان: قَسْمُ لا يُضَافُ إلى جَمْع وقسَمٌ لا يُضافُ إلى مُفْرَد وَهُو الْمَائَةُ وَالأَلْفُ وَتَثَنِيَتُهما نَحْوُ عِنْدي مِئَنَا مُقَاتِلٍ وَٱلْفا طالِبِ عِلْماً.

### اَلْعَدَدُ اَلمَوكب للذُّكُور

وَواحِدُ إِنْ أَتِي وَاثْنَانِ إِنْ بَرِزَا مِنْ بَعْدِعَ شُرٍ فَذَكِّرْ تَاءَهُمْ لَكُمُ

الْعَدَدُ الْمُركَّبُ قِسْمان: قِسْمٌ لللَّكُور وقِسْمٌ للإناثِ فإذا كانَ لللَّكُورِ وَقِسْمٌ للإناثِ فإذا كانَ لللَّكُورِ فَيُركَّبْ مِنْ وَاحد إلى تَسْعَةَ عَشَر وَبَإِثْبَاتَ التَّاءَ مِنْ ثَلاثَةَ عَشَرَ إلى تَسْعَةَ عَشَرَ وَجَدْفُها مِنْ الْمُركَّب عَلَيْه وَهُو عَشْرٌ فَتَقُولُ عَنْدَي أَحَدَ عَشَرَ بَطَلاً وَثَلاثَةَ عَشَرَ كَانِهُ وَهُو عَشْرٌ فَتَقُولُ عَنْدَي أَحَدَ عَشَر بَطَلاً وَثَلاثَة عَشَر كَانِا اللهُ تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَر كَوْكَبا ﴾ وقال عليها تسْعَة عَشَر وَفيما يلي المُركَّبُ المُؤنَّثُ إن.

#### ٱلْعَدَدُ ٱلْمُركَّبُ للإناث

وَأَثْبِتِ التَّاءَ إِنْ أَنْثَى بِعَسْرَتِهِمْ ثَلاثَ عَسْرَةَ بِنْسَالِي بِعِزِّهِمُ

تَشْبَتُ اَلتَّاءُ في عَشَرة إِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ مُؤنَّمًا وَتُحْذَفُ فيما قَبْلَه مِنْ اَلْمُرَكَّبِ نَحْوُ عِنْدي ثَلاث عَشَرَة امْراً أَةً واثنتا عَشَرَة حَديِقةً وإحدى عشرة جاريةً وَجَازَ عِنْدَ تَمِيم تَسْكِينُ اَلشِّينِ مِن عَشَرَة وَقَقَكَ اللهُ.

### إعرابُ ٱلْعَدَدِ ٱلْمُركَّبِ

فَالْأُولَيَسِيْنِ بِإعرابِ الْمُثَنَّى أَنِلْ وَالْبَاقِي بِالْفَتْحِ وَالتَّمْينُ بَعْدَهُمُ

الأعدادُ اَلْمُركَبَّةُ كُلَّها تُبْنى عَلَى اَلْفَتْحِ إِلا اثْنَيْنِ وَاثْنَتَيْنِ فَإِنَّهُما يُعْرَبَان إعرابَ الْمُثَنَّى رَفْعاً وَنَصْبَا وَجَراً فَتَقُولُ جَاءَني اثْنَا عَشَر رَجُلاً واَثْنَتَا عَشَرَةَ امْراًةً وَرَأَيْتُ الْمُثَنَّى وَفْعاً وَاثْنَتَى عَشَرَةَ امْراًةً وَمَرَرْتُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً واثْنَتَي عَشَرَةَ امْراًةً وَمَرَرْتُ بِاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً واثْنَتَي عَشَرَةَ امْراًةً هذا والله المُوفِق .

## اتِّفَاقُ أعْداد لِلْمُذَكِّرِ وَٱلْمُؤَنَّثِ

مِنْ عِدِّعِ شُرِينَ لِلتِّسْعِينِ مَتَّفِقُ لَفْظاً لأنْش وَذُكْران لِلنَّارَسَمُوا

اتَّفَقَ الْعَدَدُ مِنْ عِشْرِينَ إلى تسْعينَ بِلَفْظ وَاحِد للذُّكُورِ وَالإِناثِ فَتَقُولُ عَنْدِي عِشْرُونَ رَجُلًا وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَمَرَرْتُ عِشْرِينَ رَجُلًا وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَمَرَرْتُ عِشْرِينَ رَجُلًا وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَمَرَرْتُ بِعِشْرِينَ رَجُلًا وَعِشْرِينَ امْرَأَةً وَهَكَذَا إلى اَلتَسْعِينَ وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

## اتِّحادُ تَمْيِرْ ٱلْعَدَدِ ٱلمركّبِ والمفرد

تَمْيِزُ فَرْدٍ ومارَكَّبْتَ جَاءَسُوا ذَكِّرْإِذَا شِئْتَ أَوْأَنِّتُ لِعَدِّهِمُ

تَمْيِزُ الْعَدَد اَلْمُركَّبِ فَرْدُ سَواءً كَانَ اَلْعَدَدُ لِمُذَكَّرِ أَوْ لِمُؤَنَّثِ. فَمِثَالُ اَلْمُذَكَّرِ قَوْلُهُ تعالَى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبا ﴾ وَمِثَالُ اَلْمُؤَنَّثِ ﴿رَأَيْتُ إِحْدى عَشَرَةً امْراَّةً ﴾ فقسْ على هذا وَفَّقَكَ الله.

## إضافَةُ ٱلْمُركَّبِ إلى غَيْرِ تَمْيِزِهِ

أَجِزْ إضَافَةَ مَارَكَبْتَ مِنْ عَدَدٍ إلاَّ اثْنَتَيْ عَشْرَة بِتَابِي مُضَافَهُمُ الْجَزْتُ إضَافَةُ الْعَدَد المُركَّبِ إلى غَيْر تَمْيزِها إلاَّ اثْنَتَيْ عَشَرَ فلا تُضَافُ فلا تَقُلُ جَاءَنِي اثنا عَشَرِكَ وَلَا جَاءَتْنِي اثْنَتَا عَشَرَتِك، وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

## إعرابُ اَلْمُركَّبِ الْمُضافِ

وَإِنْ تُركِّبْهُ لِلْجُزْنَيْنِ فَتْحُكَ جَا وَقِيلَ بِالْكَسْرِ فِي اَلثَّانِي إِذَا احْتَكَمُوا ا

ذَهَبَ الْمُضَاف في جَزْئَيْه فَتَعُولُ هَذَه سَبْعَةَ عَشَرَكَ وَرَأَيْتُ سَبْعَةَ عَشَرَكَ وَمَرَرْتُ بِسَبْعَةَ عَشَرَكَ بِفَتْحِ سَبْعَةً وَمَرَرْتُ بِسَبْعَةَ عَشَرَكَ وَمَرَاتُ بِسَبْعَةَ عَشَرَكَ بِفَتْحِ سَبْعَةً وَكَسْرُ الثَّانِي وَقَتْحِ عَشَرَكَ لَا الْوَلْ وَهُو سَبْعَة وَكَسْرُ الثَّانِي وَقَتْحِ عَشَرَكَ لَا الْوَلْ وَهُو سَبْعَة وَكَسْرُ الثَّانِي وَقَتْحِ عَشَرَكَ لَا الْوَلْ وَهُو سَبْعَة وَكَسْرُ الثَّانِي وَقَتْحِ في الْجُزْءِ الأول وَهُو سَبْعَة وكسْرُ الثَّانِي وَهُو عَشْرَ المَصْفَد وَإِنِّي إلى هذا أَميلُ وقَدْ اسْتَحْسَنَهُ الأَخْفَشُ، وقَال ابْنُ عُصْفُور فِيهِ إِنَّهُ الأَفْصَحُ.

## اَلْوَجْهُ اَلثَّالِثُ في إعرابِ اَلْمُركَّبِ اَلْمُضَّافِ

وَثَالِثٌ أَعْرَبَ الصَّدْرَ الْحَبِيبَ لَهُ حَسْبَ الْعَوامِلِ وَ الْكُوفِيُّ مُنْسَجِمُ

اَلْقَوْلُ اَلثَّالِثُ في إعرابِ اَلْمُركَّبِ الْمُضَافِ وَهُو َ إعرابُهُ حَسْبَ اَلْعَوامِلِ مَعَ بقاء الإضافَة بَيْنَ اَلْعَجْزِ وَالصَّدْرِ وَإِضَّافَة تَمْيزِه إليه فَتَقُولُ رَكِبَ اَلْخَيْلَ خَمْسَةُ عَشْرِ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بِخَمْسَةِ عَشْرِ رَجُلٍ وَلَمْ يَرْضَ هذا أَهْلُ اَلْكُوفَة.

## صبِيَاغَةُ إِسْمِ على وَزْنِ فاعِلٍ

وَاجْعَلْ مِنْ اثْنَيْنِ حَتَّى عَشْرَة عِدَدَا كَفَاعِل فَعَلَ الإحسانَ خَيْدُهُمُ

يُصاغُ في الْعَدَد مِنْ وَاحِد إلى عَشَرَة إسْمٌ على وَزْنِ فاعل فَتَقُولُ واحدٌ وَثَانِ وَثَالِثَ اللهُ عَاشِر بِغَيْرِ تَاء في آخرِه إذا كَانَ مُذكَّرًا وَتُثْبِتُ التَّاءَ في آخرِه إذا كَانَ اللهُ الل

### إعداب إسهم العدد

وإنْ أتى دُونَ إِفْسِرادٍ أَضِفْهُ لما مِنْهُ قَدِاشْتَقَ ثَانِي اثْنَيْنِ عِنْدَكُمُ

إذا أَتَى إِسْمُ الْعَدَدِ مُضافاً إلى ما بَعْدَهُ فَلَكَ فِيهِ اسْتَعْمَالان: الأَوَّلُ استعمالُهُ مَعَ ما اشْتَقَ فَتَقُولُ جَاءَنِي ثَانِي اثْنَيْنِ وَثَالِثُ ثَلاَثَةً وَرَابِعُ أَرْبَعَة هذا فِي الْمُذكَرِ وَتَقُولُ فِي الْمُؤَنَّثُ أَثْنَيْنِ وَثَالِثُ ثَلاثٌ وَرَابِعَةُ أَرْبَعٍ وَخَامَسَةُ خَمْسٍ وَتَقُولُ فِي الْمُؤنَّثُ الْأَنْ فِي الْمُؤنِّلُ وَفِيما يَلِي الاسْتِعْمالُ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

## الاستعمالُ الثَّاني في العدد الْمُضاف

وَثَالِثٌ عِنْدَ تَنْويِن و قَالِثَ ــة و وَاثْنَيْن ثِنْتَيْن مَفْعُ و لان عِنْدَهم

مَضَى الاستعمالُ الأوَّلُ في الاسم المُضاف مِنَ الْعَدد الَّذي على وزَن فاعل وَهذا اَلثَاني وَهُوَ تَنْوينُكَ الاسم الأوَّلَ وَالمُضافُ إلَيْه يَكُونُ مَفَعُولًا لَهُ نحو ثَالَثُّ اثْنَيْنِ في المُدُدّ أَيْ جَاعِلُ الإِثْنَيْنِ ثَلاثَةً وكذلك ثَالثَةٌ اثْنَتَيْنِ وَهكذا إلى عاشر تسعة وعاشرة تسعة في المُوَنَّث والإضافة بلا تَنْوين مَضَت في الشَّرْ الأول.

## قُلْبُ وَاحِدٍ وَوَاحِدَةٍ

وَحادِيعَنْ وَاحِدٍ قَدْجَاءَ مُنْقَلِباً كَذَاكُ حَادِيَةٌ تُلْفَى بِقَلْبِهِمُ

جَاءَ قَلْبُ وَاحِد مِنْ اَلْعَدَد إلى حادي وَقَلْبُ واَحِدَة إلى حَادِية ولا يُسْتَعْمَلُ حادي وَلَا يُسْتَعْمَلُ حادي وَلا حَادية أَلِلاً مَعَ عَشْرُ أَوْ مَعَ عِشْرِينَ فَتَقُولُ عَنْدِي حَادي وَعِشْرُونُ وَعَشْرُونُ وَعَشْرُونَ إلى تِسْعِينَ.

### كنا ياتُ الْعَدَهِ كَمْ الاسْتِفْهاميَّة

وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُبْهَمٍ عَدَدٍ مَيِّزْ بِهِ كَمْ فَقِيهَا بَتَّ حَوْلَهُمُ

كُمْ الاسْتَفْهَاميَّةُ يُسْتَفْهَمُ بِهَا عَنْ اَلْعَدَد اَلْمُبْهَمِ ولابُدَّ لَها مَنْ تَمْيز يُبِيِّنُ نَوْعَ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ مَنْصُوبُا بَعْدَها نَحْوُ كُمْ فَقِيها بَتَّ حَوْلَهُمْ وَقَدْ جَاءَ حَذْفُ هذَا التَّمْيز عِنْدَ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ مَنْصُوبُ كَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اَلْصَّحِيح. الدَّلالَةِ عَلَيْهِ نَحْوُ كُمْ صُمْتَ وَالتَّقْدِيرُ كَمْ يَوْماً صُمْتَ وكمْ هِيَ اسْمٌ عَلَى الصَّحِيح.

## جَوازُ جَرِّ تمين كَمْ

وَجَس تُمْسِزِكُمْ وَافَاكَ فِي جَذَل فِي فَلْ لِي بِكَمْ بَطَل فَر قُت جَيْشَهُمُ

جَازَ جَرُّ تَمْيز كَمْ الاسْتَفْهاميَّة بِمِنْ الْمُضْمَرَة إِنْ دَخَلَ عَلَيْها حَرْفُ جَرٍّ نَحْوُ بِكَمْ بَطَلٍ فَرَّقْتَ كَيْدَهُمْ. بِكَمْ مِنْ الأَبْطَالِ فَرَّقْتَ كَيْدَهُمْ.

### كُمْ ٱلْخَبَرِيَّة

وَكَمْ تُوافِيكَ بِالتَّكْشِيرِ مُعْلِنَةً تَجُرُّ تَمْيِزَهَا كَمْ عَالِمٍ قَدِمُ وَا

تُسْتَعْمَلُ كَمْ للتَّكْثِيرِ وَيَكُونُ تَمْيِزُها بِمُفْرَد أَوْ بِجَمْعِ نَحْوُ كَمْ رِيَال أَنْفَقْتَ وَالمعنى أَنْفَقْتَ كَثِيرٌ مِنْ اَلْعُلَماءِ. والمعنى أَنْفَقْتَ كَثِيرٌ مِنْ اَلْعُلَماء.

## حُكُمْ صَدْرِ ٱلْكَلام

صَدْرُ ٱلْكَلامِ أَنِلْهُ كَمْ إِذَا قَدِمَتْ مُسْتَفْهِما أَوْ بِها أَخْبَرْتَ عَدَّهم لِمَ اللهِ مَا أَوْ بِها أَخْبَرْتَ عَدَّهم لِكَمْ خَبَرِيَّةً كَانَتْ أَوْ اسْتِفْهَامِيَّةً لَها صَدْرُ ٱلْكَلامِ فَلا تَقُلُ ضَرَبْتُ كَمْ عَدُواً.

#### المكاية

وَسَلْ بِأَيِّ لِمَنْكُورُ لِلَهُ مُذْكَسِرُوا أَنِلْهُ إعسرابَهُ مِنْ أَيْنَمِا قَدِمُوا

إذا سُئِلَ بِأَيٍّ عَنْ مَنْكُور سَبَقَ ذَكْرُهُ حَكِي في أيٍّ مَا لذلكَ اَلْمذكُور مِنْ إِعراب سَواءً كَانَ مُفْرَداً أَوْ تَثْنَيَّةً أَوْ جَمْعاً مُذكَّراً أَوْ مُؤَنَّثاً وَصَلاً كَانَ أَوْ وَقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ وَقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ وَقْفاً رَفْعاً كَانَ أَوْ وَقَالًا وَعَلَا اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ إِلَّ أَوْ مَؤَنَّا أَوْ مَوَاللهِ عَانَ إِلَّ عَلَى اللهِ قَفْ لِقائِلٍ جَاءَنِي رَجُلُ أَيُّ وَرَأَيْتُ رَجُلاً أَيًّا وَمَرَرْتُ بِرَجُلُ أَيُّ وَرَأَيْتُ رَجُلاً أَيًّا وَمَرَرْتُ بِرَجُلُ أَيِّ

### اَلْوَصْلُ فِي الْحِكَايَةِ

وَٱلْوَصْلُ إِنْ جَاءَ أَي يَا فَعَتَى قَكَذا يُحْظَى كَمَنْ سَلَفُوا حُكُما إِذا احْتَكَمُوا

تَفْعَلُ فِي الْوَصْلِ فِي الْحِكَايَة إِذَا كَانَ مُفْرَداً قَوْلَكَ أَيُّ يا فَتَى وَأَيَّ يا فَتَى وَآيُّ يا فَتَى وَآيُّولُ فِي الْمُفْرَدَة الْمُؤنَّة أَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاةٌ وَأَيَّة يا فَتَاة وَفِي التَّمْنِية وَأَيْ يَا فَتَاة وَفِي التَّمْنِية وَأَيْ يَنْ لِلمُذَكِرِينِ وَأَيْتَانَ لِلمُؤنَّتُينَ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ وَأَيْتُنْ لِلمُنْ كَرِّ وَأَيَّاتٌ لِلجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلنَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنَّتُ فِي الْجَمْعِ الْمُؤنَّتُ لِلنَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنَّتُ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنَّتُ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فِي الْجَمْعِ الْمُذَكِّرِ وَأَيَّاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنَّ فِي النَّوْلِ فَي الْمُؤنِّ فِي النَّوْلِ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ وَأَيَّاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنِّ فَي النَّوْلُ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فَي النَّوْلُولُ وَالْمَاتِ لِجَمْعِ الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فِي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَيْ الْمُؤنِّ فَي الْمُؤْتِيِّ فَي الْمُؤنِّ فَي الْمُؤنِّ فَيْكُولُولُ الْمُؤنِّ فَيْ الْم

## اَلسُّـوًالُ عن الحكايـة بِمَنْ

وَإِنْ سُئِلْتَ بِمَنْ أَشْعِعْ لِنُونِهِمُ مَنُونَ أَنْتُمْ مَنُولُ لِلْفَرِدِ قِسْ لهم

إذا سئلْتَ بِمَنْ عَنْ اَلْمَنْكُورِ اَلْمَذَكُورُ فَاحْكَ فِيها ما لَهُ مِنْ إعراب مُشْبِعاً الْحَرَكَةَ الَّتِي على اَلنُّونُ وَتَحْكِي فِيها مِنْ تَذْكِيرِ وَتَأْنيث وَتَثْنِيَةَ وَجَمْعِ ولا يَكُونُنُ ذَك إِلاَّ وَقْفاً فَتَ قُولُ لِمَنْ قَالَ جَاءَني تَقُولُ لِلْمَفْرَدِ مَنْوُ وَلقائِلٍ رَأَيْتُ رَجُلاً تَقُولُ مَنَا وَلِقائِلِ مَرَرْتُ بِرَجُلِ مَنِي.

## ثُبُوتُ النُّونِ فِي الحكاية في المثنى

وَالنُّولُ اَثْبِتْ إِذَا وَافَـتْكَ تَشْنِيَـة مُـذَكِّرِا كُنْتَ أَوْ أَنَّشْتَ يِا قَلَمُ

تُثْبَتُ النَّوُنُ سَاكِنَةً في السَّوَالِ عَنْ الْمَنْكُورِ الْمَذْكُورِ بِمَنْ وَقَدْ سَبَقَ الْمُفْرِدُ وفي الْمُثَنَّى فَي الرَّفْعِ وَمَنَيْنِ في النَّصْبِ وفي الْمُثَنَّى فَي الرَّفْعِ وَمَنَيْنِ في النَّصْبِ وفي الْمُثَنَّى فَي اللَّهْ وَكَذَا في الْجَرِّ وَالنَّصْبِ وفي تَثْنَيْة الْمُؤنَّثُ وَالْجَرِّ وَالنَّصْبِ وفي تَثْنَية الْمُؤنَّثُ تَقُولُ في الرَّفْعِ مَنْتَانِ وَفِي النَّصْبِ والْجَرِّ مَنْتَيْنِ بِسُكُونِ النَّوْنِ النَّوْنِ النَّاءِ وقَدْ جَاءَ فَتُحُها نَزْراً.

#### سكون السّون في الجمع من الحكاية

سَكِّنْ منَاتٍ إِذَا جَمْعَ الإناثِ تَشَا وَقُلْ مَنُونَ لِذُكْرِانٍ إِذَا رَسَمُوا اللَّهِ الْمُولُ

تَقُولُ فِي الْحِكَايَة لِجَمْعِ الْمُؤَنَّتُ مَنَانْ لِمَنْ قَالَ جَاءَنِي نَسُوةٌ وكذا تَقُولُ في النَّصْبِ وَالْجَرِّ لِمَنْ قَالَ: رَأَيْتُ نِسُوةً وَمَرَرْتُ بِنِسْوَة. فَالْجَوابُ في الحكاية مَنَاتْ بِسُكُونُ النَّوْنِ وَفِي النَّصْبِ بَسُكُونُ النَّوْنِ وَفِي النَّصْبِ بَسُكُونُ النَّوْنِ وَفِي النَّصْبِ اللَّهُ وَلَا لَمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ لَمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ لَمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ مَنِينْ وَكِئا تَقُولُ لِمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِرِجالٍ تَقُولُ مَنِينْ.

### حُكْمُ مَنْ الحكاية إذا وصلت

وَمَنْ إذا وُصِلَتْ لَمْ تَحْكِ قَطُّ سِوى مَنْ يافَتى لِجَمِيعِ ٱلْقَوْلِ تَرْتَسِم

إذا وُصِلَتْ مَنْ لَمْ يُحْكَ فيها شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ لَكِنَّها تُصْبِحُ بِلَفْظ وَاحِد في جَمِيعِ ما ذُكِرَ فَتَـ قَلِيلًا فِي اَلشَّعْرِ مَنُونَ جَمِيعِ ما ذُكِرَ فَتَـ قُولُ لِجَمِيع ذلك مَنْ يا فَتى وَقَدْ وَرَدَ قَلِيلًا فِي اَلشَّعْرِ مَنُونَ وَصُلا.

قال أَبُو زَيْدٍ: «رَأُواْ نارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنْتُمْ. فَقَالُوا اَلْجِنَّ. قُلْتُ عُمُوا ظَلاما».

## الحكايّة في العلم «بِمَنْ»

وَإِنْ أَتِى عَلَمٌ يُحْكى بِمَنْ جَسِدِلاً إِنْ مِا تَقَدَّمَهُ مِنْ عَاطِفٍ لَهُمُ

جَازَ في اَلْعَلَمِ أَنْ يُحْكى بِمَنْ إِنْ ما تَقَدَّمَهُ عِاطِفٌ فَتَقُولُ لِقَائِلِ لَكَ جَاءَنِي عَمْرِوٌ مَن عَمْرِوٌ ولِقَائِلِ رَأَيْتُ زَيْدًا مَنْ زَيْدًا وَلَمَنْ قَالَ مَرَرْتُ بِزَيْدَ مَنْ زَيْدٍ حاكِياً بِقَوْلِكَ هذا بَعْدَ مَنْ ما لِلْعَلَمِ اَلْمَذْكُورِ مِنْ الإعرابِ في اَلْكَلامِ اَلسَّابَق.

### عَدَمُ الحكايَةِ بِمَنْ إِذَا سَبَقَهَا ٱلْعَاطِفُ

وَإِنْ أَتِي عَاطِفٌ مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَنا مَا جَازَيُحْكَى وَثَمَّ الإبتِدالكُمُ

إذا سَبَقَ مَنْ عاطفٌ ما جَازَ أَنْ يُحْكى في اَلْعَلَمِ الآتي بَعْدَها ما جَاءَ قَبْلَها مِنَ الاعرابِ وَهُنا يَجِبُ رَفْعُهُ خَبَراً عَنْ مَنْ مُقَدَّماً أَوْ مُبْتَداً وَمَنْ خَبَرُهُ وذلكَ نَحْوُ عَنْ الاعرابِ وَهُنا يَجِبُ رَفْعُهُ خَبَراً عَنْ مَنْ مُقَدَّماً أَوْ مُبْتَداً وَمَنْ خَبَرُهُ وذلكَ نَحْوُ قَوْل الْقَائِلِ جَاءَ سَعِيدٌ أَوْ رَأَيْتُ سَعِيداً وَمَرَرْتُ بِسَعِيدٍ ولا يُحْكى مِنْ اَلْمعارِفِ إِلاَّ اَلْعَلَمُ.

# اَلْتًا نِیثُ

#### عَلامَةُ التَّانيث

عَلَامَةُ الاسْمِ تَأْنِيِثَا أَتَتُكَ بِتا أَوْأَقْبَلَتْ أَلِفُ ٱلْقَصْرَيْنِ تَرْتَسِمُ

الأَصْلُ في الاسْمِ اَلتَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ فَرْعٌ مِنْهُ فَاسْتَغْنَى اَلْمُذَكَّرُ عَنْ اَلْعَلامَة وَافْتَقَرَ اَلتَّانِيثُ الْمُذَكَّرِ لِكَوْنِه فَرْعاً مِنْهُ فَكَانَتْ اَلْعَلامَة لَهُ اَلتَّاءَ السَّاكِنَة وَهِي أَكْثُرُ اسْتِعمالاً وَالأَلِفَ اَلْمَقْصُورُزَة وَالْمَمْدُودَة.

## ما يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى تَأْنِيثِ ما لا تَاءَ فِيهِ

وَيُسْتَدَلُّ بِمَالًا فِيهِ تَاعُلِمَتْ مِنْ اَلضَّميرِ وَوَصْفٍ أَنَّشُوا لَهُمُ

يُسْتَدَلُّ عَلَى الاسم اَلْمؤنَّتُ اَلِحَالِي مِن عَلاَمَة اَلتَّانِيثِ يُسْتَدَلُّ عَلَى تَأْنِيثِهِ مِنْ اَلضَّمِيرِ اَلْعَائِد إِلَيْهِ وَذَلِكَ كَكَتفُ وَعَيْنِ فَتَقُولُ الْكَتفُ أَكَلَّتُها \_ وَالْعَيْنُ كَحَلَّتُ عَلَى الضَّميرِ الْعَائِد إِلَيْهِ وَذَلِكَ كَكَتفُ وَعَيْنِ فَتَقُولُ الْكَتفُ الْكَتفُ الْكَتْتُ عَيْناً كَحْلاءَ كما يُسْتَدَلُّ وَكَذَلِكَ الْوَصْفُ بِالْمُؤَنَّتُ يَدُلُّ عَلَى التَّانِيثِ نَحْوُ كَحَلْتُ عَيْناً كَحْلاءَ كما يُسْتَدَلُّ عَلَى التَّانِيثِ الْمُؤَنِّتُ يَدُلُ عَلَى التَّانِيثِ الْمُؤَنِّتُ بِالمُعْيِرِ فَتَقُولُ أَكَلَتُ كَتَيْفَةً تَصْغِيرُ كَتف ويَدُيَّةً تَصْغِيرُ يَد عَلَى النَّانِيثِ الْمُؤَنِّتُ بِالتَّصْغِيرِ فَتَقُولُ أَكَلَتُ كَتَيْفَةً تَصْغِيرُ كَتف ويَدُيَّةً تَصْغِيرُ يَد فَاجْتَهِ دُ تَجِدْ.

#### ما يَشْمُلُ ٱلْمُذَكَّرَ وَٱلْمُؤَنَّثَ

يَأْبَى فَعُولٌ بِمَعْنى فَاعِلٍ أَبَدا لِلتَّافَحَيِّ بِهِ الأَنْثِي وَلَيْتَهُمُ

مَمَّا لا تَلْحَقُهُ اَلتَّاءُ مِنْ اَلصِّفَات ما جَاءَ عَلَى وَزْنِ فَعُولُ بِمَعْنى فاعل كَصَبُورُ بِمَعْنى صابر وَشَكُورُ بِمَعْنى شاكر وَهذا الْوَزْنُ يَشْمَلُ الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّتُ مَنْ اَلصَّفَات فَتَقُولُ هذا رَجُلُ شكورٌ وَامْراَّةٌ شكورٌ وَهذا رَجُلٌ صَبُورٌ وامْراَّةٌ مَنْ الصَّفَات فَتَقُولُ هذا رَجُلٌ مَعْنى مَفْعُولُ لَحِقَتْهُ التَّاءُ في التَّأْنِيثِ نَحْوُ هذه خَيْلٌ رَكُوبَةٌ بمَعْنى مَرْكُوبَةٌ بمَعْنى مَرْكُوبَةٌ.

### ممًّا لا تَلْحَقُهُ تاءُ التَّأْنِيثِ أَيْضًا

وَمَادَنَاتَاءَتَأْنِيثٍ بِنَحْوِكُمُ مِفْعَالُ أَيْضًا وَمَفْعِيلٌ بِنَحوْلِكُمُ

ممَّا لا تَلْحَقُهُ تَاءُ اَلتَّأْنِيث مِنَ الْوَصْفِ أَيْضَا ما جَاءَ على وَزْنِ مفْعَال وَهُوَ يَشْمَلُ اَلْمُ ذَكَر وَاللمُ وَالْمُؤَنَّث فَتَقُول رَجُلٌ مِهْذَارٌ أَيْ كَثِيرُ الكلام وَامْراً أَقُ مِهْذَارٌ أَيْ كَثِيرَةُ الكلام وَعَامِلٌ مُكْسَالٌ أَيْ كَثِيرَةُ الْكَسَلِ وَعَرُوسٌ مَكْسَالٌ اللهِ عَلَى وَزْنِ مَفْعِيلٍ كَعِمْطيرٍ كَثِيرُ اللهِ عَلْمِ وَكَثِيرة العطرِ فَاجْتَهِدْ تُوفَقَى بإذْن الله.

## ثُبُوُتُ اَلتَّاءِ وَحَذْفُها على وَزْنِ فَعِيلِ بِمَعْنى فاعِلٍ

وَإِنْ فَعِيلٍ بُصِعْنَى فَاعِلٍ لَحِقَتْ وَٱلْحَذْفُ قَدْجَاءَ فِي ٱلْقُرْآنِ يُغْتَنِمُ

إذا جَاءَ وَزْنُ فَعِيلِ بِمَعْنَى فَاعِلِ لَحِقَتْهُ اَلتَّاءُ فِي اَلتَّأْنِيثِ وَذَلِكَ نَحْوُ امْرَأَةً كَرِيمة وَجَازَ حَدْفُهَا مِنْ التَّأْنِيثِ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَربِبُ مَنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فَلَوْ أُدْخِلَتَ اَلتَّاءُ لَقُلْتَ قَريبَة، وقال تعالى: ﴿قل مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهْيَ رَمِيمٌ ﴾ ولم يَقُلُ رَميمة، وَعَدَّ ابْنُ عَقِيلٍ هَذَا الْحَذْفَ قَلِيلاً.

## حُكْمُ إِلْحَاقَ اَلتَّاءِ إِذَا كِانَ فَعِيلٌ بِمَعْنى مَفْعُـولُ

وَإِنْ أَتَاكَ بِمَ فْعُولٍ وما تَبِعَتْ مَوْصُوفَها لَحِقَتْ أَوْلا فَلالَهُمُ

إذا كانَ فَعيلٌ بِمَعْنى مَفْعُول وَلَمْ يَتْبَعْ مَوْصُونَهُ لَحِقَتْهُ اَلتَّاءُ في التَّأْنيثِ نَحْوُ هَده ذَبيحَةٌ بِمَعْنى مَذْبُو حَة وَإِنْ تَبِعَ مَوْصُونَهُ حُذَفَتْ مِنْهُ التَّاءُ فِي الْغَالِبِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِامْرَاّةً جَرِيحٍ أَيْ مَجْرُو حَةٍ وَبِطَرْف كَحِيلٍ أَيْ مَكْحُولَةٍ.

## أَلِفُ اَلتَّأْنِيثِ اَلْمَقْصُورَةُ وَالْمَهْدُودَةُ

وَهَذِهِ أَلِفُ ٱلتَّــا ثِيثِ بَارِزَةً حُبْلَى وَحَمْراءَ فِي قَصْرٍ وَمَدِّهِمُ

سَبَقَ ذِكْرُ أَلِفَ اَلتَّأْنِيثِ أَنَّهَا قِسْمانِ: مَقْصُورَةٌ كَحُبْلى، وَمَـمْدُودَةٌ كَحَمْراءَ وَلكُلِّ وَاحدَة أَوْزَانٌ تُعْرَفُ بَها.

سِتَّةٌ من أوْزانِ ألفِ التَّأْنيثِ المقصورة

جَاءَتْكُمُ ثُعَلَى ثُعْلَى كَذا فَعَلى فَعْلَى فُعالى فَعَلَّى نَوْعُ مَشْيِهِمُ

ثلاثة عَشَرَ وَزْناً لأَلف اَلتَّأْنِيث الْمَقْصُورَة ستَّةٌ منْها بِهَذَا اَلْبَيْت: الأُوَّلُ فُعَلَى نَحْوُ أُرَبِى إِسْمٌ يُطْلَق للدَّاهِيَة وَشُعَبَى يُطْلَق على مَكَانَ \_ اَلثَّانِي فُعْلَى اسْمٌ كَنُهْمى أَوْ صَفْعة كَحُبْلَى، وَيَأْتِي مَصْدَراً كَرُجْعَى \_ اَلثَّالثُ فَعْلَى وَهُو إِسمٌ كَبَردى نَهْرٌ إَوْ صَفْعة كَحُبْلَى، وَيَأْتِي مَصْدَراً كَرُجْعَى \_ اَلثَّالثُ فَعْلَى وَهُو إِسمٌ كَبَردى نَهْرٌ بِدَمَشْقَ \_ الرَّابِعُ فَعْلَى، وَيَأْتِي للْجَمْعِ كَصَرْعى وَمَصْدُراً كَدَعُوى وَيَأْتِي صَفَةً بِدَمَشْقَ \_ الرَّابِعُ فَعْلَى، وَيَأْتِي للْجَمْعِ كَصَرْعى وَمَصْدُراً كَدَعُوى وَيَأْتِي صَفَةً كَشَبْعَى \_ الْحَامِسُ وَزْنُ فُعالَى كَحُبارى يُطْلَق على طَائِرٍ مَعْرُونُ وَيَكُونُ لِلذَّكْرِ وَالْأَنْقَى \_ السَّادِسُ فَعَلَى ويُطْلَق على نَوْعٍ مِنْ الْمَشْيِ.

## السَّبْعَةُ الأَوْزانُ الْمُتَمِّمَةُ للاثْنيْ عشر من ألف التَّأْنيث المقصورة

فِعْلَى فُعْلَى وَفُعَّالَى لِنَبْتِكُمُ فُعَّيلَى ثُم حِشِّيتَى وَتَمَّهُمُ

اَلسَّتَهُ الأَوْزَانُ اَلْمُكَمِّلَةُ لأَلف اَلتَّأْنيث اَلْمَقْصُورَة : الأَوَّلُ فعْلى يُطلق على مَصْدر كَذكرى وَلَجَمْع كَضِرْبَى جَمْعُ ظَرِبان دُويْبَّة كَالْهِرَّة رِيحُها نَتنَةٌ ـ اَلثَّاني فَعَلَى نَحْوُ مَنْهَى يُطلَقُ عَلَى الْبَاطِلِ ـ اَلثَّالثُ فَعَّالَى وَنَحْوُ شُقَّارَى يُطلَقُ على نَبْت فَعَلَى نَحْوُ مَنْقَارَى يُطلَقُ على نَبْت ـ الرَّابِعُ وَزْن فَعَيلى نحو خُليَّطى يُطلَقُ عَلَى الْمُخْتَلِط عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ ـ الخامس فع لله عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ ـ الخامس فع ليلى كَحِشِيتَى الْجَثِّ ـ السَّادِسُ فعلَى نَحْوُ كُفُرى وَعَاءُ الطَّلْعِ ـ السَّابِعُ وَزْن فعلى كَسِطرى يُطلَقُ على ضَرْبِ مِنْ الْمَشْيِ فِيهِ تَبَخْتُرُ.

## أَلِفُ التَّأْنِيثِ اَلْمَهُدُودَةُ

وَفِعْلَلاءُ فِعِالا فَعْلَلا فَعِلا وَفِعْلَيا فَاعِلا لِلْمَدِّ كَلَّهُمُ

لأَلف اَلتَّأْنيث اَلْمَمْدُودَة أَوْزَانٌ مِنها فَعْللاءُ نَحْوُ عَقْرِباء \_ اَلثَّاني فِعَالاءُ \_ اَلثَّانِ فِعَالاءُ \_ اَلثَّالِثُ فَعْللاءُ نَحْو كبرياء \_ اَلسَّادِسُ الثَّالِثُ فَعْللاء كُتَاصِعَاء من حَجَرِ الْيَرْبُوعِ.

### أوزان أُخرى لألف التَّأنيث الممدودة

وأَفْعِلاءُ وَمَفْعُولاءُ قِيلَ بها وَجَاءَكُمْ ثُمَّ فَاعُولاءُ يَنْتَظِمُ

منْ أَوْزِانِ الأَلفِ اَلْمَمْدُودَةِ أَيْضاً أَفْعِلاءُ بِضَمِّ اَلْفَاءِ وَفَتحها وَكَسْرِها ـ اَلثَّاني مَفْعُولاء نَحْوُ مَشْيُونُ خَاءِ وهو جَمْعُ شيخٍ وَفَاعُولاء وعلى وَزْنِه كَعاشُوراء وَمِنْها فَعُلاء كَخْيَلاء .

## اَلْمَقْمُ وُرُ وَالْمَحْدُوهُ

وماقصرنامِنَ الأسْمَاءِ نُعْرِبُهُ لناعَلى ألِفٍ أَقْصَاهُ تَرْتَسِمُ

الاسْمُ اَلْمَقْصُورُ هُو ما بِآخِرِهِ أَلْفُ لازِمَةٌ لا تَنْقَلِبُ رَفْعاً ولا نَصْباً وَلا جَراً وَعَلَيْها يُعْرَبُ فِي جَمِيعِ ما ذَكَرْنا نَحُو جَاءَ مُوسَى وَرَأَيْتُ مُوسَى وَمَرَرْتُ بِمُوسَى وَهَوَ قِسْمانِ قِياسِيٌّ وَسَمَاعِيٌّ.

## اَلْمَقْصنُورُ اَلْقياسيُّ

وَذَا قِيَاسِيُّنايَا وِي لَهُ ٱلنُّظَرا مِنَ ٱلصَّحِيحِ اقْتَحَنْ ما قَبْلَ تَمِّهِمُ

اَلْمَقْصُورُ وَسُمانِ: قِياسِيُّ وَسَماعِيُّ، فَالْقياسِيُّ ما كانَ مُعْتَلاً ولَهُ مِنْ الصَّحِيحِ نَظِيرٌ فَمِثَالُهُ جَوَى مَصْدَرُ جَوِي وَمُدَى جَمْعُ مُدْيَةٍ وَدُمَى جَمْعُ دُمْيَةٍ.

## اَلْمَقْصُورُ السَّماعِيُّ وَالْمَمْدوُدُ السَّمَاعِيُّ

هذا اَلسَّماعِيُّ فِي اَلْمَقْصُورِ تَصْحَبُهُ أَيْضًا سَمَاعِيَّةُ اَلْمَمْدُ وُدِ تَبْتَسِمُ

اَلْمَقْصُورُ اَلسَّمَاعِيُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ وَاطَّرَدَ فَتْحُ مَا قَبْلَ آخِرِهِ كَالْفَتَى وَالْحِجا وَالشَّرَى وَالسَّنَا وَالْمَمْدُودُ اَلسَّماعِيُّ مَا لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ اطَّرَدَ فِيه زِيَادَةُ أَلِفٍ قَبْلَهُ نَحْوُ اَلسَّنَاءُ وَاَلثَّرَاءُ وَالْحَذَاءُ وَالْفَتَاءُ.

## اَلْقَصْرُ فِي اَلْمَدِّ وَالْمَدُّ فِي اَلْقَصْرِ

وَٱلْقَصْرُ فِي ٱلْمَدِّ وافى بِاتِّضاقِهِم وَٱلْمَدُّ فِي ٱلْقَصْرِ أَهْلُ ٱلْكُوفَةِ اغْتَنِمُوا

اتَّفَقَ نُحَاةُ الْبِصْرَةِ وَالْكُوفَةِ في جَوازِ قَصْرِ الاسْمِ الْمَمْدُودِ فَتَقُولُ في النَّرَاءِ وهو كَثْرَةُ المَاء تَقُولُ الشَّرِ هَمْزَة وفي الْحذَاء الحذَا بِغَيْرِ همزة واتَّفَاقُهُمُ هذا للضَّرُورَة وامَّا في جَوازِ مَدِّ الْمَقْصُورِ فَمَنَعَهُ الْبِصْرِيُّونَ وَأَجَازَهُ الْكُونِيُّونَ مَسْتَدَلِّين بَقُول الشَّاعِر:

يالكَ مِنْ تَمْرٍ وَمِنْ شِيِشَاءِ يَنْشَبُ فِي ٱلْمَشْعَلِ وَٱللَّهاء حَيْثُ مَدَّ ٱللَّهِ وَهُوَ مَقْصُورٌ وَلا شكَّ أَنَّ ٱلْمَدَّ هُنا للضَّرُورَة.

## تَثْنيَةُ ٱلْمَقْصُور

وَإِنْ أَتَتْ أَلِفُ ٱلْمَ قُصُورِ رَابِعَةً فَصَاعِداً قُلِبَتْ يَاءً وَثَنَّهِمُ

إذا أَرَدْتَ صِياغَةَ الْمُثَنَّى مِنْ الاسْمِ الْمَقْصُورِ اَلرَّبَاعِي قَصَاعِداً كَمَلْهِي وَمُسْتَشْفَى قَلَبْتَ اَلْفَهُ ما ياءً في التَّثْنِية فَتَقُول هذان المسْتشْفَيان وَرَأَيْتُ المُسْتَشْفَيين وَمَرَرْتُ بِالْمُسْتَشْفَيين وَكَذلك تُقْلَبُ يَاءً إِذَا كَانَتْ بَدَلاً مِنهَا وَذلك كَفَتَى وَرَحَي فَتَقُولُ في تَثْنِيتِهِما فَتَيَانِ وَرَحَيَانِ.

## مثالٌ ثانٍ في تَثْنِيَة الْمَقْصُور

كَسذاكَ ثَالِثَةٌ مِنْ أَصْلِها جَهِلُوا لِلْيَاءِ قَدْ قُلِبَتْ مَتْيانِ عِنْدَكُمُ لَيُنَاءِ قَدْ قُلِبَتْ مَتْيانِ عِنْدَكُمُ لَعُنْكَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ ا

## ٱلْمِثَالُ ٱلثَّالِثُ في تَثْنِيَةِ ٱلْمَقْصُورُ

وَإِنْ أَتَتْ بَدَلاً مِنْ وَاوِهِمْ كَعَصَى وَاوَا قَلِبَتْ عَصْوانِ حَوْلَكُمُ

إذا جَاءَت الأَلفُ اَلْمَقْ صُورَةُ ثالثَةَ اَلْكَلَمَة وَهِيَ بَدَلٌ عَنْ وَاو كَعَصَى وَوَقَفاً قُلْبَتْ فِي اَلتَّثْنِيَة وَاواً فَتَقُولُ عَصَوان وَرَأَيْتُ عَصَويْنَ وَنَظَرْتُ إلى عَصَويْنِ وَذَانِ قَلْبَتْ فِي اَلتَّثْنِيَة وَاواً فَتَقُولُ عَصَوان وَرَأَيْتُ عَصَويَانَ وَنَظَرْتُ إلى عَصَويْنِ وَذَانِ قَفُوان وَرَأَيْتُ قَفُويْن وَمَرَرْتُ بِقَفُويْن.

### اَلثَّالِثَةُ مَجْهُولَةُ الأَصْلِ

مَجْهُ وُلَةُ الأَصْلِ إِنْ وَافَتْكَ ثَالِثَةً وَلَمْ تُمَلْ كَ إِلَى أَلُوانِ عِنْدَهم

إذا جَاءَتْ أَلْفُ الْمَقْصُور ثَالَثَةً مَجْهُولَةَ الأَصْلِ وَآمَلْتَهَا كَمَتَى عَلَماً فَتَقُولُ فِي مُثَنَّاهُ مَتَيَانِ وَإِنْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ واو كَعَصاً وَقَفاً فَاقْلُبْهَا وَاواً في الْمُثَنَّى فَتَقُولُ في مُثَنَّاهُ مَتَيَانِ وَإِنْ كَانَتْ مَحْهُولُةً عَصَوانِ عِنْدُنَا وَرَأَيْتُ عَصَوَيْنِ فِي اَلنَّصْبِ وَالْجَرِّ قَالبِها يَاءً وَإِنْ كَانِت مَجْهُولُةً وَلَمْ تُمَلُ كَإِلَى تُقْلَبُ واواً فَتَقُولُ إلوان في اَلرَّفْعِ.

#### تثنية الممدود

تَثْنِيَةُ ما جَاءَ عَلَى وَزْنِ صَحْراءَ من الممدود

وَهَمْ لَوْهُ بَدَلاً وافَتْكَ مِنْ أَلِفٍ أَنَّتْتَ فَاقْلِبْ هنا وَاوا ولا وَهَمُ

إذا جَاءَت هُمْزَة الاسْمِ الْمَمْدُودِ بَدَلاً مِنْ أَلفِ اَلتَّ أُنيثِ كَصَحراءَ وَحَمْراءَ قُلَبت أَلفُهُ وَاواً في التَّشْنِيةِ فَتَقُولُ فِيهِ حَمْراوانِ وفي صَحْراءَ صَحْراوان.

## تَثْنِيَةُ ما للإلحاقِ كَعَلْيَاء

وَإِنْ أَتَتْكَ إِلَى الإلْحَقِاقَ جَازَهنا قَلْبٌ لِواوٍ أُو الإبْقِالِهَ مُنْهِمُ

إذا جَاءَت ألف التَّأنيث الْمَمْدُودَة للإلحاق كعلياء أو جاءَت بدلاً من أصل مثل كسا وحياً فلك هنا في تثنيتهما قولان: أحدُهُم قلبُك الألف واواً وتَقُول مثل كسا وحيا فلك هنا في تثنيتهما قولان: أحدُهُما قلبُك الألف واواً وتَقُول علياوان وكساوان وحياوان - الوجه الثاني هو أن تبقي الهم ن من دُون تغيير فتَقُول علياءان وكساءان وحياءان، واختار ابن عقيل القلب في الملحقة وإبقاء الهم من قلبها واواً.

### تَثْنِيَةُ الممدود إذا كانت اَلْهَمْزَةُ أَصِالًا

وَإِنْ أَتَتْ هَمْ زَةُ ٱلْمَمْدُودِ بِارِزَةً أَصْلاً فَاوْجَبْ هِنَا إِبْقَاءَ هَالَكُمُ يَجِبُ إِبِقَاءُ ٱلْمَمْدُودَةِ فِي ٱلتَّثْنِيَةِ إِذَا كَانَتْ أَصْلاً فِي ٱلْكَلِمَةِ نَحْوُ قَرَّاءً وَوَضَّاء فَتَقُولُ فِي تَثْنِيَتَهُمَا قَرَّآءَن وَوَضَّاءَن.

### ما جَاءَ مِنْ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ على خِلافِ ما ذُكِرَ

وَشَذَّ إِتِيانُ مَمْدُودُ وماقصرُوا خِلافَ ماقِيلُ حَمْرايَانِ عِنْدَهم

شَذَّ إِتِيانُ اَلْمَقْصُورُ واَلْمَمْدُود على خلاف ما ذُكر وهذا يُقْتَصَرُ فيه على السَّماعِ فَقَطُّ وَذَلكَ كَالْتَنْنِية في الْمَقْصُورُ مِنْ كَالْخَوْزَلَى فَتَقُولُ في تَثْنِيته الْخَوْزَلَان وَفِي تَشْنِية الْمَمْدُود في كَحْمَراء الْخَوْزَلَان وَفِي تَشْنِية الْمَمْدُود في كَحْمَراء وَصَفْراء تَقُولُ مَمْ وَان وصَفْراوان وصَفْراوان وصَفْراوان.

### جَمْعُ صَحِيحِ الآخِر

لاحَدْفَيَأْتِي صَحِيحَ ٱلْجَمْعِ عِنْدَهُمُ زَيْدُونَ قَدْأَقْ بَلُوا بِالْفَوْزِ بَيْنَكُمُ

إذا جُمِعَ صَحِيحُ الآخر بِالْوَاوِ وَٱلنُّوُنُ بَقِيَتْ فِيهِ عَلَامَةُ ٱلْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ تَغْيرِ وَهِيَ ٱلْوَاوُ وَٱلنُّونُ فِي حَالَتَيْ ٱلنَّصْبُ وَٱلْجَرِّ فَتَقُولُلَّ فَي حَالَتَيْ ٱلنَّصْبُ وَٱلْجَرِّ فَتَقُولُلَّ فِي جَمْعِ زَيْد زَيْدون فِي ٱلرَّفْعِ وَرَأَيْتُ ٱلزَّيْدَيْنِ فِي ٱلنَّصْبِ وَمَررْتُ بِالزَّيْدَين في الْجَرِّ مِنْ غَيْرٍ حَذْف.

### حَدُّفُ ٱلْيَاءِ مِنْ جَمْعِ المنقوصِ

وَيَحْذُكُ ٱلْيَاءَ بِالْمَنْقُوسِ جَمْعُهُم قَاضُونَ قَاضِينَ بِالْفَيْحَاءِ عِنْدَكُمُ

تُحْذَفُ اَلْيَاءُ مِنْ جَمْعِ اَلْمَنْقُوص وَيُضَمَّ مَا قَبْلَ اَلْواو وَيُكْسَرُ مَا قَبْلَ اَلْيَاء فَتَقُولُ في جَمْعِ قَاضٍ في الرَّفْعِ قَاضُونَ وَفِي اَلنَّصْبِ رَأَيْتُ قَاضِيِنَ وَمَرَرْتُ بِقَاضِينَ في اَلْجَرِّ.

## وَجْهَانِ في جَمْعِ ٱلْمَمْدُودِ

وَجْهَانِ فِي جَمْعِ مَمْدُ وُد إِذا بدَلاً مِنْ أَصْلِهِ أَوْ لالْحــاق أتى لَكُمُ

جَازَ لَكَ وَجُهَانِ فِي جَمْعِ الْمَمْدُود إذا كانَتْ هَمْزَتُهُ بَدَلاً مِنْ أَصْل أَوْ كانَتْ للإلْحاق : الْوَجْهُ الأوَّلُ إِبْقَاءُ الْهَمْزَةِ وَإِبْدالُها وَاواً. فَمثالُ إِبْقائِها تَقُولُ فِي جَمْع كساءَ عَلَما كساؤونَ، وَمثالُ إبدالها وَاواً كساوونَ وَإِنْ كَانَتْ الْهَمْزَةُ أَصْليَّةً يَجِبُ إِبْقاؤُها فَتَقُولُ فِي جَمْعِ مَثْلِ قرآءِ قُرَّاؤُنَ.

## حَدْفُ أَلِفِ اَلْمَقْصُورُ وَإِبْقَاءُ فَتَدَتِهِ إِذَا جَمِعَ

وَاحْذِفْ هُنالِكَ مِنْ مَقْصُورُ هِمْ أَلِفًا وَلْتَبْقَ فَتُحَتُّهُ يا مُصْطَفِينَ هُمُ

إذا جُمِعَ ٱلْمَقْصُورُ بِالْواوِ وَٱلنُّونِ حُدْفَتْ أَلَفُهُ وَتَبْقَى ٱلْفَتْحَةُ ٱلَّتِي قَبْلَها دَالَّةً عليها فَتَـقُولُ مَثَلاً فِي جَمْعِ مُصْطَفَى مُصْطَفَى وَصُطَفَى أَن في الرَّفْعِ وَمُصْطَفَيْن في النَّصْبِ وَالْجَرِّ.

## جَمْعُ ٱلْمَقْصُورُ بِأَلِفٍ وَتَاءٍ

وَإِنْ جَـمَعْتَ بِتَاءِ قَـبْلَهِ اللَّهِ فَاقْلُبْ هُنَا الأَلِفَ ٱلْمَقْصُورُ يَاءَهُمُ

إذا شئْتَ أَنْ تَجْمَعَ اَلْمَقْصُورَ بِأَلف وَنَاء جَمْعَ اَلْمُؤَنَّتُ السَّالِمِ قَلَبْتَ أَلفَهُ يَاءً فَتَقُولُ في جَمْعِ حُبْلَيَات وَتُقْلَبُ وَاواً مِنْ كَعصَى ً فَتَقُولُ في جَمْعٍ مُؤَنَّتُها عَصَوات وَفتى إِنْ كَانَ عَلَما لَمُ وَنَّ فَتَيات وَكَذَا إِذَا بَعْدَ أَلفَ اَلْمَقْصُورِ تَاءٌ كَفْتَاة تُحْذَف وَفتى إِنْ كَانَ عَلَما لَمُ وَنَّ فَتَيات وَكَذَا إِذَا بَعْدَ أَلفَ الْمَقْصُورِ تَاءٌ كَفْتَاة تُحْذَف أَلفَ المَقْصُورِ في الْجَمْعِ مَ فَتَقُولُ فَتيات وَتُقْلَبُ وَاواً في جَمْعِ مَ وَنَقْ قَناة فَتَقُولُ قَتَات وَتُقْلَبُ وَاواً في جَمْعِ مَ وَنَقَد قَنَاة فَتَقُولُ قَتَات.

## جَمْعُ اَلْمُؤَنَّثِ مِنْ صَحِيحِ الْعَيْنِ اَلثُّلاثِيِّ

صَحِيحُ عَيْنِ ثُلاثِي وسَاكِنُها مُؤنَّثَ ٱلْجَمْعِ تَلِّ ٱلْعَيْنَ فَاءَهُمُ

إذا أَرَدْتَ جَمْعَ مُؤَنَّتُ مِنْ اسْمٍ ثُلاثِيٍّ صَحِيحِ الْعَيْنِ السَّاكِنة وَقَدْ خُتمَ بِالتَّاءِ كَجَفْنَة أَوْ جُرِّدَ عَنْها كَدَعْدً أَثْبَعْتَ عَيْنَهُ فَاءَهُ فَ تَقُولُ فِي جَفْنَة جَفْنَات وَفي دَعْدً دَعَدَات، وفي مِثْلِ جُمْلٍ جُمُلات وَبُسْرَة بُسُرات بِضَمِّ الْفَاءِ وَٱلْعَيْنِ.

# جَمْعُ ٱلْمَقْمُورِ وَٱلْمَمْدُود

جَوانُ اَلتَّسكِينِ وَالْفَتْحِ في عَيْنِ اَلْكَلِمة بعْدَ الضَّمَّة

وَبَعْدَ ضَمِّ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُم لِلْعَسِيْنِ أَوْسَكَّنُوهُ اكُلُّذَا لَكُمُ

جَازَ الْفَتْحُ وَالتَّسْكِينُ في عَيْنِ الْكَلْمَة بَعْدَ الضَّمَّة وَالْكَسْرَة في جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَتَقُولُ جُمْلات بِالْفَتْحِ وَبُسْرات بِالشَّكُونُ وَبُسُرات وَهَنْدات وَكَسْرات وكَسْرات وكَسْرات ولَمْ يُجَزَّ هذا بَعْدَ الْفَتْحَة وَإِنَّمَا الْواجِبُ هُنَا الاتباع.

# جَمْعُ المؤنَّثِ مِمَّا زَادَ على اَلثُّلاثِيِّ

وَإِنْ أَتِاكَ رُبِاعِيًا كَ جَعْفَرِهم فَجَعْفَرات لِجَمْعِ ٱلْغِيدِ تَبْتَسِمُ

إذا أَرَدْتَ جَمْعَ مُؤَنَّتُ مِنْ رُباعيٍّ كَجَعْفَرَ عَلَم مَؤَنَّتُ فلا يَقْرَبُهُ الإِتباعُ فَتَبْقى عَينُهُ فَ تَقُولُ في جَمْع مَؤَنَّهُ جَعْفَرات وَبِالاسْم كَضَخْمَة فَتَقُولُ في جَمْع مُؤَنَّهُ ضَخْمات مِنْ غَيْر تَغْيير كما تَقُولُ في صَحيح الْعَيْنِ كَجَوْزَة جَوْزَات وَفي ضَخْمات مِنْ غَيْر تَغْيير كما تَقُولُ في صَحيح الْعَيْنِ كَجَوْزَة جَوْزَات وَفي الْمُتَحرِّك كَشَجَرَة تَقُولُ في جَمْع مُؤَنَّه شَجَرَات وَإِنْ كانَ مُذَكَّراً كَبَدْرٍ فلا يُجْمَعُ الْمُتَعرِّك كَشَجرَة تَقُولُ في جَمْع مُؤَنَّه شَجرَات وَإِنْ كانَ مُذَكَّراً كَبَدْرٍ فلا يُجْمَعُ بِالأَلْف وَالتَّاءِ فلا تَقُلُ فيه بَدْرات فَهُو مَذَكَّر يُجْمَعُ على بُدُورٍ.

### قراءَةُ ٱلْجمعِ إِذَا كَانَ المؤنَّثُ مَكْسُورٌ ٱلْفَاءِ

فَاءُ ٱلْمُؤَنَّثِ إِنْ بِالْكَسْرِ قَدْ جَذِلَتْ فَافْتَحْ هُنَا ٱلْعَيْنَ أَوْ سَكِّنْ لِجَمْعِهِمُ

لا يَجُوزُ اتباعُ الْعَيْنِ للْفَاءِ في الاسْمِ الْمُوّنَّثِ المُكسور الفاءِ وكَانَتْ لامُهُ وَاواً وَذلكَ كَذرْوةَ فلا يُقالُ في جَمْعه ذروات بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْفَاء فالْواجِبُ فَتْحُ الْعَيْنِ أَوْ تَسْكَينُها فَتَـقُولُ ذروات أَوْ ذَرْوات وَقَدْ شَـذَّ جَمْعُ جِرْوة على جَروات بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْفَاءِ وَالْعَيْنِ أَوْ تَسْكينُها فَتَـقُولُ ذروات أَوْ ذَرْوات وَقَدْ شَـذَّ جَمْعُ جِرْوة على جَروات بِكَسْرِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ.

## جَمْعُ ٱلمؤنَّثِ إِذَا كَانَتْ الفاء مَضْمُومَةً وَاللام يَاءً

ولا يَجُوزُ لَكَ الإتباعُ إِنْ ظَهَرت ﴿ ذِي ٱلْفَاءُ مَضْمُومَةً وَاللَّامُ يَاءَهُمُ

إذا جَاءَتْ فَاءُ اَلْكَلَمَة مَضْمُومَةً وَلامُها يَاءً في الإفراد ما جاز فيها الإتباعُ إنْ جُمعَتْ جَمْع مَؤنَّتْ وَذَلكَ كَزُبْية فلا تَقُلْ في جَمْعها زُبُيَات بِضَمَّ اَلْفَاء واَلْعَيْنِ جَمْع الزَّبي وَالْبَاءُ وَذَلكَ لاسْتِ ثَقًالِ الضَّمَّةِ قَبْلَ الْيَاءِ فَيَجِبُ اللَّفَتْحُ أَو السُّكُون فَتَقُول زُبيات أَوْ زُبيات.

## ما جَاءَ نادراً بِجَمْعِ المؤنَّثِ المذكورِ المتقدّم

وَإِنْ أَتِي غَيْرُ مِا قُلْنَا بِجَمْعِهِمُ مُونَّتُ الدِرِ وَافِي بِنَحْوِهِمُ

نَدَرَ إِتِيانُ جَمْعِ هذا المؤنَّثِ على غَيْرِ ما ذُكرَ. فَمثالُ نُدُورِه في جَمْعِ جِرْوَة على جروات وَفي جَمْعِ زَفَرة زَفْرات، والقياس فَتْحُها وفي جَوْزَة جَوزات والمشهورُ تسكين العين إذا كانت غيْر صحيحة والعين هي هنا الواو من جوزات.

# جَمْعُ التَّكْسِيرِ

وَجَمْعُ تَكْسيرِهِمْ ما دَلَّ مُتَّفِقًا علاعَلَى اثْنَيْن مَعْ تَغْييرِ فَرْدِهِمُ

جَمْعُ التَّكْسِيرِ اللهَّالُّ على عَدَد يَزِيدُ على اثْنَيْنِ بتغييرِ وَاضحِ كَرجُلِ جَمْعُهُ رِجالٌ وَيَأْتِي جَمْعُهُ مُقَدَّراً لِلْمُفْرَد وَٱلْجَمْعِ كَفُلْك وَهُوَ جَمْعُ قلَّة وَهُو الدَّالُّ على رَجالٌ وَيَأْتِي جَمْعُ قلَّة وَهُو الدَّالُّ عَلَى تَلَاثَة إلى عَشَرَة وَجَمْعُ الْكَثْرَة هُو الدَّالُّ مِنْ الْعَشَرَة إلى ما لا نِهاية وَهُما يَتَنَاوَبانِ في الاستعمال.

### أَوْزَانُ ما قَلَّ مِنْ جَمْعِ ٱلتَّكْسِيرِ

فَـفِعْلَة 'أَفْعُل' أَفْعَال 'أَفْعِلَة الْوْزَانُ مَاقَلٌ مِنْ تَكْسِيِر جَمْعِهِم

أَوْزَانُ جَمْعِ اَلْقِلَةَ مِنْ جَمْعَيْ اَلتَّكْسِيرِ أَرْبَعَةُ اَفْعِلةٌ كَفِتْية وأَفْعُل كَأَفْلُسٍ وَأَفْعُل كَأَفْلُسٍ وَأَفْعُل كَأَفْلُس وَأَفْعُل كَأَفْراس وَأَفْعَلَ كَأَسْلحَة.

### تَناوُبُ وَزْنِ الْقِلَّةِ وَالْكِثْرَةِ

يأتِي اَلتَّناوُبُ فِي اَلْوَزْنَيْنِ فِي فَرَحٍ مِابَيْنَ ذِي قِلَّةٍ أَوْ كَسَتْسرَة لِلَهُمُ

يَأْتِي اَلتَّنَاوُبُ بَيْنَ جَمْعِ اَلْقلَّةِ وَجَمْعِ اَلْكَثْرَةِ. فَمِثَالُ نِيَابَة جَمْعِ اَلْقلَّةِ عَنْ أَبْنِيَة الْكَثْرَةِ نَحْوُ رِجْلٍ وَأَرْجُلٍ وَمِثَالُ نِيَابَة أَبْنِيَةِ اَلْكَثْرَةِ عَنْ أَبْنِيَةِ اَلْقِلَّةِ نَحْوُ رَجُلٍ وَرِجالٍ وَقَلْبِ وَقُلُوبِ.

#### وَزْنُ أَفْعُلٍ

جَسمْع لِكُلِّ ثُلاثِي فَسأَفْسعُلُهُمْ ظَبْي وَأَظْب أَتَاكُمْ مِنْ مِسْسالِهِمُ

يُجْمَعُ الاسمُ الشَّلاثِيُّ الآتي عَلَى فَعْلِ الصَّحِيحِ الْعِينِ مِنْ فِعْلِ اَلتَّكْسِيرِ يُجْمَعُ عَلَى اَفْعُلِ نَحْوِ ظَبْيِ يَجْمَعُ عَلَى اَفْعُلِ نَحْوِ ظَبْي فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ أَكْلُبٌ كما تَقُولُ فِي جَمْعِ نَحْوِ ظَبْي الْطُبُ وَأَصْلُهُ أَظْبُى وَقُلْبَتُ صَّمَتُهُ كَسْرةً فقالوا في جَمْعِهِ أَظْبِيٌ.

#### لا تُجْمَعُ الصِّفَةُ على أَفْعُـل

وأَضْخَمُ لَمْ يَنَلْ مِنْ جَمْعِ أَفْعُلِهِمْ لَأَنَّهُ صِفَةٌ إِلاَّ شُذُودُهُمُ

لا تُجْمَعُ اَلصِّفَةُ على أَفْعُل مِنْ جَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ إِلاَّ شُدُودُاً وَذَلكَ كَضَخْمِ فلا يُقالُ في جَمْعِه أَضْخُمٌ لِكنَّهُ يُجْمَعُ على أَفْعال وَجَاءَ جَمْعُ عَبْد على أَعْبُد شاذاً وَنَوْبٍ على أَنْوُبٍ وَعَيْنِ عَلَى أَعْبُد وهذا يُطْلَقُ عَلَيْهِ مَعْتَلَّ اَلْعَيْن.

#### جَمْعُ ٱلْمُؤَنَّثِ على فُعُل

وَأَجْمَعْ لمَا أَنْتِضِ قَدْ رَبّعْتَ أَحْرُفَهُ مُؤنَّتُ الْعَنْقُ ٱلْعَلْيابِسَيْفِكُمُ

يُجْمَعُ على فَعُلِ كُلُّ إِسْمٍ مُؤنَّث رُبَاعيًّ تَقَدَّمَتْ آخِرَهُ مَدَّةٌ كَعناق فَتَقُولُ في جَمْعِ هُ أَعْنُق وفي يَمِين أَيْمُنْ وَجَاءَ جَمْعُ شِهابٍ على أَشْهُبٍ لَكِنَّهُ شَادٌ وكَذا فِي جَمْعِ غُرابٍ على أَغْرُب.

## حُكْمُ اَلثُّلاثِّي إِذا لَمْ يطرد عَلَيْهِ أَفْعُل

وَإِنْ أَتَاكَ ثَلَاثِي ۗ وَمَا اطّر دَت ۗ عَلَيْهِ أَفْ عُلُ بِالأَفْ عِالِ يَنْتَظِمُ وَإِنْ أَتَاكَ ثَلَاثِي ۗ وَمَا اطّر دَت عَلَيْهِ وَزُنْ أَفْعُلٍ جُمِعَ على أفعال كَثَوب إذا كَانَ الاسْمُ اَلثّلاثي لا يَطّرُدُ في جَمْعِهِ وَزْنُ أَفْعُلٍ جُمِعَ على أفعال كَثَوب

جَمِعَ على أثوابٍ وكَجَملٍ على أَجْمالُ وَحِملٌ على أحمالٌ وَعَضَد على أعضاد وَعَنبِ على أعنابٌ وَحِملٍ على أحمال وتقلُل على أقفال.

### جَمْعُ فَعْل مِسَحِيح ٱلْعَيْنِ

وَجَمْعُ فَعْل صَحِيحِ ٱلْعَيْنِ شَذَّعلى أَفعالهم نَحْوُ أَفراخ بِرَوْضِهِمُ

شَذَّ جَمْعُ فَعْلِ صَحِيحِ الْعَيْنِ على أَفْعَالَ كَفَرْخِ عَلَى أَفْراخِ أَمَّا ما جَاءَ على فَعَلَ فَعَلَ فَعَلَ بَعْضُهُ عَلَى أَدْطابِ وَغَالِباً يَجِيءُ وَزْنُ فُعَلِ فَعَلَ فَعَلَ بَعْضُهُ عَلَى أَدْطابِ وَغَالِباً يَجِيءُ وَزْنُ فُعَلِ فَي الْجَمْعِ على فِعْلان فَتَجْمَعُ صُرَداً على صِردان.

#### ما يُجْمَعُ على أَفْعِلَةٍ

وَاجْمَعْ بِأَفْعِلَة إسْما تُذَكِّرَهُ مَربَّعَا ثَلَّثَتْهُ مَدَّة لَهُمُ

يُجْمَعُ عَلَى أَفْعِلَةَ كُلُّ اسْمِ مُذَكَّرِ مُتَكُوِّنِ مِنْ أَرْبَعَةَ أَحْرُف وَثَالِثُ حُرُوُفه مَدَّةٌ وَذَلكَ كَقَذَال تَجْمَعُ الْمُضَاعَفَ أَعْفَةٌ وَذَلكَ كَقَذَال تَجْمَعُ الْمُضَاعَفَ أَوْمَعْتَلُ اللاَّمِ كَفَعَالٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ إَفْعِلَة وَفِي زِمامٍ أَزِمَّة وقبا أقبية وَفناء أَفْنية.

#### مِنْ جَمْعِ ٱلْكَثْرةِ

فُعْلُ فَمُطِّرِدٌ فِي الْوَصْفِ إِنْ ذَكَرا وَإِنْ تُؤَنِّتْ على فَعْلَاءَ حُمْرُهُمُ

اطَّرَدَ جَمْعُ كُلِّ وَصْف لَمُذكّر جَاءَ على وَزْن أَفْعل مِنْ جَمْعِ اَلْكَفْرَة أَنْ يُجْمَعَ على فَزْن أَفْعل مِنْ جَمْعِ اَلْكَفْرَة أَنْ يُجْمَعَ على فَعْلِ نَحْوُ أَحْمَر فَتَقُولُ في جَمْعِهِ حُمْر وَإِنْ كَانَ الْوَصْفُ لِمُؤَنَّتُ كَحْمراءَ فَيُجْمَعُ أَيْضاً على حُمْر.

### مِنْ أَمْثلةِ جمع القلّة غير المطردِ

وَفِ عِلَة مُ جَمْعُ مَا كَانَ اَلْقَلِيلَ وَلَمْ يَرْضَ اطْرادا صَبِي صِبْيَة قَدِمُوا لِجَمْعِ اَلْقلّة أوزانٌ منها فعْلَةٌ كفتى ويُجْمَعُ على فَتْيَة وَغُلامٍ وَغِلْمَة وَصَبِيً وَصَبِيً وَصَبِيً وَصَبِيةً وَلَمْ يَطّرُدُ هذا اَلْوَزْنُ في شيء لكنه مَحْفوظ فيما ذكرنا.

### جَمْعُ فُعُلٍ مِنْ جَمْعِ الكثرةِ

وَجَاءَكُمْ فُعُلُ فِي جَمْعِ كَشْرَتِهِ مِنْ قَبِلْ آخِيرِهِ مِد لَّلَهُ شَيمَمُ

منْ أَفْعَالَ جَمْعِ التَّكسيرِ فَعُلُّ وَهُوَ مُطَّرِدٌ فِي كُلِّ اسْمٍ بُنِيَ مِنْ أَرْبَعَة أَحْرُ فِي رَيدَ مَدَّةً قَبْلَ آخَرِه صَحِيحِ الْآخِرِ لَيْسَ بِمُضافَ وكانَتْ مَدَّةً زِيَادَتَه أَلَهَا سَوَاءً كَانَّ مُذَكَّرًا أَوْ مُوَّنَقًا وَذَلِكَ كَقَذَالَ وَحِمارِ فَتَقُولُ فِي جَمْعِهما قُذَلُ وَحَمُر وقَضِيبِ مَنْ عَلَى قَلْل اللهِ عَمُودِ تَقُولُ عَمُدُ وَذِراعُ تَجْمَعُهُ عَلَى ذَلك، وقِسْ على هذا وَقَسْ على هذا وَقَتْكَ اللهُ.

### جَمْعُ ٱلْمُضِاعَفِ إِذا كَانَتْ مَدَّتُهُ أَلِفاً

تَجْمَعُهُ عَلَى سُرُر وَذَلُولَ تَجْمَعُهُ عَلَى ذُلُلِ فَاجْتَهِدْ تُوَفَّقُ بِإِذِنِ اللهِ.

### جَمْعُ فِعْلٍ

وَفِعْلَةٌ كِسْرَةٌ فَاجْمَعْ عَلَى كِسَرٍ وَحِجَّةً حِجَجًا أَيْضا لِحَيَّ لَهُمُ

مِنْ جَمْعِ الكثرةِ أَيْضاً فِعَلُ وَيُحِمَعُ بِهِ ما جَاءَ على فِعْلَة مِنَ الأَسْمَاءِ مِثلُ كَسْرَة تُجْمَعُ على حَجَجٍ كما جَاءَ جَمْعُ فِعْلَةٍ على فَعَلٍ كَسْرَة تُجْمَعُ على حَجَجٍ كما جَاءَ جَمْعُ فِعْلَةٍ على فُعَلٍ نَحْوُ لِحْيَة تُجْمَعُ على حُلىً.

### جَمْعُ فُعَلَةٍ عَلَى فَاعِلٍ

وَفُعْلَةٌ دُونَ تَسْكِينٍ لِوَصْفِهِم لِعَاقِلٍ ذَكَرٍ تَعْتَلُ لامُهُمُ مِنْ جَمْعِ اَلْكَثْرَةِ فُعَلَةٌ وَهُو جَمْعٌ مُطَّرِدٌ في الْوَصْفِ إذا كانَ على فَاعلٍ مُعْتَلً اللامِ وَكَانَ لِمُذَكَّرٍ عَاقِلٍ وَذَلِكَ كَرامٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ رُمَاةٍ وَقاضٍ يُجْمَعُ عَلَى قُضاةٍ.

## جَمْعُ فَعَلَةٍ على فاعلِ صَحِيح اللاَّم

وَفَعْلَة عِنْدَ فَتْحِ أَلْعَيْنِ مُطَّرِد في كُلِّ ما وَصَفُوا مَنْ ذَكَّرُ وُالَكُمُ

مِنْ أَمْثُلَةَ اَلْكَثْرَةَ أَيْضاً فَعَلَةٌ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللاَّمِ وَهُوَ مُطَّرِدٌ في الوَصْف إذا جَاءَ على فَاعِلِ صَحِيحَ اللاَّمِ وَكَانَ لِمُذَكِّرٍ عَاقِلٍ نَحْوُ كَامِلٍ فَيُجْمَعُ عَلَى كَمَلَةً وَساحِر على سَحَرَّةٍ.

#### ما يُجْمَعُ على فَعْلى

جُمْع ُلِوَصْف على فَعْلى فَعِيلهم فَعْلى وَجَرحى وأسْرى مِنْ عَدُو ّكُمُ لَي وَجَرحى وأسْرى مِنْ عَدُو ّكُمُ يُجُمْع ُ على فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول يَدُلُّ عَلَى هَلاك كَقَتيل بِمَعْنى مَقْعُول يَدُلُّ عَلَى هَلاك كَقَتيل بِمعنى مَجْرُوح وأسير بِمعنى مَخْرُوح وأسير بِمعنى مَشْوُر فَحُ وأسير بِمعنى مَشْوُر فَتَقُول أَفي الْجَمْع قَتْلى وَجَرْحى وأسرى.

#### ما يُشابِهُ جَمْعَ فَعلى في المعنى

ومسايُسْسابِهُ في المعنى فَسعِسِلِكُمُ زَمْنى وَهَلْكى وَمَرْضَى عُوُفِي اَلْكَرمُ

يُعامَلُ ما شَابَهَ جمع فَعْلى من فَعيل بِمعنى مَفْعُولُ في الْوَصْف يُعامَلُ ما شَابَهَ هذا في المعنى مُعاكَته وذلك كَمَرِيض فَتَجْمَعُه على مَرْضى وَزَمَن تَجْمعه على زَمْنى وَهَالك تَجْمعُه على هَلْكَى وَمَنْ وَزْنِ فَيْعَلِ كَميِّت تَجْمعه على على موتى ومِنْ أَفْعَلَ كَميِّت تَجْمعه على على موتى ومِنْ أَفْعَلَ كَميِّت تَجْمعه على على موتى ومِنْ أَفْعَلَ كَأَحْمَق تَجْمعه على على حَمْقى.

### جَمْعُ قُعْلٍ على فِعَلَةٍ

جَمْع بِفُعْل صَحِيحِ اللاّمِ قُلْ فِعَل اللّهِ مَا وَجَاعِلَى فَعْلِهِمْ غَرْدٌ بِأَيْكِهِمُ

جَاءَ جَمْعُ فَعْلِ صَحِيحِ اللاَّمِ وَهُو اسْمٌ جَاءَ جَمْعُهُ على فَعَلَةً كَقُرْط تَجْمَعُهُ على على قِكُو تَجْمَعُهُ على قَرْطَة وكَدُرْج تَجْمُعُهُ على درَجة وكوْز على كوزَة كما جَاءَ في الاسم الَّذي على قَرْنَ فعل كَقُرْد تَجْمَعُهُ على قردة. قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِردَة وَخَنَازِيرَ ﴾ كما جَاءَ هذا على وَزْنِ فَعْل نَحْوُ غَرْد فَتَجْمَعُهُ على غِردة.

## فَعَّلُ في وَصنْف صنحيح اللاَّم

وَفَعَّلُ كَيْفَ نَنْسَى أَنْ نَقِيسَ بِهِ وَصْفَا عَلَى فَاعِل ٍ قَدْ صَحَّ عِنْدَهُمُ

نُعَّلٌ جَمْعٌ مَقيسٌ في الْوَصْف إذا كَانَ صَحِيحَ اللاَّمِ سَواءً كَانَ على فاعلِ كَضَارِب وَصَائِمٍ أَوْ عَلَى فَاعِلَة كَضَارِبة وَصَائِمة فَتَقُولُ في جَمْعِهِما أيْ اَلْمُذَكَّرِ وَاللهُ وَصَائِمةً وَسَائِمةً وَسَائِمةً وَسَائِمةً وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### فُعَّالُ في صحيح اللاَّم

فُعَّالُ قِسْهُ بِوَصْفِ صَحَّلَا مُهُمُ بِفَاعِلِ ذَكَر صُوامُ دَهُرِكُمُ الْعَلَا فِي اللَّمِ لِمُذَكَّرِ وَهُوَ وَزْنَ جَاءَ قِياسُ جَمْعِ صَائِمٍ وَقَائِمٍ أَيْضًا إذا كانَ صَحِيحَ اللاَّمِ لِمُذَكَّرِ وَهُوَ وَزْنَ فَاعِلٍ يُقَاسُ فِي جَمْعِهِ على فُعَّالٍ فَتَقُولُ صُوَّامٌ وَقُواَمٌ.

#### ما نَدَرَ فِي جَمْعِ فُعَّالٍ وَفَعَّلٍ

وَنَادِرٌ جَمْعُ فُعَّالِ وَقُعَّلِ فَي مُعْتَلِّلًا م كَغَازٍ غُزَّى جَمْعُهُمُ

نَدَرَ جَمْعُ فُعَّلِ وَفُعَّال في اَلْمُذَّكَّرِ إِذَا كَانَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ نَحْوُ غَازِ تَجْمَعُهُ على غَزَى وَسَارِ تَجْمَعُهُ على عَفِّى وَقَدْ جَاءَ فِي جَمْعِ غازٍ غُزَّى وَسَارِ تَجْمُعُ سَارٍ سُرَّاء كما نَدَرَ هذا فِي جَمْعِ فَاعِلَةٍ.

#### جَمْعُ فِعَالٍ فِي فَعْلٍ وَقَعْلَة

فِعالُ مُطّرِدٌ فِي فَعْلِهِمْ وَكَذا في فِعْلَة مِنْكِابُ الأنْسِ تَبْتَسِمُ

اطَّرَدَ جَمْعُ فِعالَ فِي فَعْلَةَ وَفَعْلِ نَحْوُ قَصَعِ فَتَقُولُ فِي جَمْعِها قَصَاعِ وفِي ثَوْبِ ثِيَابِ وَفِي كَعب كعاب، وَهَذه أَسْمَاءُ وَهَكَذا إذا كانا وَصْفَيْن نَحُو صَعْب جَمْعً أَهُ على صَعابٍ وَقَلَ هذا الْجَمْعَ فيما كانت عَيْنُهُ يَاءً نَحُو ضَيْف فَتَجْمَعُهُ على ضِياف وَضَيْعَة تَجْمَعُها على ضِياعٍ.

#### فِعَال في فَعَلٍ وَفَعَلَةٍ

وَقَدْ تَجَلَى سَعِيدٌ صاعِداً جَبَلاً على جِبَالٍ جِمالٌ حَوْلَ رَكْبِكُمُ

أَصْبَحَ أَيْضاً مُطَّرِداً جَمْعُ فَعَالَ على فَعَلَ وَفَعَلَةَ إِذَا لَم يَكُنْ لَامهما ذَا اعْتَلالَ أَوْ مُضَاعَفاً نَحْوُ جَبَلَ فَتَجْمَعَهُ على جِبَالً وَجَمْلً تَجْمَعُهُ على جِمالِ وَكَرَقَبَةً تَجْمَعُها على رِقابِ وَنَحُو تُمَرَة فَتَقُولُ في جَمْعِها ثِمار.

### فِعْلٌ وَقُعْلٌ يَطَّرِدَانِ على فِعال

فِعْل ُ وَهُعْل کَذا أَيْضَا قَدِ اطّرَدا عَلى فِعدال ِ ذِئاب ُ في شِعدابِكُمُ فَعْل كُونُونِ فَعْل كَرُمْحٍ يَطَّرِدُ أَيْضاً فِعال مَا لاسْم على وَزْنِ فِعْل كَذِئبٍ وَعَلى وَزْنِ فَعْلق كَرُمْحٍ فَتَقُولُ في جَمْعِهِما عَلى فِعَالٍ ذِئابٌ وَرِمَاحٍ.

#### جَمْعُ فِعَالٍ أَيْضًا لِفَعيلٍ بمعنى فاعلٍ

وَفِي فَعِيلٍ بِمَعْنَى فَاعِلٍ شَغَفٌ كَسرِيمَةٌ وَكسرِيمٌ مِنْ كِسرامِهِمُ

يَأْتِي أَيْضاً فِعالُ جَمْعاً لِكُلِّ صِفَة كَانَتْ على فَعيل بِمَعْنى فاعل سَواءً كَانَتْ لَمُذَكَّر مثل كَريم أو لَمُؤَنَّنَة نَحْوُ كَرِيمة فَتَقُولُ في جَمَّعهما كرامٌ كما يُجْمَعُ فِعَالٌ أَيْضاً مِمَّا يُجْمَعُ على مِراضٍ سَواءً كانَ أَيْضاً مِمَّا يُجْمَعُ على مِراضٍ سَواءً كانَ مُفْرَدُهُ لِمُذَكِّرِ أَوْ لِمُؤَنَّثَةِ كَمَرِيضةٍ.

#### جَمْعُ فِعالِ على فَعلان

فَعلانُ وافى على فَعلانَة جَدِلاً عَطشانُ عَطْشى عِطاشٌ في قِفَارِهُمُ اللهِ عَلَى فَعلانَ أَوْ عَلَى فَعلانَ أَوْ عَلَى فَعُلانَة أو كانَ على خَاءَ اطِّرادُ فعال أيضاً جَامِعاً ما جَاءَ على فَعلانَ أَوْ عَلى فَعْلانَة أو كانَ على فَعلَى فَتَقُولُ في عَطشانَ وَعَطشى عِطاش وَندمانَ وَندمانَة نِدامٌ.

#### اطّرادُ ٱلْوَصنْفِ على فِعالٍ مِنْ فعلان

كَذَلِكَ ٱلْوَصْفُ مِنْ فِعلان مُطّرِدٌ على فِعال حِماض ٌ في طَعامِكُمُ

جَاءَ بِاطِّراد جَمْعُ فِعال لوَصْف كانَ على فُعلانَ كَخُمْصَان فَتَجْمَعُهُ على خِماصٍ كَذَلكَ مَا كانَ على فُعلانَةٍ تَجْمَعُهُ على فِعالٍ فَتَقُولُ في جَمْعِهِ خَماصٍ.

#### جَمْعُ فِعالٍ لِوَصنْفٍ على فَعيل معتل ٱلْعَين

وَكُلُّ وَصْفٍ فَعِيلٍ أَوْ فَعِيلَتِهِمْ مُعْتَلِّ عَيْنٍ فِعالٌ فِيهِ يَبْتَسِمُ

يَتَجَلَّى أَيْضاً فِعالٌ جامِعٌ كُلَّ وَصْف كَانَ على فَعِيلِ مُعْتَلِّ اَلْعَيْنِ لِمُذَكَّرٍ نَحْوُ طَوِيلَةٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعٍ كُلِّ مِثالٍ طِوال. طَوِيلَةٍ فَتَقُولُ فِي جَمْعٍ كُلِّ مِثالٍ طِوال.

## جَمْعُ فُعُولٍ في اسْمِ ثلاثي على فَعِلٍ

وَافَى قُعُولُ ثُلاثِياً وَمُطَّرِدَا جَمَعْ بِهِ كَبِدَا وَالْوَعْلَ نَحْوَهُمُ الْفَعُولُ نَحْوَهُمُ جَمَعَ فُعُولُ بِاطِّراد الاسْمَ الثَّلاثيُّ الَّذِي يَأْتِي على فَعِلِ نَحْوُ كَبِد فَتَقُولُ فِي جَمْعِ وَعِلِ وُعُولُ.

### جَمْعُ فُعُولُ فيما جَاءَ على فَعْلٍ وَفِعْلٍ وَفُعْلٍ

وَقَدْ تَأَلَّقَ أَيْضَا جِامِعَا لَكُمُ فَعُولُ فَعْلاً فَكْعَبُ فِي كُعُولِهِمُ

يَسْتَمرُّ فَعُولُ فِي تَأَلُّقه جَامِعاً كُلَّ اسْمِ على فَعْلِ بِفَتْحِ اَلْفَاء كَكَعْبِ فَيُجْمَعُ على كُعُوبُ كَمُعْ على كُعُوبُ كَمَا يُجْمَعُ فَلَسُ على الله على كُعُوبُ كَما يُجْمَعُ فَلَسُ على فُلُوسُ وكَذَا يُجعمَعُ على فُعُولُ ما جَاءَ على وَزْنِ فَعْلِ بِكَسْرِ اَلْفَاء كَحَمْل فَتَقُولُ جَمْعِه حُمُولٌ وَفِي كَضِرْس ضُرُّوسٌ أَوْ كَانَ عَلَى فَعْلٍ بِكَسْرِ اَلْفَاء كَحَمْل فَتَقُولُ في جَمْعِه جُنُودُ وَحُفِظَ جَمْعُ أَسَدٍ على أُسُودٍ. عَلَى فَعْلٍ بِضَمَّ الْفَاء كَجُنْد فَتَقُولُ في جَمْعِه جُنُودُ وَحُفِظَ جَمْعُ أَسَدٍ على أُسُودٍ.

#### جَمْعُ فِعلانَ على قُعالٍ

وَذَا فُعَالٌ عَلَى قُعْلانَ نَجْمَعُهُ عُرابُ غُرْبَانُ لَمْ نَرْهَبْ نَعِيقَهُمُ

جُمِعَ على فِعلانَ ما أَتى على فُعالِ كَغُلامٍ يُجْمَعُ على غُلمانٍ وَغُرابٍ يُجْمَعُ عَلى غُرْبَان.

#### جَمْعُ ما عَيْثُهُ وَاوٌ مِنْ فُعَلْ أو فعل

حُوتٌ بِحيتانَ جَمِّعْهُ وتاجُهُم انْ شِئتَ جَمْعًا لَهُ تِيجانُ مَجْدِهِمُ

شُهِرَ جَمْعُ مَا عَيْنُهُ وَاوُ نَعْلَ كُحُوت أَوْ فَعَلَ نَحْوُ تَاجَ وقاع اشْتَهَرَ جَمْعُهُ عَلَى فعلانَ فَتَقُولُ في جَمْعِ حُونت حيتان وفي جَمْعِ تاج تيجان وفي جَمْعِ قاع على فعلانَ فَتَقُولُ في جَمْعِ حُونت حيتان وفي جَمْعِ ناج على فعلان فَتَقُولُ إخوان قيعان وفي جَمْعِ عُود عيدان وَجَاءً في جَمْعِ فعل كَأْخٍ على فعلان فَتَقُولُ إخوان وعلى فعال فعال كَغَزال تَجْمَعُهُ على غِزْلان.

#### جَمْعُ فُعْلان على فَعْل

وَاسْمٌ تَبَدى صَحِيحَ الْعَيْنِ قِسْهُ على فَعْلٍ كَظَهْرٍ على فَعْلانَ جَمْعُهُمُ

يُقاسُ جَمْعُ فُعلانَ في اسْمِ صَحِيحِ الْعَيْنِ جَاءَ على فَعْلِ كَظَهرٍ فَيُجْمَعُ على ظَهْرِانَ وَبَطن عَلى بَطْنَانِ وَكَذَا إِذَا جَاءَ على وَزْنِ فَعِيلِ كَقَضَيبٍ فَيُجْمَعُ على ظَهْران وَبَطن عَلى بَطْنَانِ وَكَذَا إِذَا جَاءَ على وَزْنِ فَعِيلِ كَقَضَيبٍ فَيُجْمَعُ على ذُكْران. قُضْبَانَ وَرَغيف يُجْمَعُ على دُخُوان أَوْ جَاءَ على وَزْنِ فَعَل كَذَكرٍ جُمِعً على ذُكْران.

#### ما جُمع على فُعلاء

فُعْلاءُ لا تَنْسَ يَوْما أَنْ تَقِيِسَ لَهُ على فَعِيلٍ بِمَعْنى فَاعِلٍ لَهُمُ

يُقاسُ جَمْعُ فُعَلاءً في فَعيل إذا كانَ بِمَعْنى فَاعل وصفاً لمُذَكَّر عاقِل غَيْرَ مُضَاعَف ولا مُعْتَلَّ وَذلكَ نَحوْ ظَرِيف فَتَجْمَعُهُ على ظُرَّفاء وَشَرِيفٌ على شُرَفاء وَكريم على كُرماء وَبَخيل على بُخلاء ونَحْوِ ذلك.

#### نيابة أفعلاء عَنْ فعلاء

وَنَابَ عَنْ قُعَلِهِ أَفْعِلِهِ لَهُمْ نَحْوَ ٱلْمُضَاعَفِ وَٱلْمُعْتَلِّ عِنْدَهُمُ

يَنُوبُ عِنْدَ اَلنَّحَاة أَفْعلاء في الْجَمْع عَنْ فُعَلاء في الْمُضَاعَف وَالْمُعْتَلِ الآتي على وَزْنِ فَعَيلِ بمَعْنى فَاعل كَشَديد فَتَقُولُ في جَمْعِه أَشدًاء وَفي جَمْعِ وَليًّ أَوْليَاء وَيُجْمَعُ بِأَنْصِبَاء وَهَيَّنٍ على أَهْوِنَاء. أَوْليَاء وَيُجْمَعُ بِأَنْصِبَاء وَهَيَّنٍ على أَهْوِنَاء.

#### فُواعِلُ وَفاعِل وَفَاعِلاءُ

فَـواعِل ُفاعِل أَوْفاعِلاء كَـذا وَزِدْفواعِل أَنْثى عِنْدَ وَصْفِهِمُ

منْ جَمْعِ ٱلْكَثْرَةِ أَيْضًا فَواعِلُ وَيُجْمَعُ بِهِ ما جَاءَ مِنَ الأَسْماءِ على وَزْنِ فَوْعَلَ كَجُوْهَ لَيُجْمَعُ بِهِ ما جَاءَ على وَزْنِ فَاعِلِ كَطَابِعِ فَوْعَلَ كَجُوْهِ فَتَجْمَعُ مَعَ عَلَى جَواهِرَ كما يُجْمَعُ بِهِ ما جَاءَ على وَزْنِ فَاعِلِ كَطَابِعِ يُجْمَعُ على طَوابِعَ وَكَاهِلٍ عَلَى كَواهِلَ كما يُجْمَعُ بِهِ أَيْضًا ما جَاءَ على وَزْنَ فَاعِلاء كَقَاصِعَاءَ جُمِعَ على قَواصِعَ.

#### جَمْعُ فُواعِل أَيْضاً

جَمِّعْ بِوَصْفِكَ أَنْثَى عَاقِل سِعِدَتْ على فَواعِلَ لا اَلتَّذْكِيبِرَ حَوْلَهُمُ

يَجْمَعُ فَوَاعِلُ أَيْضَاً وَصْفَاً لَمُؤَنَّتُ عَاقِل جَاءَ على وَزْن فَاعِلِ كَحَائِض فَيُجْمَعُ على حَوَائِض وَيجمَعُ أَيْضاً وَصْفًا لَمُذَكَّر غِيْرِ عَاقِل نَحْوُ صَّاهِلٍ صَفَةً لصوْت الْفَرَسِ فَتَقُولُ في جَمْعه صواهل أَمَّا إذا كَانَ الْوَصْفُ لَمُذَكَّر على فاعل عَاقِل كَفارِس وَسَابِق فَجَمْعُهُ عَلَى فَواعِل شاذٌ نَحْوُ فَوارِس وَسَوابِق وَقَدْ يُجْمَعُ على فواعِل فاعِلَةٍ نَحْوُ صَاحِبَةٍ تَجْمعُ على صواحب وفاطِمَة تُجْمَعُ على فواطِم.

# جَمْعُ فَعائل للاسهم الرُّباعيِّ

سَحَابَةٌ جُمِّعَنْها فِي فَعَائِلِهِمْ لَوْتاؤُها حُذِفَتْ زَانَتْ لهاشِيمُ

تَجَلَى أَيْضاً جَمْعُ فَعائلِ لَكُلِّ اسْمٍ بُنِي مِنْ أَرْبُعَةَ أَحْرُف وَقَبْلَ آخِرِه مَدَّةٌ وَهُوَ مُؤَنَّتٌ بِالتَّاء كَسَحَابَة فَتُجْمَعُ عَلَى سَحَائِبَ وَرِسَالة تُجْمَعُ عَلَى رَسَائلَ وَصَحيفة على صَحَائف وَحَلُّوبَة عَلَى حَلائبَ وَلا يُفَارِقُها هذا ولَوْ جُرِّدَتْ مِنْهَا التَّاءُ كَشَمالِ فَتَقُولُ في جَمْعِ شَمائِل وَفي عُقَابِ عَقَائِب وَفي جَمْعِ عَجُوزُ عَجائِز.

#### جَمْعُ قَعَالِي وَقَعَالَى عَلى فَعْلاء

وَذِي فَعَالِي فَعَالَى زَانَ جَمْعَهُما نَسِيمُ فَعْلاءَ ذِي صَحْراءُ أُنْسِهِمُ

يَشْتَرِكُ فَعالِي وَفَعالَى في جَمْعِهِما عَلى فَعْلاء وَذلكَ كَصَحْراءَ وَهُوَ اسْمٌ فَتَجْمَعُهُ قَائِلاً صَحَارِي وَصَحَارى وَإِن وَصْفًا جَمَعْتَهُ أَيْضاً كَذلك فَتَقُولُ في جَمْعِ عَذْراء عَذاري وَعَذَارى.

#### جَمْعُ فُعاليّ لكل اسْم ثلاثيّ ذا ياءَ مُشْنَدَّدَةِ لَيْسَتْ لِلنَّسَبِ

وَخُلَدْ فَعَالِيَّ ذَايَاء بِلانَسَب جَمْعَا لِكُرْسِيِّكَ السَّامِي بِعَرْشِهِمُ

يُجْمَعُ بِفَعَ الْيِ كُلُّ اسْمِ مَبْنِيٍّ مِنْ ثَلاثَة أَحْرُف بِآخِرِه يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ لَيْسَتْ بِيَاءِ النَّسَب كَكُرْسِيٍّ فَتَقُولُ فَي جَمْع بَرَدِي بَرادِي النَّالَ اللهِ اللهُ اللهُ فَي جَمْع بَرَدِي بَرادِي النَّالَ اللهُ اللهُ

#### ما يُجْمَعُ بِفَعْلَلِ

فَعالِلٌ جَمْعُ ما وَافَى بِأَحْرُفِهِ بِلا مَسزِيدٍ رُبَاعِيًّا لَهُ شَمَمُ

يُجْمَعُ فَعْلَلُ وَهُوَ كُلُّ اسْمِ رُبَاعِيٍّ لَيْس بِمَزِيد فيهِ وَذَلكَ كَجَعْفَرَ وَزَبرِج وَبُرْثِن يُجْمَعُ هذا على فَعَالِلَ فَتَقُولُ في جَمْعِ جَعْفَرِ جَعَافِرَ وَفِي جَمْعِ زَبْرَجٍ زَبارِجَ وَفي جَمْعِ بُرْثَن ِبَراثِنَ.

### جَمْعُ ٱلشَّيْءِ بِشِبْهِهِ

بِشِبْهِ وَكُلَّ اسْمِ جَمَّعَنَّ لنا جَواهِرا جَمِّعَنْ عَنْ جَوْهَر لِهُمُ

يُجْمَعُ كُلُّ اسْمِ رُبَاعِيٍّ بِشِبْهِ دُوُنَ زِيَادَة فِيهِ كَجَوْهَر يُجْمَعُ على جَواهِرَ وَصَيْرَفٍ يُجْمَعُ على صَيَارِفَ وَمَسْجِد يُجعمَعُ على مَسَاجِد.

#### جَمْعُ فَعَالِل إِذا كَانَ خُمَاسِياً

إنَّ ٱلْخُصَاسِيَّ إِنْ جَسِرَّدْتَ آخِرَهُ فَاحْدِفْ لآخِسِرهِ أَوْ رَابِعٍ لِّكُمُ

إذا جُرِّدَ الاسْمَ الْخُماسِيُّ مِنَ الرِّيَادَة كَانَ على فَعَالِل في الْجَمْعِ وَذلكَ كَسَفَرْجَلِ فَيُجْمَعُ عَلَى سَفَارِجَ حَاذفاً الْحَرْفَ الْحَامِسَ مِنْ جَمْعِه وَهُوَ اللاَّمُ وَإِن جَمَعْتَ فُرُزَدقاً قُلْتَ فَرازِدَ كَما تَجْمَعُ خَورْنقاً على خَوارِنَ وَجَازَ حَدْفُ الرَّابِعِ مَنْهُ وَإِبقاءُ الْحَرَف الْحَرَف الْحَامِسِ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُشْبِهاً للْحَرْف الزَّائِد كَنُونِ خَورْنق وَدَال فَرَرَدَق فَتَقُولُ في جَمْعِهِما فَرازِق وَخُوارِق وَالاَّكُثرُ الأَوَّلُ.

#### عَدَمُ حَذف الرَّابع من الخماسي

وَحَـنْفُ رَابِعِـهِ مِاجَازَعِنْدَهُمُ إِنْ غَيْرَ مُشْتَبِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا

إذا كانَ الْحَرْفُ الرَّابِعُ مِنْ الاسْمِ الْخُماسِيِّ غَيْرَ مُشْبِهِ لِلزَّائِدِ ما جَازَ حَذْفُهُ وَهُنا يَتَعَيَّنُ حَذْفُ الْحَرْفِ الْلَّحَرْفِ الْلَّحَامِسِ في جَمْعِهِ وَذَلِكَ كَسَفَرَّجَلٍ فَتَقُولُ في جَمْعِهِ سَفَارِجَ وَلا تَقُلُ سَفَارِل.

### اَلْخُمَاسِيُّ وَالْحَرْفُ الزَّائِدُ

وَذِي سَبَطْرى أَتَتْكُمْ فِي سَبَاطِرِها دَحَارِج جَمْعُ مَنْ دَحْرَجَت رَأْسَهُمُ

إذا جَاءَ اَلْخُ ماسيَّ مَزِيداً فيه ولَمْ يَكُنْ مِنْ حُرُوفِ اَلْمَدِّ حُذِفَ اَلْحَرْفُ في جَمْعِهِ سَبَاطِر وَفِي مُدَحْرِجٍ دَحَارِج وفي فَدَوْكَسَ فَدَاكس .

#### الخماسي و حَرْفُ اللهِ الزَّائِدِ قَبْل الآخرِ

وَٱلْحَرْفُ إِنْ زَائِدً مِنْ قَبْلِ آخِرِهِ وَكَانَ مَداً قَلَا يُحْذَفْ لَهُ شَمَمُ

لا يُحْذَفُ فِي جَمْعِ ٱلْخُماسِيّ ٱلْحَرْفُ ٱلزَّائِدُ إِذَا كَانَ مَدًّا قَبْلَ الآخِرِ وَيُجْمَعُ هُنَا على فَعَالِيلَ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ قِرْطاسٍ قَراطِيسَ، وفِي جَمْعِ قِنْديلٍ قَنَاديلَ وَفِي جَمْعِ عُصْفُورٍ عَصَافِيرِ.

## حَذْفُ السِّينِ وَالتَّاءِ مِنْ مُسْتَدْعٍ الْخُمَاسِي في الجمع

وَذَا مَدَاعٌ لِمُسْتَدُع بِهِ جَمَعُوا وَالسِّينُ وَالتَّاءُ حَي حَدْفَها الْقَلَمُ الْقَلَمُ الْفَلَمُ إِذَا جَاءَتُ زِيَادَةُ فِي الاسْمِ الْخُماسِيِّ وَجُمِعَ على فَعالِلَ واخْتَلَّ بِناءُ هَذَا إِذَا جَاءَتُ زِيَادَةُ فِي الاسْمِ الْخُماسِيِّ وَجُمِعَ على فَعالِلَ واخْتَلَّ بِناءُ هَذَا الْجَمْعِ حُلْفَ اللّهِينِ وَالنَّاءِ. الْجَمْعِ حُلْفَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

## جَمْعُ ما جَاءَ كَألَنْدد مِنْ ٱلْخُمَاسِيِّ

يَلْنَدَدُ فَاحْذِفَنْ لِلنُّونِ إِنْ جُمِعَتْ وَاسْتَبْقِ لِلْيَاءِ لَوْ طَالَتْ رِمَاحُهُمُ

تُحْذَفُ اَلنَّوُنُ إِذَا جَمَعْتَ كَأَلَنْدَ فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ الآدّا بِحَذْفِ اَلنُّونِ مَعَ بَقَاء اَلْهَمْزَة. قال تعالى: ﴿ اَلدًّاءُ ﴾ كما تُبْقى الْيَاءُ مِنْ يَلَنْدَد فَتَقُولُ فِي جَمْعِهِ يَلادّ وَذَلَكَ لِتَصَدُّرِهِما وَوُتُوعِهما دَالَيْنِ على مَعنى - وَالْأَلْنْدُ - وَالْيَلَنْدَدُ هُما اَلْخَصْمُ.

# جَمْعُ ما فيه زِيادَتانِ من السُّداسيي

وَحَيْزَبُونُ إِذَا جَمَّعْتَ ثُلَّتَهِا فَقُلْ حَزَابِينُ رِفْقاً في عَجُوزِ كُمُ

إذا جَاءَتْ بِالاسْمِ زِيادَتانِ إذا حَذَفْتَ إحداهُما تَأَثَّى مَعَ الاسْمِ صِيغَةُ جَمْعِهِ وَلا يَتَأْتَى مَعَ حَذْف الْأُخْرى حَذَفْتَ ما تَأَثَّى مَعَهُ صِيغَةُ الْجَمْعِ وَأَبْقَيْتَ الآخَرَ فَتَ مَا تَأَثَّى مَعَهُ صِيغَةُ الْجَمْعِ وَأَبْقَيْتَ الآخَرَ فَتَقُولُ فِي جَمْعِ حَيْزَبُونَ حَزَابِينَ حَاذَفاً للْيَاءِ وَقَالِباً الْوَاوَ يَاءً فَلَوْ حُذَفَتْ لَمْ يُغْنِ حَذْفُها عَنْ الْواوِ يُفَوِّتُ صَيغَةَ مُنْتَهَى حَذْفُها عَنْ الواوِ يُفَوِّتُ صَيغَةَ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ وَهِي فَعَالِيل.

# جَمْعُ ما جَاءَ على وزن فَعالل إذا تكن لأَحَدِ الزَّائِدِينِ مزيّة

وَفِي سَرَنْدى سَرَادٍ إِنْ تَشَاوَ إِذا سَـرانِدا قُلْتَ لاداناكُم ٱلْوَهْمُ

إذا اشْتَمَلَ الاسْمُ على زَائدَيْنِ وَلَيْسَ لأَحَدهما مَنِيَّةٌ على اَلثَّاني وذلك كَسَرَنْدى وَعَلَنْدى فَلَكَ اَلْخِيارُ فَي حَدْف الأَلف وَإِبْقَاء اَلَّنُون في جَمْعهما فَتَقُولُ في سَرندى سَراند وفي عَلَنْدى عَلاند وَالأَلفُ هَنا هي الأَلفُ اَلْمَقْصُور قَ اللَّي في الخر الْكلمة ولك إبقاء الأَلف وحَذْف النَّون فتقُول في عَلَنْدى عَلاد وفي جَمْع سَرَنْدى سَراد ـ السَّرندى الشَديد ـ والْعَلْنَدى الْعَليظ.

#### ألتمفير

صَغِّرْ وَحَفِّر وَقَلِّلْ قَرِبْ لهم جَاءَت بِذَا اللَّغَةُ ٱلْفُصْحى إذَا احْتَكَمُوا

للتَّصْغيرُ فَوائدُ خَمْسٌ: الأُولَى تَصْغيرُ ما يُتَوَهَّمُ كَبرُهُ نَحُو جُبيْل تَصْغيرُ جَبَل ـ الثَّالِثَةُ تَحْقيرُ ما يُتَوَهَّمُ عِظَمَهُ نَحْوُ سُبَيْعٍ تَصْغيرُ سَبْعٍ ـ الثَّالِثَةُ تَقْليلُ مَا يُتَوَهَّمُ كَثْرَتُهُ نَحْوُ نُخَيْلات تَصْغيرُ جَمْعِ نَخْلَةً ـ الرَّابِعَةُ تَقْرِيبُ ما يَتَوَهَّمُ بُعْدُهُ سَواءً كَانَ فِي الْرَّمَنِ نَحْوُ أَصِلُكَ قُبيْلَ الْعِشَاء وَأَمَّا فِي المُكانَ حاجَتُكَ فُويْقَ الْمَجْلس، وأمَّا في المُكانَ حاجتُكَ فُويْقُ النَّعْظيمُ نَحْوُ فلانٌ دُويْهِيَةٌ، وقَالَ الْبِصْرِيُّونَ لا يَكُونُ التَّصْغيرُ لِلتَّعْظيم.

### أمثلة التصنغير

فُعَيْعِل 'وَفُعَيْعِيل ُفَعَيْل ُفَذِي ثَلاثَة مَ شَلَت ْتَصْغِيرِ كُمْ لَهُمُ لَهُمُ لَهُمُ لَلْهُمُ لَلْتَصْغِيرِ ثَلاثَة أَمْثِلَة \_ فُعَيْل ل وَفُعَيْعِيل ل وَفُعَيْعِل .

#### تَصْغِيرُ الثُّلاثيِّ

فَضُمُّ أُوَّلُ مَاصَغُّرْتَ مُنْفَتِحًا ثَانِيهِ زِدْيَابِتَ شُدِيدٍ تَزيِنُهُمُ يَكُنُ فَيَنُهُمُ لَيَا بِتَ شُدِيدٍ تَزيِنُهُمُ يُضَمُّ أُوَّلُ اَلْفَعْلِ اَلثُّلاثِيِّ اَلْمُتَمَكِّنِ وَيُفْتَحُ ثانِيهِ فِي اَلتَّصْغِيرِ وَيُزادُ يَاءَ سَاكِنَةً وَذَكَ كَفِلْسِ فَتَقُولُ فِي تَصَغِيرِهِ فُلَيْس عَلَى وَزْنِ فُعَيْلِ وَفِي قَذَى قُذَي تُكُنَّ لَا اللهُ عَلَى وَزْنِ فُعَيْلٍ وَفِي قَذَى قُذَي تُكُنِّ اللهِ عَلَى وَزْنِ فُعَيْلٍ وَفِي قَذَى قُذَي تُصَغِيرِهِ فُلَيْس عَلَى وَزْنِ فُعَيْلٍ وَفِي قَذَى قُذَي تُتَ

### تَصْغير الرُّباعِيِّ

وَإِنْ أَتِهِ لَا يَعِي الْمِلْهُ هُنا كَسُرا لَمَا بَعْدِ يَاءٍ فِيهِ تَبْتَسِمُ

إذا كانَ الاسْمُ رُبَاعِيّاً أَوْ أَكْثَرَ فَضُمّ أَوَّلُهُ وَفَتِحَ ثانِيهِ أَيْضاً كما مَضَى لَكَنّهُ يُزَادُ فِيه كَسْرُ ما بَعْد اليّاء فَتَصْعْيرُ الرُّباعِي كَدرَهُم تَقُولُ فِيه دُريْهِم وَإِنْ كَانَ خُمَاسِيّاً كَعُصْفُور تَقُولُ فِي تَصْغِيرِه عُصَيْفِيرَ على وَزْنِ فَعَيْعِيلَ.

#### ما يُصنفَّرُ على فُعَيْل أَوْ فُعَيْعيل

سَفَرْجَلٌ إِنْ تَشَاتَصْغِيِرَهُ جَذِلاً سُفَيْرِجٌ وَسُفَيْرِيجٌ شَدَا ٱلْقَلَمُ

إذا كَانَ تَصْغيرُ الاسْمِ على فُعَيْل أَوْ فُعَيْعيل كَسَفَرْجَل يُصَغَّرْ كَمَا سَبَقَ بِضَمَّ أُوَّلَه وَفَيْحِ ثَانِيه فَتَقُولُ فِي تَصْغيره سُفَيْرِج وَسُفَيْرِيج كما يُجُمْع على فَعاللَ فَتَقُولُ فَي جَمْعه سَفَارِج كما تُصَغِّر عُلَنْدى فَتَقُولُ عُلَيْند بحَذْف الأَلِف المَقْصُورِ مِنْ آخِرِها وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ عُلَيْد بِحَذْف النَّوُنِ وَالأَلِف.

## تَعْويضُ الاسْم عَمَّا حُذِفَ مِنْهُ في التَّصْعْدِرِ وَجَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ

عَـوِّضْ بِيَاء قَبَلْ الإنْتِهاء لا تَعُويضُ ما حُذف منْ الاسْم في التَّصْغير أَوْ جَمْع اَلتَّكْسير جَازَ تَعُويضُ ما حُذف منْ الاسْم في التَّصْغير أَوْ جَمْع اَلتَّكْسير جَازَ تَعُويضُهُ بِيَاء قَبْلَ آخِره فَتَقُولُ في تَصْغير سَفَرْجَل سُفَيْريج وتَقُولُ في جَمْع اَلتَّكْسير سَفَرْجَل سُفَيْريج وَتَقُولُ في جَمْع اَلتَّكْسير سَفَرْجل سُفَيْريج وَتَقُولُ في جَمْع اَلتَّكْسير حَبَانيط. سَفَاريج وَفي مِثْلِ حَبْظي تَقُولُ في التَّصَعْير حَبَيْيط وتَقُولُ في جَمْع اَلتَّكْسير حَبَانيط.

## ما يُحْفَظُ وَلا يُقَاسُ عَلَيْهِ مِنَ اَلتَّصْعْبِرِ وَجَمْعِ اَلتَّكْسِيرِ

ماحَادَيَوْماً قِياساً عَنْ مُصَغَّرِهِ أَوْجَمْعِ تَكْسِيرِهِ يُحْفَظْ وَلاسَأَمُ

قَدْ يَأْتِي اَلتَّصْغِيرُ عَلَى خلاف لَفْظ وَاحِده كَمَغْرِب يُصَغَّرُ على مُغَيْرِبَان كما يأتي اَلتَّكْسَيرُ أَيْضاً على خلاف لَفْظ وَاحِدَه أَيْضاً فَتَقُولُ في جَمْع رَهْط أَراهِط وَفي جَمْع بَاطِلٍ أَباطِيلَ وفي تَصْغِير عَشَيَةٍ عَشَيَّشِية وَكُل هذا يُحْفَظُ وَلا يُقاسُ عَلَيْهِ.

#### فَتْحُ ما يَلِي ياءَ اَلتَّصْغيرِ

وَاَفْتَحْ لِمايلِي تَصْغِيرا تُؤنِّثُهُ تَاءٌ وَمَقْصُورُهَا ٱلْمَمْدُودُ إِنْ رُسِمُواً

يُفْتَحُ ما وَلِي يَاءَ اَلتَّصْغير وُجُوبًا سَواءً كَانَتْ تَاءُ اَلتَّانيث أَوْ أَلفَ اَلتَّانيث المَقْصُورَةِ نَحْوُ حَمْراءُ أَوْ أَلِفُ أَفْعَالٍ نَحْوُ أَجْمَالٍ وَفي الْمَقْصُورَةِ نَحْوُ حَبْلى أَوِ اَلْمَمْدُودَةَ نَحْوُ حَمْراءُ أَوْ أَلِفُ أَفْعَالٍ نَحْوُ أَجْمَالٍ وَفي سَكُرانَ سُكَيْران.

#### فَعلانُ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ بِابِ سَكْران

وَٱلْفَتْحَ جَانِبْ إِذَا فَعْلَانُ جَاءَكَ لا مِنْ بَابِ سَكْرَان لكِنْ كَسْرَهُ الْتَزَمُّوُ ا

إذا جَاءَ فَعْلانُ مِنْ غَيْرِ بَابِ سَكْرانَ ما فَتِحَ ما قَبْلِ أَلفه لَكنَّهُ يُكْسَرُ وَأَلفُهُ تُقْلَبُ بَاءً فِي اَلتَّصْغِيرِهِ سَرَيْحِين كما تَقُولُ في تَصْغِيرِهِ سَرَيْحِين كما تَقُولُ في جَمْعِهِ سَراحِين.

## عَدمُ الإعتدادِ بما زَادَ مِنْ بَعْدِ أَحْرُفٍ في اَلتَّصْغِيرِ

ولااعْتِدَادَبِمافَوَقْتَأَحْرَفَهُ مِنْبَعْدِأَرْبَعَة إِنْ صُغِّرَتْ لَهُمُ

جَاءَ عَدَمُ الإعْتداد في التَّصْغير بِمَا زَادَ على أَرْبَعَة أَحْرُف وَيَبْقى على حَاله سَواءً كَانَ الفَ التَّانيثُ اَلْمَمَدُودَة نَحْو جُخْدَباء فَتَقُولُ في تَصْغيره جُخَيْدباء أَوْ كَانَ تاءَ التَّأْنيث كَحَنْظَلَة فَتَقُولُ في تَصْغيره حُنيْظلَة أو كانَ يَاءَ النَّسَب نَحْو عَبْقَري فَتَقُولُ في عَجْزَ الْمُضَاف نَحْو بُعْلَبَكَ فَتَقُولُ في عَبْقَري فَتَقُولُ في تَصْغيره عُبَيْدالله فَتَقُولُ في تَصْغيره عُبَيْدالله أَو كانَ عَجْزَ الْمُضَاف نَحْو بُعْلَبك فَتَقُولُ في تَصْغيره بُعيلبك أو كان عَجْزَ الْمُركَب نَحْو عبدالله فَتَقُولُ في تَصْغيره عُبيْدالله أو كانَ الأَلف وَالنُّونُ المزيدتين كَزَعْفَران فَتَقُولُ في تَصْغيره زُعَيْموران أَو كان علامة جَمْع التَّانيث كمسلمات فَتَقُولُ في تَصْغيره مُسَيْلمَين أو كان علامة جَمْع التَّانيث كمسلمات فَتَقُولُ في تَصْغيره مُسَيْلمات.

#### إتيانُ أَلِفِ اَلتَّأْنيثِ اَلْمَقْصُورَةِ خَامِسَةَ فَصَاعِداً

وَإِنْ تَكُنْ أَلِفُ ٱلْمَقْصُورِ خَامِسَة فَحَذْفُها فِي يَدِ ٱلتَّصْغِيرِ يَنْحَتِمُ

يَجِبُ حَذْفُ أَلْفِ اَلتَّأْنيثِ الْمَقْصُورَة إِذَا كَانَتْ خَامِسَةَ الأَحْرُفِ فِي اَلْكَلِمةِ فَصَاعِداً فَلَوْ بَقِيَتْ أَخْرَجَتْ الْبِنَاءَ عَنْ فُعَيْعِل وَفَعَيْعِيل فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ قَرْقرى قُريْقرُ وَفِي تَصْغِيرِ لُغَيْنِي لُغَيْغِيزُ على وَزْنِ فَعَيْعِيل.

#### وَجُهان في حَذْف المّدة الزائِدة وَألف التَّأْنيث المقصورة

وَمَدَّة سابَقَتْ مَقْصُورَةً حُذِفَت تَبْقَى لَنَا الأَلِفُ ٱلْغَنَّاءُ تَبْتَسِمُ

إذا كانت ألف التَّانيث الْحرْف الْخامس من الاسْم وكَانَت قَبْلَها مَدَّةٌ زَائِدةٌ جَازَ وَجْهانِ لَكَ فَي تَصْغير هذا الاسْم: الْأُوَّلُ حَذْفُ الْمَدَّة وَإِبْقَاء أَلِف التَّانيث الْمَقْصُورة فَتَقُولُ في تَصْغير حبَّارى حبَيْرى، وَهَذا هُوَ الأَجْوَدُ عِنْدي \_ الْوَجْهُ الثَّاني حَذْفُ الأَلِفِ المَقْصُورَة وَإِبْقَاء المَدَّة الرَّائِدة فَتَقُولُ في تَصْغير حُبَارى حَبيرٌ.

## رَدُّ ثاني الاسم المصغرِ من حروف اَللِّينِ إلى أَصلهِ

وَرُدَّمَالانَ مِنْ اسْمِ تُصَعِّرُهُ لأصْلِهِ فَبُويَبُ نَحْوَهُ ازْدَحِمُوا

يَجِبُ رَدُّ ثاني الاسْمِ الْمُصَغَّرِ إلى أَصْله إنْ كانَ منْ حُرُونُ اللِّينِ وَذلكَ كَقيمَة تُرَدُّ إلى أصلها في التَّصْغيرِ فَتَقُولُ فيها قُويْمَةٌ إِذْ أَصْلُها الواو وَمَثْلُها بابٌ كَقيمة تُرَدُّ إلى أصلها في التَّصْغيرِ فَتَقُولُ فيها قُويْمَةٌ إِذْ أَصْلُها الواو وَمَثْلُها بابٌ فَتَقُولُ في فَتَقُولُ في فَي التَّصْغيرِ فَتَقُولُ في مُوتِّن مُيَيْقَنَ وَفِي ناب نُيَبْ، وَجَاءَ عُيَيْدٌ تَصْغيراً لَعِيد شَاذًا وَالقياسُ في تَصْغيرِه عُويد مُويًد فَاصَلْهُ مِنْ عَادَ يَعُود.

## قَلْبُ الْأَلِفِ الزَّائِدَةِ أَوِ اَلْمَجْهُولَةِ وَاواً

وَثَانِي اسْمِ لَهُ صَعْدَرْتَ إِنْ أَلِفًا مَجْهُ وُلَةَ الأصْلِ أَوْ زَادَتْ فَواوُهُم يَجْهُ وُلَةَ الأصْلِ أَوْ زَادَتْ فَواوُهُم يَجِبُ قَلْبُها يَجِبُ قَلْبُها وَاللهِ عَلَى السَّمِ الْمُصَغِّرِ إِنْ كَانَ أَلِفاً مَزِيدَةً أَوْ مَجْهُ وُلَةً يَجِبُ قَلْبُها وَاواً وَذَلَك كَضَارِبٍ فَتَقُولُ تَصْغِيرُهُ ضَوَيْرِب وَعَاجٍ عَوَيْج كما تَقُولُ في جَمْعِ تَكْسيره ضَواربُ.

## رَدُّ ما نَقَصَ مِنْ ٱلْمَنْقُوصِ إِذا صُغُرّ

وَإِنْ تُصَغِّرْ لِمَنْقُوصٍ فَرُدَّلَهُ إِذَا تَجَرَّدَ مِنْ تَاءٍ لِنَقْ صِهِمُ

يُرَدُّ إلى اَلْمَنْقُوصِ ما نَقَصَ منْهُ إذا صُغِّرَ وَكَانَ ثُنائِياً مُجَرَّداً عَنِ اَلتَّاءِ أَوْ كَانَ مُلْتَبِساً بِها. فَمِثَالُ تَجْرِيدُهُ مِنْها نَحْوُ دَم فَتَقُولُ في تَصْغيرِه دُمَيٌّ وَمِثَالُ اَلْتِبَاسِهِ بِهَا شَفَةٌ وَنِي مَاء مُوَيٌّ وَفِي عِدَةً وُعَيْدَةٌ.

# تَصْغِيرُ الثُّلاثيّ على لَفْظهِ إِنْ لم يكن الثَّالِثِ ثاء

صَغِّرْ عَلَى لَفْظِهِ إِنْ كَانَ ثَالِثُهُ لا تَاءَ شَاكٍ شُويْكٌ فِي سِلاحِهُمُ

إذا كَانَ الاسْمُ ثُلاثِياً وَثَالِثُ حُرُونِهِ غَيْرُ تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ وَلَمْ يُرَدَّ إِلَيْهِ شَيْءٌ كَشَاكِ السَّلاحِ صُغِّرَ عَلَى لَفْظِهِ فَتَقُولُ في تَصْغِيرِهِ شُويْك.

#### تَصْغِيرُ ٱلتَّرْخِيم

تَصْغِيرُ تَرْخِيمِنا بِالأَصْلِ قَالَ كَفى مِنْ بَعْدِ تَجْدِرِيدِهِ مِنْ زَائِدٍ لَكُمُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّصْغِيرِ اَوْعٌ يُطْلَقُ عَلَيْهِ تَصْغِيرِ اَلتَّرْخِيمِ وَهُو تَصْغِيرُ الاسْمِ بَعْدَ تَجْرِيدِهِ مِنْ زَوائِدِهِ النِّي هِيَ فِيهِ.

#### تَصْغِيرُ ما كانَتْ أُصُولُهُ ثلاثَةً

عَلَى قُعَيْلٍ فَصَغِّرْ مَا تُثَلِّثُهُ إِذَا ٱلْمُسَمَّى بِهِ ذَكَّرْتَ عِنْدَهُمُ

يُصَغَّرُ عَلَى فُعَيْلِ ما كَانَتْ أَصُولُهُ ثَلاثَةً وَتُجَرَّدُ اَلتَّاءُ مِنْه إِذَا كَانَ اَلْمُسَمَّى بِهِ مُذَكَّرًا وَذَلِكَ كَعاطف فَتَقُولُ في تَصْغيرِه عُويْطف وفي حَامِد حُمَيْد وإنْ كَانَ المُسَمَّى بِهِ مُوَنَّلَة مُولَنَّ فَي تَصْغيرِه فَي تَصْغيرِه فَتَقُولُ في تَصْغيرِ حُبْلى حُبَيْلَة وَفِي سَوْدَاءَ سُويْدَة.

### تَصْعْيِنُ الرُّباعي

وَمَا تَرَبَّعَ صَفُورُهُ بِلاجَدَلِ على فُعَيْعِلَ فِي عُصْفُورُهِ نِغَمُ الْمَولُ الاسْمِ أَرْبَعَةٌ كَقَرْطاسٍ فَتَقُولُ فِي تَصْغِيرِ قُريْطسِ على اللهُ وَعُصْفُورُ تَقُولُ فِي تَصْغِيرِهِ عُصَيْفِر.

# تَصْغِيرُ اَلثُّلاثي اَلْمُؤَنَّثِ الخَالي من علامَة التَّأْنِيثِ

أَمَّا الشُّلاثِيُّ إِنْ انَّشْتَهُ وَلَها للهِ عِلاعَلامَةٍ تَأْنِيثٍ بِهَا الْتَزَمُوا

إذا شئت تَصْغِيرَ الاسْمِ الشُّلاثِيَّ الْمُؤَنَّثِ فِي الْمَعْنِي وَكَانَ خَالِياً مِنْ تَاءِ التَّانِيثِ فَالْحَقْهَا بِهِ فِي التَّصْغِيرِ عَنْدَ أَمْنِ اللَّبْسِ فَتَقُولُ فِي سِنِّ سُنَيْنَة وَفَي دَارٍ دُويَرْة وَفِي يَدَ يُدَيَّة وَقَدْ شَذَّ هُنا حَذْفُها.

## عَدَمُ الحاقُ تاءِ التَّأْنِيث في الاسم المصغر إذا خِيفَ اللبس

وَٱللَّبْسُ إِنْ خِيفَ لَمْ تَلْحَقْهُ تَاءُهُمُ شُجَيْرُهُمْ وَبُقَيْر حَوْلَ زَرْعِهُم

لا تَلْحَقُ الاسْمَ تَاءُ اَلتَّأْنيثِ في التَّصْغِيرِ إِذَا خِيفَ اَللَّبْسُ فَتَقُولُ في تَصْغِيرِ شَجَرٍ شُجَيْرٌ وفي بَقَرٍ بُقَيْرٌ وفي خَمْسٍ خُميْس.

### ما شيدٌ فيه الحذف عند أمن اللَّبْس

وَشَنَّ حَنْفُكَ مَعْ أَمْنِ لِلَبْسِهِمُ ذَوْدٌ ذُويَدٌ حُرَيْبٌ ضِدُّ خَصْمِهِمُ

شَذَّ ٱلْحَدْفُ عِنْدَ أَمْنِ اللَّبُسِ في حَرْبِ وَقَوْسِ وَنَعْلِ وَذَوْدِ شَذَّ ٱلْحَدْف للتَّاءِ مِنْهَا في اَلتَّصْغيرِ فَتَقُولُ فِي تَصْغيرِها حُرَيْبِ وَقُويْسِ وَنَعْيْلِ وَذُويْد وَشَذَّ أَيْضاً إِلْحاقُ التَّاء فيما جَاءَ زَائِداً على ثَلَاثَةٍ أَحْرُفِ كَقُدُّامٍ فَتَقُولُ في تَصْغيرها قُدَيْديِمة.

#### شُدُونُ ٱلتَّصْعِيرِ في ٱلْمَبْنِيِّ

وَلا تُصَغِّر لَنَا اَلْمَبْنِي حَيْثُ يُرى وَفِي الَّذِي وَ الَّتِي قَدْ شَنَّعِنْدَهُمُ

لا تُصَغَّرُ ٱلْمَبْنِيَّاتُ عِنْدَ ٱلنُّحاةِ لأَنَّ ٱلتَّصْغِيرَ يَخْتَصُّ بِالأَسْمَاءِ ٱلْمُتَمكِّنَةِ وَشَذَّ تَصْغِير اللَّذِي وَٱلنَّتِيَّا وَفِي ذَا ذَيّا وَفِي تَاتَيَّا.

#### ألنسسيا

ٱلْحِقْ بِآخِرِ اسْمُ أَنْتَ تَنْسِبُهُ يَاءً مُسْسَدَّدَةً بِصْرِيُّناعَلَمُ

اَلْحِقْ آخِرَ كُلِّ اسْمِ أَرَدْتَ إِضَافَتَهُ إِلَى قَبِيلَةِ أَوْ بَلَدِ اَلْحِقْ آخِرَهُ يَاءً مُشَدَّدَةً مَكْسُورًا مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ جَاءَ رَجُلُ سَمَائِلِي نُسْبَةٌ إلى سَمائِل وَأَكْرَمْتُ عَالِماً خَرُوصِياً وَمَرَرْتُ بِإِمَامٍ خَلِيلي وَبِصْرِي نُسْبَةٌ إِلَى اَلْبِصْرَةِ.

## نَسَبُ ما كانَ آخِرُهُ يَاءً مُشْدَّدَةً كَياءٍ كُرْسي

إذا جَاءَتْ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ في آخرِ الاسْمِ كَياء كُرْسي وكَانَتْ بَعْدَ ثَلاثَة أَحْرُف فَاحْدُنْها وَضَعْ مَكَانَها يَاءَ النَّسَبَ وَذلك كَالْمُنْتَسِبِ إِلَى اَلشَّافِعيّ فَتَقُولُ فيه الشَّافِعي وَتُحْذَفُ فِي اَلنَّسبِ فَتَقُولُ أَلْ السَّم تُحْذَفُ فِي اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في اَلنَّسبِ فَتَقُولُ في النَّسبِ فَتَقُولُ في النَّسبِ فَتَقُولُ في النَّسبِ فَلَيْ وَفِي المَّنْتَسِبِ إلى اَلْمَدِينَةِ مَدِينِيّ.

### حَذْفُ تَاء اَلتَّأْنِيثِ المقصورة في النَّسَبِ

وَهَذهِ أَلِفُ التَّانِيثِ نَحْذِفُها مَقْصُورَةً كَحُبارى إِنْ نَسَبْتَهُمُ

تُحْذَفُ أَيْضًا تَاءُ التَّأْنيثِ الْمَقْصُورَةُ مِنَ الاسْمِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ يَاءَ النَّسَبِ وَكَانَتْ خَامِسَةَ حُرُوفُهِ أَوْ فَصَاعِداً وَذَلكَ كَحُبارى فَتَقُولُ فِي تَصْغَيرِهِ حُبارِي وَكَانَتْ خَامِسَةَ حُرُوفُهِ أَوْ فَصَاعِداً وَذَلكَ كَحُبارى فَتَقُولُ فِي تَصْغَيرِهِ حُبارِي وَكَانَ حَرْفُها الثَّانِي مُتَحَرِّكاً كَجَمَرى فَتَقُولُ وَكَانَ حَرْفُها الثَّانِي مُتَحَرِّكاً كَجَمَرى فَتَقُولُ فِي نَسَبِهِ جَمَزِي .

#### حَذْفُ أَلِف اَلتَّأْنيث اَلْمَقْصُوُرَة إِذَا كَانْتَ رَابِعَةً وِثَانَي مَا هِيَ فِيهِ سَاكِنِ

وَجْهَيْنِ شَادَتْ لَكُمْ حُبْلَى إِذَا انْتَسَبُوا فَحُبْلَوِي وَحُبْلِي لَنَا رَسَمُوا

جَاءَ حَذْفُ أَلف اَلتَّأْنيث اَلْمَقْصُورَة إذا كَانَتْ رَابِعَةَ حُروف الاسْمِ الّذي تُرِيدُ النَّسَبَ فيه وكانَ اَلْحَرْفُ اَلثَّانِي مِنَ الاسْمِ سَاكِناً كَحُبْلَى فَتَقُولُ فيه في اَلنَّسَبِ حُبْلِي تَّ وَلَكَ قَلْبُ هَذِهِ الأَلفِ وَاواً في اَلنَّسَبِ في حُبْلِي حُبْلَوِي وَاخْتِيرَ الأَوْلُ.

#### قَلْبُ الألف الأصليَّة وَاواً إذا كانت ثالثَةً

وَإِنْ أَتَتْ كَعَصَى أَصْلِيَّةً وَفَتِي وَاوَا هُنَا قُلِبَتْ فَتُويٌ مِصْرِكُمُ

إذا جَاءَت الألف الأصليَّةُ في الاسْمِ ثَالِثَةً كَعَصَى وَفَتى قُلِبَت وَاوا في النَّسَبِ فَتَقُولُ عَصَوِي وَفَتَوي أُ.

#### قَلْبُ أَلِفِ اَلتَّأْنِيثِ المقصورة وَاواً إِذَا كَانتَ رابَعة أيضًا

وَقُلْ لَهِ الْ أَتَتْنَا وَهْيَ رَابِعَةٌ قَلَبْتَهَا ٱلْوَاوَ أَوْ حَذْفا ّنَرى لَهُمُ

تُقْلَبُ أَيْضاً أَلْفُ التَّأْنيث الْمَقْصُورَة واواً في النَّسَبِ إِنْ كَانَتْ اَلْحَرْفَ الرَّابِعَ في الاسْم نحو مَلْهَى فَتَقُولُ في النَّسَبِ فيه مَلْهَوِي وَلَكَ حَذْفُها فَتَقُولُ مَلْهِيٌّ وَاخْتِيرَ الأُوَّلُ وَإِنْ تَجَلَّتْ خَامِسَةَ الأَحْرُفَ فَصَاعِداً كَمُصْطَفَى حُذِفَتْ وَجِيءَ مَكَانَها بِيَاءِ النَّسَبِ فَتَقُولُ مُصْطَفِيٌّ.

#### اَلنَّسَبُ فِي اَلْمَنْقُـوُصِ

وَالْيَاءُ إِنْ تَكُ بِالْمَنْقُ وُسِ ثَالِثَةً فَافْتَحْ لَاقَبْلَهَا تُقَلَبْ لِوَاوِهِمُ

إذا جَاءَ النَّسَبُ إِلَى الْمَنْقُوصِ وكَانَتْ يَاوُهُ ثَالَثَةً فِي الاسْمِ فَاقْلُبْها وَاواً وَافَّتَحْ ما قَبْلَها فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى شَج شَجوِيٌّ وَإِنْ كَانَتْ يَاوُهُ رَابِعَةً حُدفَتْ فَتَقُولُ فِي قاضِ قاضِيٌّ وَتُقْلَبُ وَاواً فَتَقُولُ قاضَوِيٌّ وَإِنْ جَاءَتْ خامِسَةً وَمَا فَوْقَ حُدُفَتْ وُجُوبًا وَتَقُولُ فِي مُعْتَد مُعْتَدي وَفِي مُسْتَعْلِ مُسْتَعْلِيٌّ.

## حُكْمُ اَلنَّسَبِ في الاسْمِ إذا كان بِهِ يَاءَانِ أَصْلَيَّـةٌ وزائِدة

وَٱلْيَاءُ أَصْلِيَّةً قِنَاتِي وَزَائِدَةً يَاثِي وَزَائِدَةً

إذا كَانَ بِالاسْمِ يَاءان زَائِدَةٌ وأَصْلِيَّةٌ فَبَعْضُ اَلْعَرَبِ يَحْذَفُ اَلزَّائِدَةَ مُسْتَبْقِياً للأَصْلِيَّة وَيَقْلُبُها وَاواً في النَّسَبِ وَيَقُولُ في مَرْمي مَرْمَوي سَوَاءً كانَتا زَائِدَتَيْنِ أَو اللَّصْلِيَّة فَتَقُولُ في اَلنَّسْبَة للشَّافِعي المُسْبَة للشَّافِعي الشَّافِعي النَّسْبة للشَّافِعي النَّسْبة للشَّافِعي شَافِعي وَفِي النَّسْبة إلى مَرْمي مَرمِي وَهذا هُو المُحْتَارُ وَالأَلى قَلَ عَمَلُ الْعَرَبِ بِها.

#### عَدَمُ حَذْفِ الْيَاءِ الْمُشْدَدَة

وَإِنْ بِحَرْفٍ عَلَاهَا السَّبْقُ مَا حُذِفَتْ وَاقْتَحْ لِثَانِيهِ وَاقْلُبْ ثَالِثاً لكم

إذا سُبِقَتْ الْيَاءُ الْمُشَدَّدَةُ بِحَرْف وَاحد ما حُذفَ مِنَ الاسْمِ في النَّسَبِ شَيْءٌ فَافْتَحْ ثانيه وَاقْلُبْ ثَالْتَهُ وَاواً وَإِنْ كُانَ ثَانِي الاسْمِ لَيْسَ بِبَدل مِنْ وَاو مَا غُيِّرَ وَيَقْلَبُ وَاوَاً إِنْ كَانَ ثَانِي الاسْمِ لَيْسَ بِبَدل مِنْ وَاو مَا غُيِّرَ وَيَقْلَبُ وَاوَاً إِنْ جَاءَ بَدَلاً مِنْ وَاو وَذَلكَ كَحَيِّ فَتَقُولُ حَيوِيٌّ لأَنَّهُ مُشْتَقٌ مِنْ حَييِتُ وَتَقُولُ في طَي طَوَوِيٌّ وَهُو مَشْتَقٌ مِنْ طَويْتُ.

#### حَذْف ما فيهِ عَلامَةُ تَأْنيثٍ أو تَصْحِيحٍ

وَجَمْعُ تَصْحِيِحِهِمْ فَاحْنُفْ إِذَا انْتَسَبُوا أَوْمَاعَ للمَ الْمَانِيثِ بِهِ عَلِمُ وَا

جَاءَ الْحَدْفُ مِنْ الْمَنْسُوبِ إلَيْه ما فيه عَلامَةُ تَأْنِيث كَهِنْدَات أَوْ ما فيه جَمْعُ تَصْحيح فَإِذَا سَمَّيْتَ مُفْرَداً بِاسْمِ الْمُثَنَّى قَائِلاً زَيْدَانَ بْنُ صَالِح وَأَعْرَبْتَهُ إعرابَ الْمُثَنَّى قُلْتَ في النَّسَبِ زَيْدِي وُعَنْدي لا يُعْرَبُ إعرابَ اَلْمُثَنَّى وَيُقَالُ في النَّسَبِ الْمُثَنَّى قُلْتَ في النَّسَبِ زَيْدي وَعَنْدي لا يُعْرَبُ إِعرابَ الْمُثَنَّى قُلُلُ في النَّسَبِ إلَيْهِ وَيُدَمَنُ اسْمُهُ زَيْدُونَ إَذَا أُعْرِبَ بِالْحُرُوفِ تَقُولُ زَيْدِي وَفِيمَنْ اسْمُهُ إلَيْهِ هِنْدي أَوْلُ وَيُعْجِبُنِي أَنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يَقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتٍ إِنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتٍ إِنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يُقَالَ فِي نَسَبِ هَذَا هِنْدَاتِي أَنْ يَقَالَ فَي النَّسَبِ إلَيْهِ هِنْدِي أُولَ وَي النَّسَبِ إلَيْهِ هِنْدَي أُولُ وَي النَّهُ مُ إِنْ يُقَالَ فِي السَّمَاتُ اللَّهُ الْمَيْدُ وَي الْدَيْ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُلْوِي الْسَابِ الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتَلِقُولُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْولِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقُ الْمُنْ الْم

## اَلنَّسَبُ فِي طَيِّبٍ وَطَيِّعٍ

مِنْ طَيِّبٍ حَذَفُوا يَاءً لَدى نَسَبٍ وَطَيَّءٍ شَندَّ طَائِي ّ إذا رَسَمُ وا

يُكْسَرُ مَا قَبْلَ يَاء اَلنَّسَبِ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْحَرْفِ الْوَاجِبِ كَسْرُهُ فِي اَلنَّسَبِ يَاءٌ مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إِلَى مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى مَكْسُورَةٌ وَجُوبًا فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبَ إلى طَيِّبِ طَيِّبِيُّ، وَيُقَاسُ اَلنَّسَبُ فِي طَيَّء إلى طَيِّيٍّ وَلَكَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقياسَ فَقَالُوا طَائِيٌ ولا تُحْذَفُ الْيَاءُ الْمُدْغَمُ فِيها إذا كَانَتْ مَفْتُوحَةً نَحْوُ هَبَيَّخِيُّ فِي نَسَبِ هَبَيْخٍ وَهَبَيِّخِيُّ فَي نَسَبِ هَبَيْخٍ وَهَبَيِّخِيُّ فَي نَسَبِ هَبَيْخٍ وَهَبَيْخِيُّ فَي نَسَبِ هَبَيْخٍ وَهَبَيْخِيُّ فَي السَّمِينِ وَالْأَنْثَى هَبَيْخَةٌ.

#### اَلنَّسَبُ في فَعِيلة وَفُعَيْلَة

فُعَيْلَةٌ فُعْلِي حِينَ تَنْسِبُهُ فَعِيلَةٌ فُعَلِي تُمَّيرْتَسِمُ

إذا شئْتَ النَّسَبَ إلى فَعيلَة وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ وَلا مُضاعَفاً فُتِحَ عَيْنُهُ في النَّسَبِ وَحُذَفَتْ يَاؤُهُ وَذلكَ كَحنيفة على وَزْن فَعيلَة فَتَقُولُ في النَّسَبِ إليه حَنَفي النَّسَبِ إليه حَنَفي وفي النَّسَبَ إلى فُعيلَة كُجَهَيْنَة تَقُولُ في بِحَدْف الْيَاءِ هذا إذا ما كَانَ مُضَاعَفاً.

## نَسَبُ فُعَيْلٍ وَفَعِيلٍ

وَفِي فُعَيْلٍ فَعِيلٍ زِدْهُ وَاوَهُم فَقُلْ لَهُمْ عَدَوِي فِي عَدِيِّهِمُ

حُكُمْ فُعَيْلِ وَفَعِيلِ فِي اَلنَّسَبِ وَكَانا بِغَيْرِ تَاء وَغَيْرَ مُعْتَلَّيْ اللاَّمِ فَيَجِبُ حَذْفُ تَاتِهِما وَفَتَّحُ عَيْنَهِما فِي اَلنَّسَبِ كَما مَضَى وَتُبْدلُ مَكَانَ الْيَاءِ وَاواً قَبْلَ يَاءِ النَّسَبِ فَتَقُولُ فِي اَلنَّسَبِ إلى عَدِيٍّ عَدَوِي وَفِي قُصَيٍّ قُصَوِيٌّ.

### نُسب فُعَيْلٍ وَفَعِيل إذا كانا صَحِيحَيْ اللاَّم

لا حَـنْفَ لِلْيَاءِ إِنْ وافى عَـقِـيلُكُمُ إِذَا نَسَـبْتَ عَـقِـيِلِي الْمَامَكُمُ

إذا جَاءَ فُعَيْلٌ صَحيحَ وَفَعيل كَعَقِيلٍ فلا حَذْف للْيَاءِ وَلا لِلام مِنْهُما فَتَقولُ في اَلنَّسَبِ إليهما عُقَيْلِيُّ وَعَقِيليًّ.

#### نَسَبُ ما جَاءَ على فُعَيْلَة أو فعيلة

جَلِيلَة ٌ قَدْ أَتَتْنَا أَوْ طَوِيِلَتُ هُمْ مُعْتَلَّةَ الْعَيْنِ أَوْضَاعَفْتَ مَا خَرَمُوا

لا تُحْذَفُ يَاءُ مُعْتَلِّ الْعَيْنِ أَوْ مُضَاعَفَهُ فِي النَّسَبِ وَهُوَ ما كانَ على فَعِيلَة فَتَقُولُ فِي اَلنَّسْبَةِ إلى طَويلة طَويليُّ وَفِي جَليلة جَليليَّ وَكَذَا ما جَاءَ على وَزْنِ فُعَيْلَةٍ وَهُوَ مُضَاعَفَ مُكَلًيْلَةٍ فَتَقُولُ فِي النَّسْبَة إلَيْهِ قُلَيْلِيُّ.

## حُكْمُ هَمْزُةِ الممدود في النَّسنب

وَحُكْمُ هَمْزَةِ مَمْدُود إِذَا نَسَبُوا كَحَكْمِهَا إِذْ تُثَنَّى مَا بِهَا وَهَمُ

تُعامَلُ هَمْزَةُ الْمَمْدُودِ فِي اَلنَّسَبِ مُعَامَلَتِها فِي الْمُثَنَّى فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً للتَّأْنِيث نَحْوُ حَمْراءَ قُلبَتْ وَاواً فِي النَّسَبِ فَتَقُولُ حَمْراويٌ وانْ كَانَتْ زِيَادَتُها للتَّأْنِيث نَحْوُ حَمْراءَ قُلبَتْ وَاواً فِي النَّسَبِ فَتَقُولُ حَمْراويٌ وانْ كَانَتْ زِيَادَتُها لَلإِلْحَاقَ أَوْ كَانَتْ بَدَلاً مِنْ أَصْل ككساء فَلَكَ وَجْهَانِ هُنا فِي النَّسَبِ التَّصْحِيحُ وَالْقَلْبُ وَفِي الثَّسَبِ عَلَى التَّصْحِيحِ كسائيٌّ وَفِي الْقَلْبِ كساويٌّ وَإِنْ الزِّيَادَةُ أَصْلاً فَيَلْزَمُ التَّصْحِيحُ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى قُراّءِ قُرائيٌ.

## اَلنَّسَبُ فِي الاسمْ اَلْمُركَّبِ

وَإِنْ نَسَبْتَ لاسْمِ رَكَّ بُوهُ لنا لِجُمْلَة إِوْلِمَزْجٍ عَجْزَهُ صَرَمُوا

يُحْذَفُ عَجْزُ الاسْمِ المركَّبِ في اَلنَّسَبِ سَواءً كَانَ مُرَكَّبًا تَرْكبِبَ جُمْلَة أَوْ تَرْكبِبَ جُمْلَة أَوْ تَرْكبِبَ إِلَى تَأَبَّطَ شَراً تَأَبُّطِيٌّ تَرْكِيبَ إِلَى تَأَبَّطَ شَراً تَأَبُّطِيٌّ وَيَ اَلنَّسَبِ إِلَى تَأَبَّطَ شَراً تَأَبُّطِيٌّ وَيُ اَلنَّسَبِ إِلَى تَأَبَّطُ شَراً تَأَبُّطِيٌّ وَفِي بَعْلَبَكَ بَعْلِيٌّ.

#### اَلنَّسَبُ إلى ما صندْرُهُ اسمٌ إبنٍ

وَإِنْ يَكُنْ صَلَادُهُ إِبْنا تَأَلَّقَ أَوْ مُعَرَّفَ الْعَجْزِ حَذْفُ الصَّدْرِ يَلْتَزِم

إذا جَاءَ صَدْرُ الاسْمِ المركَّبِ إِبْناً أَوْ عُرِّفَ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذَفُ صَدْرُهُ وَتَلْحَقُ يَاءُ النَّسَبُ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذَفُ صَدْرُهُ وَتَلْحَقُ يَاءُ النَّسَبُ بِعَجْزِهِ فَهُنا يُحْذِيُّ وإلى أبي بكرٍ بكريًّ يَاءُ النَّسَبُ إلى ابْنِ الزَّبْيْرِ زَبِيْرِيُّ وإلى أبي بكرٍ بكريًّ وفي غُلامٍ سَيْفِ سَيْفِيُّ.

# نَسَبُ ٱلْمُركَّبِ بِالإضافَةِ المبتدأ بِغَيْرِ إبنٍ

وَأَمْرِئِي َّإِلَى امْرِ الْقَيْسِ مُنْتَسِبٌ وَاللَّبْسُ إِنْ خَيِفَ قَيْسِي َّبِهِ قَدِمُوا

إذا أتّى المُركَّبُ الإضافيُّ بغَيْرِ كَلَمَةِ ابْنِ في صَدْره وَلَمْ تَخَفْ لَبْساً إذا حُدْفَ عَـجْزُهُ حُدْفَ عَـجْزُهُ في النَّسَبِ وَنَسَبَ إلى صَـدْره وَذلك كَامْرِيُّ الْقَيْسِ فَتَقُولُ في النَّسَبَ إليه امْرِيُّ وَإَنْ خُفْتَ اللَّبْسَ حَـذَفْتَ صَدَّرَهُ وَنَسَبْتَهُ إلى عَجْزِهِ وَذلك في كَعَبْدِ الأَشْهَلِيُّ وَعَبْدِ الْقَيْسِ فَتَقُولُ في الْمَنْسُوبِ إليهما أَشْهَلِيُّ وَقَيْسِيُّ.

#### نُسبَ ما كانَتْ لامُهُ غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلرَّدِّ

وَفِي يَد يَدوِي تُلْفِي نُسْبَتَها كَـماأَتَتْكَ يَدِي وَابْنُ مِـشْلُهُمُ

إذا كَانَ اَلْمَنْسُوبُ إِلَيْهِ لامُهُ مَحْذُونَةٌ وَكَانَتْ غَيْرَ مُسْتَحِقَّة لِلرَّدِّ وَذلكَ مثْلُ يَد وَإِبْنِ فَلَكَ فِي اَلـنَّسَبِ رَدُّ اللاَّمِ وَتَرْكها. فَمِثَالُ اَلـرَّدِّ فِي يَد يَدُوي إَبْنِ بَنُوعِي، وَمِثَالُ تَرْكِها مَحْذُونَةً قَوْلُكَ فِي يَد يَدي يَد يَدي وَفِي ابْنِ أَبْنِيٌّ.

# اَلنَّسَبُ إِذَا كَانَتْ لَامُ اَلْمَنْسُوبِ تَسْتَحِقُّ الرَّدُّ

وَإِنْ أَتَتْ تَسْتَحِقُ ٱلرَّدَ لامُهُم تُردَّ قُل أَبَوِي فِي أَبِ لِهُمُ

إذا أَتَتْ لامُ اَلْمَنْسُوبِ إلَيْهِ مُسْتَحِقَّةً للرَّد في النَّسَبِ في جَمْعِيْ التَّصْحِيحِ أَوْ في النَّسَبِ في جَمْعِيْ التَّصْحِيحِ أَوْ في التَّثْنِية وَجَبَ أَنْ تُرَدَّ إلَيْهِ في النَّسَبِ فَتَقُولُ فِي أَبٍ أَبُوِيٌّ وَفِي أَخٍ أَخُورِيٌّ كَمَا تَقُولُ أَبُوان وَأَخُوان وَأَخُوات.

#### اَلنَّسْبُ إِذَا كَانَ لأُخْتِ أَوْ بِنْتِ

وَالْأَخْتُ وَالْبِنْتُ عَامِلْها كَمِثْلِ أَحْ وَقِيلَ فِيهابِأُخْتَي ِّإِذَا احْتَكَمُوا

# اَلنَّسَبُ إِذَا كَانَ اَلثَّنَائِيُّ حَرُّفاً صَحِيحاً

إنَّ ٱلثَّنائِيَّ إِنْ وَافْسَاكَ مُبْتَ سِمْاً حَرْفَا صَحِيِحًا فَضَعِّفْ أَوْ فَخُفَّهُمُ

إذا نُسبَ الاسْمُ إلى ثُنائيًّ ما لَهُ ثَالثٌ وكانَ حَرْفاً صَحِيحاً جَازَ لَكَ فيه وَجُهَانِ: اللَّهُ كَمَيُّ الْوَجْهُ الثَّانِي وَجُهَانِ: النَّهْ كَمِيُّ الْوَجْهُ الثَّانِي التَّخْفِيفُ فَتَقُولُ فِيهِ كَمِيٌّ وإذا كانَ حَرْفاً مُعْتَلاً ضُعِّفَ وُجُوبُا فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى لَوْ لَوِينٌ.

# اَلنَّسَبُ في إتيان اَلثَّاني بَدَلاً

وَإِنْ يَكُنْ حَرْفُنا اَلشَّانِي أَتَى أَلِفا ضَعَفْ وَأَبْدِلْ هُنَا اَلثَّانِي بِهَمْ نِهِمُ وَإِنْ يَكُنْ حَرْفُ اَلثَّانِية لِهَمْزَةً فَتَقُول في مَنْ يُضَعَفُ اَلْخَرْفُ اَلثَّانِيَة هُمْزَةً فَتَقُول في مَنْ اسْمُهُ لا \_ لائِيٌّ كما جَازَ لَكُمْ قَلْبُ الْهَمْزَةِ وَاواً فَتَقُولُ فِيهِ \_ لاوِيُّ.

#### نَسَبُ المحذوفِ الفاءِ إذا كان صحيح اللاَّمِ أَوْ مُعْتَلَّها

مَحْذُوُفُ فَاء صَحِيحُ اللاَّم لاعِلَل ماردٌ مَحْذُوفُهُ إِنْ يَنْتَسِبْ لَهُمُ

إذا جَاءَ النَّسَبُ إلى اسْمِ حُذفَ وَكَانَ صَحيحَ اللاَّمِ لَمْ يُرَدَّ إلَيْه ما حُذفَ منْهُ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى صفة وَإلى عَدة عديٌّ وَإذا كَانَ مُعْتَلَّ اللاَّمِ رُدَّ إلَيْهِ ما حُذفَ منْهُ وُجُوبًا وَفُتِحَ عَيْنُهُ فَتَقُولُ فِي النَّسَبِ إلى شبة وشويٌّ.

#### ما نُسِبَ إلى جَمْعِ

وَإِنْ نَسَبْتَ لِجَمْعٍ جِئْ بِوَاحِدَة مِنَ الْفَرائِضِ فَرْضِي لَهُمْ عَلِمُوا

إذا نَسبْتَ إلى جَمْعِ باق على جَمْعِه كَفَرائضَ فَأْت بواَحده واَنْسُبُهُ إلَيْه وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ فَرْضِي هذا إذا ما جَرَى مَجْرى الْعَلمِ وَإِنْ جَرى الْعَلَمِ جَرى الْعَلَمِ وَإِنْ جَرى الْعَلَمِ وَاللهُ مَجْراهُ وَنُسبَ إلَيْهِ هنا على لَفْظه وَذلكَ كَأَنْصَارٍ فَتَقُولُ النَّسْبَةُ إلَيْهِمْ أَنْصَارِيٌّ وَتَقُولُ في النَّسْبَةُ في كَأَنْمار أَنْمَارِيٌّ.

#### اسْتِغِنَاءُ اسْمِ الْفَاعِلِ عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ

وَتَامِــرٌ لأَخِي تَمْــرٍ وَلابِنِهمْ يَسْتَغْنِي عَنْ يَاءِ أَنْسَابٍ هُنالَكُمُ

يُسْتَغْنى عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ إِذَا بُنِيَ الاسْمُ على فاعِلِ بِمَعنى صَاحِبٍ وَذَلِكَ كلابِنِ أَيْ صَاحِبِ لَبَنِ وَتَامِرٍ أَيْ صَاحِبِ تَمْرٍ.

#### اَلنَّسَبُ في أَهْلِ اَلْحُرَفِ

بِوَزْنِ فَعَّالِنا فَانْسُبْ أَخَاحُرَفِ بِسُوقِكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَقَّالُ يَبْتَسِمُ فَكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَقَّالُ يَبْتَسِمُ يُوزُنِ فَعَّالَ وَذَلَكَ غَالِباً في أَهَلِ ٱلْحُرَف فَتَقُولُ فَي نَسَبِك لِبَائِع ٱلْبَقْلِ بَقَّالَ وَلِبائِع ٱلْبِزارِ بَزَّارٍ وَلَمْنَ يُجَذَّعُ ٱلنَّحْلَ جَذَّاعٌ.

#### إتيانُ فَعَالٍ بِمَعْنى صِاحِبٍ

وَجَاءَ أَيْضًا بِمَعْنى صَاحِبٍ عَلَنا فَعَالُ لَسْتُ بِظَلامٍ لِحَقَّكُمُ

قَدْ جَاءَ فَعَالٌ أَيْضاً مُسْتَغْنِياً عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ وَذَلكَ فِي أَهْلِ اَلْحُرَف أَيْضاً آتياً بِمَعْنَى صَاحِب. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلامَ لِلْعَبِيدِ ﴾ أي لَيْسَ بِصاحب ظُلَم كما يُسْتَغْنَى عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ إذا جَاءَ اَلْمَنْسُوبُ إلَيْه بِوزَنْ فَعل وكَانَت بِمَعْنَى كما يُسْتَغْنَى عَنْ يَاءِ اَلنَّسَبِ إذا جَاءَ الْمَنْسُوبُ إلَيْه بِوزَنْ فَعل وكَانَت بِمَعْنَى صاحِب نَحْوُ هذا رَجُلُ طَعِم أَيْ صاحِب طَعَامٍ ولَبِسٌ أَيْ صَاحِب لِبَاسٍ.

# الإشسَارَةُ إلى الشَّاذِّ فِي النَّسَبِ

وَإِنْ أَتِي غَيْرُ مَا قَدْ مَرَّ مِنْ نَسَبٍ فَذَلِكُمْ شَذَّلا ٱلْمَشْهُ وُرُعِنْدَهُمُ

مَضَى بَيَانُ أَحكامِ اَلنَّسَبِ مُوضَّحاً وَإِنْ على خلاف ما مَرَّ فَهُو شَاذٌ في النَّسَبِ لا يُقاسُ عَلَيْهِ كَالنَّسَبِ إلى اَلْبَصْرَة بِصْرِي وَاَلْمَشْهُور بَصْرِي بِفَتْحِ اَلْبَاءِ وَكَذَا مِنْ اَلشَّاذٌ اَلنَّسَبُ إلى الدَّهْرِ دُهري بِضَمِّ اَلدَّالِ وَاَلْمَشْهُورُ فَتْحُها وَكَذَا فِي النَّسَبِ إلى مَرْوَ مُرْوَي شَاذٌ وَالْمَشْهُورُ مَرْوِي بِكَسْرِ اَلْواوِ وَفَتْحِ اَلْمِيمِ.

#### الوقث

وَإِنْ وَقَــفْناعلى اسْمِ نُنَونُهُ جِئْناعَلى أَلِفٍ مِنْ بَعْدِ فَتْحِهِمُ

إذا شئْتَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الْمَنْقُوصِ الْمُنْكَرِ الْمَنْصُوبِ أَبْدَلْتَهُ عَنْ تَنْوِينِهِ أَلِفاً وَوَقَفْتَ عَلَيْها فِيهِ فَتَقُولُ أَكْرَمْتُ قاضِياً

## حُكْمُ اَلْوَقْفِ عَلَى اَلْمَنْقُوصِ اَلْمُنْكَّرِ اَلْمَرْفُوعِ أَوِ المجرور

وَوَاقِع بَعْد رَفْع أَوْ كَجَرِهِم صَكِّنْ إذا شِئْت أَوْ ثَبِّت ْلِيَائِهم

اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْمَنْقُوصِ اَلْمُنكَّرِ فِي اَلرَّفْعِ وَاَلْجَرِّ يُحْذَفُ تَنْوِينُهُ وَيُبُدلُ عِنْهُ السَّكُونُ فَتَقُولُ هذا قاضْ وَمَرَرْتُ بِقَاضْ وَلَكَ أَنْ تُثْبِتَ الْيَاءَ فِي آخِرِه بَدلاً مَنْ السَّكُونُ فَتَقُولُ هذا قاضِي وَمَرَرْتُ بِقاضِي وَهَذِهِ قِراءَةُ اَبْنَ كَثِيرٍ فِي التَّنْوِينِ وَتَقَفُ عَلَيْها فَتَقُولُ هذا قاضِي وَمَرَرْتُ بِقاضِي وَهَذِهِ قِراءَةُ اَبْنَ كَثِيرٍ فِي قَوْله تَعالى: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادِي﴾.

# حُكْمُ اَلْوقفِ إِذا كَانَ اَلْمَوْقُونُ اسْمَ فَاعِلٍ أَوْ عَلَماً

وَإِنْ يَكُنْ كَمُرٍ وَافَاكَ أَوْ كَيَفِي لا تَحْذُفِ ٱلْيَاءَ مِنْهُ عِنْدَ وَقَفِكُمُ

إذا حُدفَتْ مِنْ اسْمِ اَلْمَنْقُوصِ عَيْنُهُ وَكَانَ اسْمَ فَاعِلِ كُمُر مِن أَرَى أَوْ حُدفَتْ فَاؤُهُ مِنْ كَيَفِي عَلَماً لَمْ يُكُنِ الْوَقْفُ هُنا إِلاَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْيَاءِ فَتَقُولُ هذا مُرِي وَجَاءَ يَفِي.

# حُكْمُ اَلْوَقْفِ إِذَا كَانَ اَلْمَنْقُوصُ مُعَرَّفاً مَنْصُوبُاً

وَٱلْيَاءَ سَكِّنْ إِذَا ٱلْمَنْقُوصُ مَعْرِفَةً تَأَلَّقَ ٱلنَّصْبُ فِيهِ عِنْدَ وَقُهْكِم

إذا كانَ اَلْمَنْقُ وُصُ مُعَرَّفاً أَثْبِتْ يَاءَهُ سَاكِنَةً فِي حَالَةِ اَلنَّصْبِ إذا شِئتَ اَلُوتُونُ عَلَيْه فَتَقُولُ رَأَيْتُ اَلْوَالِي وَأَكْرَمْتُ اَلْقَاضِي.

#### جَوَارُ الْباتِ ٱلْيَاءِ وَحَدْفُها في ٱلْوَقْفِ

وَجَازَ إِثْبَاتُكُمْ لِلْيَاوَحَذْفُكَها فِي ٱلرَّفْعِ وَٱلْجَرِّ وَالإِثْبَاتُ خَيْرُهُمُ

إذا أَرَدْتَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الْمَنْقُوصِ الْمُعَرَّفِ في حَالَتَيْ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ جَازَ لَكَ عَلَى الْمُنْقُوصِ الْمُعَرَّفِ في حَالَتَيْ الرَّفْعِ وَالْجَرِّ جَازَ لَكَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الْلِيَاءِ السَّاكِنَةِ نَحْوُ جَاءَ الْقَاضِي وَسِرْتُ إلى الْقَاضِ وَاسْتُجُودَ الْأَوَّلُ وَهُو عَلَيْهِما علَى حَذْفَ الْيَاء نَحْوُ جَاءَ الْقَاضِ وَمَرَرْتُ بِالْقَاضِ وَاسْتُجُودَ الْأَوَّلُ وَهُو إِثْبَاتُ الْيَاءِ.

# اَلْوَقْفُ عَلَى الاسْمِ اَلْمُحَرَّكِ

وَالاسْمُ إِنْ جَاءَ وَالتَّحْرِيكُ آخِرَهُ وَهَاءُ تَا نْنِيثِ هِ سَكِّنْ بِوَقْ فِهِمُ الْاسْمِ الْمُحَرَّكُ آخِرُهُ وَكَانَ آخِرُهُ هَاءَ التَّانِيثِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقَفَ عَلَى الاسْمِ الْمُحَرَّكُ آخِرُهُ وَكَانَ آخِرُهُ هَاءَ التَّانِيثِ كَفَاطِمَةَ فَيَجِبُ أَنْ تَقَفَ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ فَتَقُولُ هَذِهِ فَاطِمَهُ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَهُ.

#### حُكْمُ الاسْمِ اَلْمُتَحَرِّكِ فِي اَلْوَقْفِ إِذَا لَمْ يكن بِآخِرِهِ هَاءُ اَلتَّأْنِيثِ

رَوِّمْ وَشَـمِّمْ وَضَعِّفْ وَانْتَقِلْ بِهِمُ وَسَكِّنَنْ إِنْ تُرِدْ وَقْفَا بِحَيِّهِمُ

إذا جَاءَ الاسْمُ مُتَحَرِّكَ الآخرِ ولَيْسَ آخرُهُ هَاءَ اَلتَّأنيث فَعَلَى اَلْوَقْفِ عَلَيْهِ أَقُوالٌ خَمْسَةٌ وَهِيَ: اَلتَّسْكِينُ \_ وَاَلرَّوْمُ \_ واَلإِشْمَامُ \_ واَلتَّضْعِيفُ \_ واَلنَّقْلُ، وسَيَأتِي بَيَانُ كُلِّ واحد منْ هَذه اَلْخَمْسَة إِنْ شَاءَ اللهُ.

#### ٱلرَّوْمُ

صَوْت خَفِي لنايو ما تُشِيِر بِهِ عِنْدَ التَّحَر وُم ما بِهِ عَتَمُ

#### الإشتمام

فَضَمُنا شَفَتَ يُن سِكِّنَن ْلَهُمُ لَآخِر اَلْحَر ْفِ إِشْمَام لُوقْ فِهِمُ الْوَقْ فِهِمُ الْوَجْهُ اَلشَّفَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تُسكِّنَ الْوَجْهُ اَلشَّفَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ تُسكِّنَ الْحَرْفَ الأَخيرَ وَلا إِشْمَامَ إِلاَّ فيما كانت ْ حَرَكَتُهُ ضَمَّة.

#### اَلْوَقْفُ عَلَى اَلتَّضْعِيفِ

وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى ٱلتَّضْعِيفِ لا تُرِنا هَمْ زا بِآخِ رِهِ أَوْذَا اعْتِ لالِهُمُ

يُشْتَرَطُ اَلْوَقْفُ بِالتَّضْعِيفِ أَنْ لا يَكُونَ آخِرُ الاسمِ هَمْزَةً كَخَطَأَ مَثَلاً ولا مُعْتَلاً أَيْضاً كَفَتَى كَما مِنْ شَرْطِهِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ حَرَكَةٌ كَالْجَمَلِ فَتَقِفُ عَلَيْهِ بِتَشْدِيدِ اللهَّمُ فَتَقُولُ ٱلْجَمَلِ.

#### حكم النّقِل إذا سَاكِناً لا يَقْبَلُ اَلْحَرَكَةَ

لا وَقْفَ لِلنَّقْلِ إِنْ مَا قَبْلَ قِمِتُّهِ مُحَرِّكٌ سَاكِن كَالْبَابِ عِنْدَهُمُ

يُعَبَّرُ عَنْ الْوَقْف بِالنَّقْلِ عَنْ تَسْكِينِ آخِرِ حَرْف للاسم كما تُنْقَلُ حَرَكَتُهُ إلى حَرْف تقدَّمَهُ بشرَط أَنْ يَكُونَ ما قَبْل اللَّحَرْف الآخِرِ سَاكِناً قَابِلاً للْحَرَكَة أيضاً نَحْوُ طَهَرَ الضَّرْبُ وَرَأَيْتُ الضَّرْبُ وَنَظَرْتُ إلى الضَّرْبِ أَمَّا إذا جَاءَ ما قَبْل آخِرِ الاسْم مُحَرَّكاً لَمْ يَكُنِ الْوَقْفُ عَلَيْه بِالنَّقْلِ وذلك كَجَعْفَر وَأَيْضاً إذا كانَ سَاكِناً غَيْر قابِل للحَركة كَالأَلف نَحْوُ باب وَانْسان فلا يُوقَف عَلَيْه بِالنَّقْلِ.

## رَأِيُ أَهِلِ ٱلْكُوفَةِ فِي ٱلْوَقْفِ بِالنَّقْلِ

وَالْوَقْفُ بِالنَّقْلِ إطْلاقا أَجَازَلنا أَشْيَاخُ كُو فَتِنا اَلشَّمَّاءِ إِذْ حكموا

ذَهَبَ اَلْكُوفِيُّونَ إلى جَوازِ اَلْوَقْفِ بِالنَّقْلِ كَانَتْ اَلْحَرِكَةُ فَتْحَةً أَو كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَانَتْ ضَمَّةً أَوْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلَمَة غَيْرِ مَهْمُوز نَحْوُ هذا اَلضَّرُبْ وَرَأَيْتُ اَلضَّرَبْ وَرَأَيْتُ الضُّرَبُ وَمَرَرْتُ بِالضِّرِبُ وَإِنْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلِمَةِ مَهْمُوزاً قُلْتَ هذا اَلرِّدُءْ وَرَأَيْتُ الرِّدَءُ وَمَرَرْتُ بِالطِّرْء.

#### رَأَيُ أَهْلِ ٱلْبِصْرَةِ فِي ٱلنَّقَلِ

وَإِنْ بِفَتْحِهِمُ قَدْ حَرَّكُ وُهُ فَما أَجَازَتِ البِصْرَةُ الْغَرَّاءُ وَقُلْفَهُمُ

ذَهَبَ أَهْلُ ٱلْبِصْرَةَ إلى عَدَمِ جَوَازِ ٱلنَّقْلِ إذا أَصْبَحَتْ فيه ٱلْحَرَكَةُ فَتْحَةً أَمَّا إذا كَانَ آخِرُهُ مَهْمُوزًا فَجَائِزٌ عنْدَهُمْ ٱلْوَقْفُ عَلَى ٱلنَّقْلِ فَتَقُولُ رَأَيْتُ ٱلرَّدْءُ وَيُمْنَعُ قُولُكَ رَأَيْتُ ٱلضَّرْبُ وَرَجَّحَ ابْنُ عَقِيلِ مَذْهَبَ أَهْلِ ٱلْكُونُةِ.

#### حكم الوقف على اَلنَّقلِ إذا صاَرَتْ الكلمة إلى غَيْرِ مَوْجُودٍ

وَٱلنَّقْلُ إِنْ صَيَّرَ الْأَلْفَ اظَ طَاهِرَةً إلى بِناغَيْرِ مَوْجُوُدٍ هُناانْحَجَمُوا

إذا آلَ اَلنَّقْلُ إلى صَيْرُورَة اَلْكَلَمَة على بِنَاء لَيْسَ بِالْمَوْجُود في اَلْكَلامِ امْتَنَعَ ذلك فلا تَقفْ قائلاً هذا اَلْعلُمْ بِضَمِّ اَللاَّمِ اَلثَّانِيَة أَمَّا إِنْ كَانَ آخِرُ اَلْكَلِمَةِ هَمْزَةً جَازَ الْوَقْفُ عَلَى اَلنَّقْلَ فَتَقُولُ هَذَا اَلرَّدُءْ بِضَمِّ اَلدَّالِ.

#### اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَتْ فِيهِ تَاءُ اَلَتَّأْنِيثِ

وَوَقْفُ مَا فِيهِ تَا التأنِيثِ جَازَلُنا إِنْ كَانَ فِعْلاً فَقِفْ بِالتَّاءِ حَوْلَهُمُ

إِذَا أَرَدْتَ الْوُقُونَ عَلَى ما كَانَ فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ وَكَانَ فِعْلاً وَقَفْتَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ فَتَقُولُ بُثَيْنَةُ جَاءَتْ وَإِنْ كَانَ إِسْماً مُفْرَداً وَمَا قَبْلَ التَّاءِ سَاكِناً صَحِيحاً كَانَ فَقِفْ عَلَيْهِ بِالتَّاءَ أَيْضاً نَحْوُ بِنْتْ وَأُخْتْ.

## اَلْوَقْفُ عَلى ما لَمْ يَكُنْ بِالسَّاكِنِ اَلصَّحِيحِ

وَقِفْ عَلَى الْهَاءِ إِنْ وَافَتْ كَفَاطِمَةٍ وَالْجَمْعُ أَوْ شِبْهُ هُ بِالتَّاءِ يَنْتَظِمُ

جَاءَ ٱلْوُتُونُ عَلَى الْاسْمِ ٱلَّذِي فِيهِ تَاءُ ٱلتَّأْنِيثُ وَكَانَ ٱلسَّاكِنُ مَا قَبْلَها غَيْرَ صَحيح جَاءَ ٱلْوُتُونُ عَلَيْهِ بِالْهَاء نَحْوُ جَاءَتْ فَاطَمَهُ وَٱقْبُلَ حَمْزَهُ وَهَذِهِ فَتَاهُ وَإِنْ كَانَ الاَّسْمُ جَمْعًا أو شبْه جَمْعٍ وَقَفْتَ عَلَيْهِ بِالتَّاءِ فَتَقُولُ هَذِهِ هِنْداتْ وَهَيْهاتْ وَقَلَ وَقَلْ وَكَذَا قَلَ فِي جَمْعِ التَّصْحِيحِ وَقَلَ وَكَذَا قَلَ فِي جَمْعِ التَّصْحِيحِ وَقَلْ وَقَلْ وَكَذَا قَلَ فِي جَمْعِ التَّصْحِيحِ وَشَبْهِهِ قَلَ فِي جَمْعِ التَّصْحِيحِ وَشِبْهِهِ قَلَ فِيهِ الْوُتُونُ عَلَى الْهَاء نَحْوُ هِنْدَاهُ وَهَيْهاهُ.

# اَلْوَقْفُ عَلَى اَلْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ اَلْمَجْزُومِ

وَالْفِعْلُ إِنْ جَاءَ مُعْتَلاً وَمُنْجَزِماً فَقِفْ عَلَيْهِ بِهَاءِ السَّكْتِ عِنْدَهِم أَوْ يُوفَقُ عِنْدَ النَّحَاة بِهَاءِ السَّكْتِ عَلَى الْفِعْلِ الْمُعْتَلِّ حُذِفَ آخِرُهُ لِلْجَزْمِ أَوْ للْوَقْفِ فَتَقُولُ فِي الْوَقْفِ فِي مِثْلِ لَم يُعْطِ لَمْ يُعْطِهُ وفي الْأَمْرِ نَحْوُ أَعْطِ تَقُولُ في الْوَقْفِ عَلَيْهِ أَعْطِهُ وَهِي الْأَمْرِ نَحْوُ أَعْطِ تَقُولُ في الْوَقْفِ عَلَيْهِ أَعْطِهُ وَهِذَا جَائِزٌ لَيْسَ بِلازِم.

#### ٱلْوَقْفُ إِذَا كَانَ ٱلْفِعْلُ على حَرْفَينِ أَوْ واحِدٍ

وَإِنْ أَتَاكَ عَلَى حَسرْ فَسِيْرِ لَمْ يَعِ قِفْ هناعلى لَمْ يَعِسهُ أَوْعِ فِعِسهُ لَهُمُ

يَلْزَمُ اَلْوَقْفُ عَلَى هَاء السَّكْتِ فِي الْفَعْلِ الْمُعْتَلِّ الّذِي حُذْفَ آخِرُهُ بِالْجَزْمِ بَقِيَ على حَرْف نَحْوُع أَوْ عَلَى حَرْفَيْنِ نَحُولُ لَمْ يَعِ فَتَقُولُ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِما عِهُ ولَم يَعِهْ وَكَذَا لَمَّ يَقِ وَقَ فَتَقُولُ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِما لَمْ يَقِهْ وَقِهْ.

# اَلْوَقْفُ على مَا الإِسْتَفْهَامِيَّة إِذَا دَخَلَ عليها حَرَّفُ جَلِّ

وَمَاإِذَا اسْتَفْهَمَتْ وَٱلْجَرُّلاذَبِها فَاحْذِفْ بِهَا أَلِفَا عَمَّهْ فَقُلْ عَلِمُوا

يَجِبُ حَذْفُ أَلِف مَا الْإِسْتَفْهَامِيَّة إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا جَارٌ فَتَقُولُ عَمَّ تَبْحَثُ وَبِمَ أَتَيْتَ وَاَغْتَنَاءَ اغْتَنَى زَيْدٌ عَنْ عَمْرُو وَإِذَا شَعْتَ اَلْوَقْفَ عَلَيْهَا بَعْدَ دُخُولِ اَلْجَارً وَكَانَ اسْمَا وَجَبَ الْحَاقُ هَاء السَّكْت بها فَتَقُولُ اعْتَنَاءَمَهُ وَبَحْثَ مَهُ وَإِنْ كَانَ الْجَارُ حَرُفا جَازَ الْحاقُ هَاء السَّكْت فَتَقُولُ عَمَّهُ وَفِيمَهُ.

## مَكَانُ جَوارِ ٱلْوَقْفِ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ

وَٱلْوَقْفُ جَازَ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ مُعْتَنِقاً لَا تُحرَّكُ مُنْ لازِمٍ فَ هِ مُ وُٱ جَازَ ٱلْوَقْفُ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ على كُلِّ مُتَحرِّكُ وكانَتْ حَرَكَتُهُ حَرَّكَةَ بِناء لازِمَةً غَيْرَ مُشَابِهَة لِحَرَّكَة إعراب نَحْوُ كَيْفَ فَتَقُولُ في الوَقْف عَلَيْه كَيْفَهُ.

## عَدَمُ الْوَقْفِ لِمَا حَرَكَتُهُ مشابِهَةً لِحَرَكَةِ الاعرابِ

وَلا تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ إِنْ وَقَفْتَ بِهِ ولا بِقَامَهُ لِقَامَ ٱلْحَقُّ نَصْرَهم

ما جَازَ اَلْوَقْفُ بِهَاءِ اَلسَّكْتِ على ما كانَتْ حَرَكَتُهُ إعرابِيَّةً نَحْوُ جَاءَ زَيْدٌ فَلا تَقُلْ تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ وَكَذَا مَا شَابَهَتْ حَرَكَتُهُ لِلْحَرَكَةِ الإعرابِيَّةِ كَالْفِعْلِ الماضِي فلا تَقُلْ فِي وَقْفِك على قَامَ قَامَهُ.

#### عَدَمُ ٱلْوَقْفِ

وَبَعْدُ قَبْلُ ٱلْمُنادَى مُفْرَدا سَمَخُوا عَنْ هَاءِ سَكْتٍ إِذَا وَقْلَفَا تشابِهِمُ

لا وَقْفَ بِهَاء السَّكْت على ما كانت حرَكته الَّتِي يَنْبَنِي مِنْها غَيْرَ لازِ مَة كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَكَالْمُنادَى المَفْرَدْ فلا تَقُلْ قَبْلَهُ ولا بَعْدَ إذا وَقْفَتَ كَما لا تَقُلْ فِي النِّدَاءِ في نَحْوِ يا زيدُ ويا رَجُلَه كَذاكَ لا تَقِفْ بِها في إسم لا الَّتي لِنَفْي الْجِنْسِ نحو لا رَجُلَه لا رَجُلَه.

#### شُـذُونُ وَصْل هاء السَّكْت واستحسانه

وَشَــنَّ وَصْلُكَهـا فِي مِنْ عَلُ وَإِذَا كَانَتْ بِدَائِمَة تُسْتَحُسَنَنْ بِهِمُ اللَّهِمُ اللَّهِمَ اللَّهُ مَنْ عَلَ اللَّهُ وَصْلُ هَاء السَّكْتِ فيما كانتْ حَرَكَتُهُ الْبِنائِيَّةُ غَيْرَ لازِمَة كَنَحْوِ مِنْ عَلَ لللهِ مَنْ عَلَ لللهِ مَنْ عَلَهُ وَاسْتُحْسِنَ إلْحاقُها بَا كانَتْ حَرَكَتُهُ دَائِمَةً لازِمَةً لازِمَةً.

# إعطاء الوصل حكم الوقف

وَٱلْوَصْلُ يُعْطَى لِحُكْمِ ٱلْوَقْفِ إِنْ نَظَمُوا وَقَلَّ إِنْ نَشَـــرُوا إعطاءُهُ لَـهُمُ

كَثْرَ فِي اَلنَّظم إعطاء الوصل حُكْم الْوَقْف.

قَالَ اَلشَّاعر :

لَقَد ْ خَسِيتُ أَنْ أَرى جَدبًا في عَامِنا ذا بَعْدَ ما أَخْصَبًا

فَجَاءَ تَضْعيفُ البَاء بحرْف الإطلاق وَهِيَ مَوْصُولَةٌ وَحَرْفُ الإطلاق هُوَ الأَلْفُ النَّدُ وَجَاءَ في الثَّرْانِ الكَريمِ الأَلْفُ النَّدِي بَعْدَ النَّرْانِ القُرْآنِ الكَريمِ قَوْلَهُ تعالى ﴿لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾.

#### الإمالة

إمَالَة وانْحِنافَتْح لِكَسْرِهِمْ أَمِلْ لَهُمْ أَلِفَ الْفَسا لِلْيَساءِ بَيْنَهُمُ

يُعَبَّرُ بِالإِمَالَةِ عِنِ انحناء بِالْفَتْحَة إلى الْكَسْرَةِ وَيُنْحَنَى بِالأَلْفِ نَحْوَ اَلْيَاءِ وَهَذه لُغَةُ تَمِيمٍ وَأَسَدٍ وَبَنِي قَيْسٍ وَعَامَّةٍ أَهْلِ نَجْدٍ أَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَالإَمالَةُ عِنْدَهُمْ قَليلَةُ.

#### أُسْبَابُ الإِمَالَةِ سَبْعُ

أسبابُها سَبْعَة 'إنْ تَأْتِكُمْ طَرَفا عَنْ يانكم بَدَلاً لا شَـــنْ زَيْدُهُمُ

أَسْبَابُ الإمالَة سَبْعٌ الأَوَّلُ إِتِيانُ الأَلف مُبْدَلَةً مِنْ يَاءٍ مُتَطَرِّفَة حَقِيقَةً نَحْوُ رَمَى وَمَرْمى فَتُمالُ فَي اَلمُثَنَّى فَتَقُولُ رَمَيَا وَمَرْمَيَانِ.

الأَلِفُ الصَّائِرة إلى الإمالة دون زيادة أوْ شُذُوذ

أَمِلْ إلى اَلْيَاءِ مَلْهِي عِنْدَ تَثْنِيَةً إِ أَيْضًا وَأَرْطَى وَحُبْلَى فِي حِبائِهِمُ

تُبِمالُ الأَلفُ أَيْضَا إلى الْيَاء إذا كانت صَائِرةً إليها دُونَ زِيَاذَة أَوْ شُذُودُ وَذَلك كَمَلْهِي وَأَلفَ أَرْطَى وَحُبْلي وَغَزا وَتَلا وَسَجَى فَتَصِيرُ هذه الأَلفُ يَاءً في اَلتَّنْيَة فَتَعَيْر وَلَف اللَّلْفُ يَاءً في اَلتَّنْيَة فَتَقُولُ مَلْهَيَانِ وَحُبْليَانِ وَغَزيا وَتلسيا وَسَجَيا وَفي البِنَاء لِلْمَفْعُولُ لِلْمُفْرَد غُزِيَ وَتُليي وَسُجِي.

## اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي في إمالَةِ الأَلفِ

عَنْ عَيْنِ فِعْلِهِمُ مَالَتْ هُنَا أَلِفٌ يَصِيرِ رُاسْنادُهُ لِلتَّاءِ فِلْتُهُمُ

جَاءَتْ إمالَةُ الألف مُبَدلَةً مِنْ عَيْن فِعلِ آل إلى اَلتَّاء بإسناده لنَحْو فلت بِكَسْرِ اَلْفَاء كَبِاعَ وَهَالَ وَكَالَ وَكَادَ وَهَابَ فَتَـ قُولُ بِعْتُ وَكَلَتُ وَهَالَ وَكَدْتُ وَكَدْتُ وَهَابَ فَتَـ قُولُ بِعْتُ وَكَلَتُ وَهَالَ وَكَدْتُ وَهَابَ فَيَ اللَّهِ الأَلِف.

#### عَدَمُ الإمالَةِ

وَإِنْ على فُلْتُ جَاءَ الْفِعْلُ فِي جَذَلِ بِضَمِّ هَالْمِنْمِلْ يَوْمَا لِحَيِّهِمُ إِنْ على فُلْتُ بِضَمِّ اَلْفَاءِ فلا يُمَالُ ها إذا جَاءَ اَلْفِعْلُ في إسْناده إلى اَلتَّاء على وَزْنِ فُلْتُ بِضَمِّ اَلْفَاءِ فلا يُمَالُ ها هُنا وَذَلِكَ نَحوُ جَالَ وَقَالَ فَتَقُولَ كُبُلتُ وَقُلْتُ.

#### اَلْوَجْهُ اَلثَّالِثُ في إمالتها

#### اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ

وَإِنْ تَجِدْ وَلِيَتْهَا كَسْرَةٌ فَأَمِلْ أَوْ أَقْبَلَتْ بَعْدَ حَرْفٍ تِلُو كَسْرِهِمُ

إذا وَلَيَتْ الأَلْفَ كَسْرَةٌ أَميلَتْ نَحْوُ عَالِمٍ وَكَلَا إذا وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْف تَقَدَّمَتُهُ كَسْرَةٌ نَحْوُ كِتابٍ أَوْ جَاءَتْ بَعْدَ حَرْفَيْنِ وَلِيا كَسْرَة كَانَ أَوَّلُهَما ساكِناً كَشِمْلال أَوْ كلاهُما كَانَ مُتَحَرِّكاً ولكن أَحَدُهما كانَ هَاءً نَحْوُ يُحَاوِلُ أَنْ يَضْربَها.

#### حُروُفُ الإستعلاء

عَيْنٌ وَقَافٌ وَخَاءُ الصَّادُ ضَادُهُم وَ الطَّاءُ وَالْفَاءُ بِاسْتِعْلائِهِمْ حَكَمُوا

حُروُفُ الإستعلاء سَبْعَةُ : اَلْعَيْنُ - اَلْقَافُ - اَلْحَاءُ - اَلصَّادُ - اَلضَّادُ - الطَّاءُ - الطَّاءُ - الفَّاءُ ، وَتُمْنَعُ إمالَةُ كُلِّ وَاحِد منها إذا كانَ سَبَبُها كَسْرةً ظَاهِرةً أو كانَتْ يَاءً مَوْجُودةً وَوَقَعَ بَعْدُ الأَلفُ مُتَصَّلًا بِها كَساخِط وَحاصِلٍ أو كانَ مَفْصُولًا بِحَرْف كَنافح وَنَاعِق أوْ مَفْصُولًا بِحَرْفيْنِ كمناشط ومواثيق.

#### حُكْمُ حَرْفِ الإستعالاء في الإمالة

وَحُكُمُ حَرْف إِذَا اسْتَعْلَيْتَ يُعْطَى هنا لِلرَّاء إِنْ مَنَعُ وُا يَوْم اللَّهِمُ لَهِمُ وَحُكُمُ حَرْف الإستعلاء نَحْوُ هذا عِذارٌ وَكذا لِلرَّاء يُعْطى لِلرَّاء المَضْمُومَة حُكْمَ حَرْف الإستعلاء نَحْوُ هذا عِذارٌ وَكذا لِلرَّاء

ٱلْمَفْتُوُحَةِ نَحْو هذا عِذَارَانِ وَفَقَكَ اللهُ تعالى.

#### اَلْقِصَالُ سَبَبُ الإِمَالَةِ

إنْ يَنْفَصِلْ سَبَبُ يُأْتِي إمالَتَنا لَمَّايُؤُثِّرْ خِللافَ ٱلْمَنْعِ عِنْدَهُمُ

يَكُفُّ حَرْفُ الإستعلاءِ سَبَبَ الإمالَةِ إلاَّ إذا كانَ مَكْسُورًا أَوْ سَاكِناً بَعْدَ كَسْرَة فَلا تُمِلْ مِثْلُ إصلاحٍ وَغِلابٍ كَسْرَة فَلا تُمِلْ مِثْلُ إصلاحٍ وَغِلابٍ وَجَازَ أَنْ يُمالَ مِثْلُ إصلاحٍ وَغِلابٍ وَطِلاً بِ

#### تَغْلِيبُ ٱلْمَكْسُورَةِ فِي الإمالَةِ

وَجَمْعُ حَرْفٍ لِنَااسْ تَعلى وَرَائِهِمُ لَيْسَتْ بِمَكْسُوْرَةً مِعْ ضِدِّها غَنِمُوا

إِنَّ إِجتماعَ حَرْفِ الإِسْتعلاء أَوِ الرَّاءِ غَيْرِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ عَيْرِ الْمَكْسُورَةِ مَعَ الرَّاءِ الْمَكْسُورَةِ عَلَى أَنصَارِهِمْ وَدَارِ عَلَيْمَالُ نَحْوَ عَلَى أَنصَارِهِمْ وَدَارِ القَرارِ.

#### الإمالَةُ مَعَ عَدَمِ المقتضى لِتَرْكها

أمِلْ حِمارَكَ لَوْ مَا نِلْتَ مُقْتَضِياً نَحْوَ الإمالَةِ ذَا أَوْلَى بِمِثْلِهِمُ مُنْ حِمارَكَ لَوْ مَا نِلْتَ مُقْتَضِياً لَحُوا الْمَكْسُورَة نَحْهُ دَارِ الْقَالِ مَعَ وُجُودُ دُ

جَاءَ جَوازُ إمالَة الألف لأجْلِ الرَّاءِ الْمكْسُورَةِ نَحْوُ دار اَلْقَرارِ مَعَ وُجُودِ مُقْتَضِي تَرْكها كما مَرَّ فإمالَتُها مَعَ غَيْرِ مَقْتَضِ لتركها أجدرُ وأولى وذلك نَحْوِ حُمارِكَ.

#### سَبب الإمالة

وَفَصْلُكُمْ سَبَباً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَب لِلْمَنْعِ لا حَرَج ُ إِنْ مَال َنَحْوَهُمُ لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الإمالَةِ انْفِصَالُ سَبَبِها فَتَقُولُ أَتَى أَحْمَدُ، أَمَّا سَبَبُ اَلْمَنْعِ إِذَا كانَ مُنْفَصِلاً فلا تُمِلْ أَتَى قَاسِمٌ.

## إِمَالَةُ الْأَلِفِ دُونَ سَبَبٍ

أَمِلْ لنا أَلِفَا مِنْ دُون ماسَبَبٍ إلى مُناسَبَةٍ مِنْ قَبْلِها رَسَمُوا

جَاءَتْ إمالَةُ الألف وَلَوْ كَانَتْ خالِيةً مِنْ سَبَبِ الإمالَةِ وَذلكَ لِتَقَدَّمِ أَلف اشْتَمَلَتْ على سَبَبِ الإمالَةِ كَمِثْلِ الثَّانِيةِ مِنْ مِثْلِ عِمادا أُمِيلَتْ لِمُنَاسَبَةِ الَّتِي قَبْلَها وَمِثْلُها إمالَةُ أَلِف تَلا.

#### اخْتصاصُ الإمالة

خَصَّتْ إمالَتُنا الأسْمامُ مَكَّنَةً أَمَّاإِذَا لَمْ تُمكَنْ مَالهَ اذْمَمُ تَمكَنْ مَالهَ اذْمَمُ تَخَتَصُّ الإمالَةُ بِالأَسْمَاءِ المُتَمكِّنَةِ فلا تُمالُ غَيْرُ الْمُتَمكِّنَةِ إلاَّ سَماعاً أَمَّا ها وَنَا فَيُمالان قياساً مُطَّرداً وذلك نَحْوُ يُريدُ أَنْ يَضْربها وَنَحْوُ مَرَّ بِناً.

#### إمالَةُ الْفَتْحَةِ قَبْلَ الرَّاءِ المكسورة

وَقَـبْلَ رَاء إِذَا يَوْمَا لَنَا كَـسَرُوا وَصُلاً وَوَقْفَا أَمِلْ مِنْ فَتْحَة لِهُمُ وَقَـبْلَ رَاء إِذَا يَوْمَا لَنَا كَـسَرُوا وَصُلاً وَوَقْفَا أَمِلْ مِنْ فَتْحَة لِهُمُ جَاءَت إِمَالَة الْفَتْحَة قَبْلَ الرَّاء الْمَكْسُورَة فِي الْوَصْلِ وَالْوَقْفِ وَذَلِكَ نَحْوُ بِشَرَرِ وَنَحْوُ أَيْسَرَ وَيُمالُ مَا فِيهِ هَاءُ التَّأْنِيثُ نَحْوُ قَيِّمَة وَنِعْمَة.

#### تَصْرِيفُ الْأَسْمَاء

تَصْرِيِفُناهُ وَعِلْمُ يَبْحَثُ وُنَ بِهِ عَنْ بِنْيَةِ الضَّادِأَ وْمِنْ أَحْرُف رِسَمُوا

اَلتَّصْرِيفُ هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ بِهِ عَنْ بِنْيَة اَلْكَلَمَة وما يَكُونُ لِحُرُونُها مِنْ إِصَالَة وَصِحَّة وَزِيادَة وَإِعلالَ وَلا تَعَلَّقَ لِلتَّصْرِيفِ إِلاَّ بَالأَسْمَاءِ اَلْمُتَمَكِّنَةَ وَالأَفعالِ أَمَّا الْحُرُونُكُ فَلا تَّعَلُّقَ للصَّرْف بها.

#### ما يَأْتِي اَلتَّصّْرِيفُ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالأَفعالِ

وَالاسْمُ وَٱلْفِعْلُ مِنْ حَرْفَيْنِ إِنْ وَرَدا تَصْسِرِيفَكُم أَبَيَا أُوْ وَاحِدٍ لَهُمُ

لا يَقْبَلُ التَّصْرِيفُ مِنَ الأَسْمَاءِ وَالأَفْعِالَ مَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ عَلَى حَرْفُ وَاحَدُ أُمَّا إِذَا كَانَ مَحْدُوفَا مِنْ الْكَلَمَة شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ فَلا يُبْنِى مِنْ أَقَلِّ مِنْ ثَلاثً أَحْرُفُ كَانَت الْكَلِمَةُ إِسْماً أَوْ فِعلاً وَقَلْ يَتَعَرَّضُ نَقْصٌ لِبَعْضِها وَذَلِكَ كَيَدٍ وَقُلْ وَقَلْ وَقَلْ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلْمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَيْ اللهَ عَلَمَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

## الاسم المنزيد - والاسم المُجَرَّدُ

وَالاسْمُ قِسْمَانِ قِسْمُ جَرَّدُوهُ لَنا وَزِيدَ قِسْمُ إلى سَبْعٍ حُرُو فَهِمُ

قُسِّمَ الاسْمُ إلى مَزيد فيه وَمُجَرِّد عَنْ اَلزِّيادَة فَالْمَزِيدُ فيه ما سَقَطَ بَعْضُ حُرُوفه وَضْعَا وَأَكْثَر مَا تَبْلُغُ زِيَادَة الاسْمِ إلى سَبْعَة أَحْرَف نَحْو احْرِنْجام وَاشْهِيباب \_ أمَّا اَلْمُجَرَّدُ عَنِ اَلزِّيَادَة هُوَ ما جَاءَ بَعْضُ حُرُوفه لَيْسَ بِسَاقط في أَصْلِ وَضْعِهِ وَيَأْتِي ثُلاثِيّا نَحْو فَلْسٍ أو ربَّاعِيًا كَجَعْفَر أوْ خُمَاسِيا كَسَفَرْ جَلَ وهذًا أَقْصَاه.

# الاسمُ اَلثُّلاثِيُّ

أَقْصَى اَلثُلاثي صُمَّ افْتَحْ بِكَسْرِهِم صَكِّنْ لِثَسانِيهِ عِلْمٌ زَانَ سِفْسرَكُمُ

يُعْتَبَرُ وَزْنُ اَلْكَلَمَة بِغَيرِ آخِرِ اَلْحَرْف منْها فَالاسْمُ اَلثَّلاثيُّ يَأْتِي مَضْمُومُ الأُوَّل ا أَوْ مَكْسُورَهُ أَوْ مَفْتُوحَهُ وَيَأْتِي مَضْمُومَ اَلثَّانِي أَوْ مَكْسُورَهُ أَوْ مَفْتُوحَهُ أَوْ سَاكنَهُ فَتَتَلَخَّصُ مِن هذا اثنا عَشَرَ بِنَاءً ضَرْبَ ثَلاثَة في أَرْبَعَة وذلك نَحْوُ قُفْلٍ وَعُنُقٍ وَدُئِل وَصُرَد وَعِلْمٍ وَحِبُك وَإِبلِ وَعِنَبٍ وَفَلْسٍ وَفَرَسٍ وَعَضُد وَكَبِد.

#### اَلْمُهُمَــلُ

مِنْ أَبْنِيَاتٍ مَضَتْ إِثْنَانِ قَدْ بَرِزا فَمُهُمَلٌ وَقَلِيلٌ عِنْدَ مَنْ فَهِمُوا

يَتَجَلَّى مِنْ الأَبْنِيَةَ الْمَاضِيَة بِنَاءَانِ مُهْمَلُ وَقَلِيلُ. فَالْمُهُمَلُ مَا جَاءَ عَلَى وَزْنِ فَعُلِ بِحَسْرِ الأَوَّلُ وَضَمَّ الثَّانِي وَالْقَلِيلُ مَا جَاءَ على وَزْنِ فُعلِ بِضَمِّ أُوَّلُه وكَسْرِ ثَانِيهِ فَعُلُ بِكَسْرِ الأَوَّلُ وَضَمَّ الثَّانِي وَالْقَلِيلُ مَا جَاءَ على وَزْنِ فُعلِ بِضَمَّ أُوَّلُه وكَسْرِ ثَانِيهِ كَدُيُّلٍ وَهَذَا قَلِيلٌ فِي الأَسْمَاءِ وَيَأْتِي فِي الْفِعْلِ فِيما لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ نَحْوُ أَكُلَ وَضُرِبَ.

#### أَنْواعُ التَّصْرِيفِ في الْفِعْلِ

مُجَرَّداً قَدْأَتَاكَ الْفِعْلُ مُبْتَسِماً وَالثَّانِي وَافَاكَ مَسْروراً مَزِيدهُمُ مُجَرَّدُ وَمَزِيدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْمُجَرَّدُ أَرْبَعَةُ يَنْقَسِمُ الْفِعْلُ كَالَاسْمِ إلى مُجَرَّدُ وَمَزِيدٍ وَأَكْثَرُ مَا يَأْتِي عَلَيْهِ الْمُجَرَّدُ أَرْبَعَةُ أَحْرُف.

# أَوْرَانُ الثُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ

جَاءَتُكَ أَرْبَعَةُ الأَوْزَانِ فَازَبِهَا ذَاكَ اَلشَّلاثِي ثُو اَلتَّجْرِيدِنَحْوَهُمُ جَاءَتَكَ أَرْبَعَةُ أَوْزَانِ لَلتُّلاثِي الْمُجَرَّدِ فَلَفِعْلِ الْفَاعِلِ ثَلاثَةُ أَوْزَانِ وَهِي فَعَلَ جَاءَتَكَ أَرْبَعَةُ أَوْزَانِ لِلتُّلاثِي الْمُجَرَّدِ فَلَفِعْلِ الْفَاعِلِ ثَلاثَةُ أَوْزَانِ وَهِي فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَفَعِلَ بِحَسْرً الْعَيْنِ وَفَعْلَ بِضَمَّهَا نَحْوُ ضَرَبَ وَشَرِبَ وَشَرُفَ وَلا تَكُونُ الْفَاءُ مِنْ هَذِهِ الأَوْزانِ الثَّلاثَةِ لِفَعْلِ الْفَاعِلِ إِلاَّ مَفْتُوحَةً.

# أَوْزَانُ الرُّباعِيِّ اَلْمُجَرَّدِ

أَعْطِ الرَّباعِيِّ إِنْ جَسِرَّدْتَ أَوْزِنَةً ثَلاثَةً لا ثَنَاكَ الْعَسِزْمُ وَالْهِمَمُ الْعُسِمَمُ الْعُطِ الرَّباعِيِّ إِنْ جَسِرَّد الرَّباعِيِّ فَلفِعْلِ الْفَاعِلِ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرَجَ وَلِفِعْلِ الْمَفْعُولِ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرِجَ وَلِفِعْلِ الْأَمْرِ وَاحِدٌ نَحْوُ دَحْرِجُ.

## اَلْمَزِيدُ

أمّا الْمَن زِيدُ اللهُ اللهُ

# اَلرُّبَاعِيّ اَلْمُجَرَّدُ

فَ فَعْلَلٌ فِعْلِلٌ أَيْضًا وَفِعْلَلُهُمْ وَفُعْلُلٌ وَفِعَلَّ فَعِلْلُ عُلِمُ وا

تَتَجَلَّى للاسْمِ اَلرَّبَاعِيِّ اَلْمُجَرَّد سِنَّةُ أَوْزَان ـ الأَوَّلُ فَعْلَلٌ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَشَالِئهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ حَجَعْفَر ـ اَلثَّانِي فِعْللٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ ثَالِثهِ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِثُ وَسُكُونُ ثَانِيهِ ـ اَلثَّالِثُ مَخْلُلٌ مَكْسُورُ الأَوَّلُ مِنْ حُرُونِهِ مُسَكَّنَ اَلثَّانِي مَفْتُوحَ اَلثَّالِثَ نَحْوُ درْهَمٍ ـ الرَّابِعُ فَعْلَلٌ مَضْمُومُ الأَوَّلُ وَالشَّالِثُ مَفْتُوحٌ مُسَكَّنَ الثَّانِي نَحْوُ بُرثُن ـ الْجَامِسُ الرَّابِعُ فَعْلَلُ مِضَمَّ أَوَّلِهِ وَسَكُونِ ثَالِيهِ لَا اللهِ لَا اللهِ وَاللهِ وَسَكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِيهِ لَا اللهِ وَاللهِ وَسَكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسَكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِهُ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِهُ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِهُ وَسُكُونَ فَاللهُ اللهُ اللهُ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِيْهِ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ ثَالِيهِ وَسُكُونَ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## اَلْحَرْفُ الأَصليُّ

وَمَايُلازِمُ تَصْرِيِفًا لِقَوْلِهِمُ فَحَرْفُناذاهُوَ الأَصْلِيُ عِنْدَهُم

إذا جَاءَ اَلْحَرْفُ اَلزَّائِدُ ضعْفَ أَصْلَيٍّ أُعْطِيَ مَا للأَصْلَيِّ فِي اَلْوَزْنِ فَتَقُولُ فِي وَزْنِ اعْدَوُدَنَ افْعَوْعَلَ وَفَي وَزْنِ قَتَّلُ فَعَلَ وَكَذَا فِي وَزْنِ كَرَّمَ فَعَلَ أَيْضًا وَمَا جَازَ تَعْبِيرُكَ عَنْ هذا اَلزَّائِد بِلَفْظِهِ فلا يُقَالُ فِي وَزْنِ اعْدَوْدَنَ اَفْعَوْدَلَ وَلا في وَزْنِ قَتَّلَ فَعْتَلَ ولا في وَزْنِ قَتَّلَ فَعْتَلَ ولا في وَزْنِ قَتَّلَ وَلا في وَزْنِ قَتَّلَ وَلا في وَزْنِ عَرَّمَ فَعْدَلَ.

#### اَلْحَرْفُ الزَّائِدُ

وما تَسَاقَطَ فِي بَعْضِ تَصَرُّفُهُ صُرُو فُهُ مُ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهما لِلسُّقُوطِ بِصَالِحٍ فَيُحْكَمُ اللَّ عُرُوفُ هذا اَلنَّوْع كُلِّها بِأَنَّها أُصُولُ .

# حُكْمُ اَلْمَزِيدِ إِذَا كَانَ أَحَدُ المَزيدين صَالِحٌ لِلسُّقُوطِ

وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْفَيْنِ سَاغَ لَكُمْ إِسْقَاطُهُ فَحِلافٌ فِيهِ يَنْتَظِمُ

إذا سَاغَ سُقُوط أَحَد اَلْحَرْفَيْنِ اَلْمُكَرَّرَيْنِ فَهِنَا خِلَافٌ فِي اَلْحُكُمْ عَلَيْهِ بِالزَّيَادَةِ نَحْوُ لَمْلُمْ أَمْرُ مِنْ لَمْلَمَ وَكَفْكُفْ مِنْ مَاضِ كَفْكَفَ فَاللَّامُ اَلشَّانِيَةُ مَن لَمْلَمَ وَكَفْكُفْ مِنْ مَاضِ كَفْكَفَ فَاللَّامُ اَلشَّانِيَةُ مَن لَمْلَمَ وَالْحَدُ مِنْهُما فَتَقُولُ فِي لَمْلَمَ لَمَّ وَفِي كَفْكَفْ كَفَّ.

## قَوْلٌ آخَرُ في كافٍ كَفْكَفَ وَلامِ لَمْلَمَ

وَكَافُ كَفْكُفَ مَعْ لام تِلُمْلِمُ قُلْ لَيْسَابِزَ الْدِتَيْنِ عِنْدَ بَعْضِ لِهِمُ

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي كَافَ كَفْكَفَ وَلامِ لَمْلَمَ على ثَلاثَة مِنْ غَيْرِ الْقَوْلُ الْمَاضِي الْقَوْلُ هُما مَادَّتَان فَلَيْسَتْ كَفْكَفَ مِنْ كَفَّ وَلا لَمَّ مَنْ لَمْلَمَ فَالْكَافُ وَاللاَّمُ لَيْسَا بِزَائِدَتَيْنِ وَقِيلَ هُما زَائِدَتَانِ وَهذا اَلْمَقَالُ اَلثَّانِي - اَلْقَوْلُ اَلثَّالِثُ هُما بَدَلان مِنْ حَرْفَ مُضَاعَفَ وَالأَصْلُ فِي لَمْلَمَ لَمْمَ وَأَصْلُ كَفْكَفَ كَافَ.

#### مُصلَحَبَةُ الْأَلِفِ ثَلاثَةَ حُرُوفٍ زَائِدَةٍ

وَإِنْ تَجِيدْ أَلِفا قَدْ صَاحَبَتْ لَهُمُ ثَلاثَةً مِنْ حُسرُوف قِلْ بِزَيْدهِمُ

يُحْكَمُ بِزِيَادَة الأَلف إذا صَاحَبَتْ ثَلاثَةَ حُرُون زَائِدَة نَحْوُ ضَارِب وَغَضْبى شَرْطَ أَنْ تَكُونَ هَذَه الْحُرُوف أَصْلُ هذا أَمَّا إذا صاحَبَتْ أَصْلَيْنِ فَلا شَرْطَ أَنْ تَكُونَ هَذَه الْمُ مَنْ أَصْلُ نَحْوُ يُحْكَمُ بِزِيَادَتِها وَهُنَا أَمَّا أَنْ تَكُونَ أَلِفَ وَصْلٌ كَلامٍ إلى أَوْ بَدَلاً مِنْ أَصْلٍ نَحْوُ أَلف قَالَ وَبَاعَ.

# مُصاحَبَةُ اَلْيَاءِ أَوِ الْوَاوِ ثَلاثَةَ حُرُونُ إِصُولٍ

وَٱلْيَاأُ وِٱلْواوُ فَاحْكُمْ فِي زِيَادَتِها كَما مَضى لا ٱلثَّنائِي يُؤْيُؤًا رَسَمُوا

جَاءَ اَلْحُكُمُ بِزِيَادَةَ اَلْيَاء أَو اَلْوَاو إِذَا صَحِبَتْ أَيُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا ثَلاثَةَ حُرُوف أَصُولُ إِلاَّ فِي اَلثَّنَائِيِّ اَلْمُكَرَّرِ. فَمِشَالُ اَلْيَاء صَيْرِف وَيَعْمَلُ، وَمِثَالُ اَلُواو يُويْقُ وَوَعْوَعُهُ مَصْدَرُ وَعْوَعَ يَعني الطَّائِر إِذَا صَوَّتَ فَالْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الأَوَّلِ زَائِدَتَانِ وَوَعْوَعُهُ مَصْدَرُ وَعْوَعَ يَعني الطَّائِر إِذَا صَوَّتَ فَالْيَاءُ وَالْوَاوُ فِي الأَوَّلِ زَائِدَتَانِ وَفِي الْمَثَالِ اَلثَّانِي هُمَا أَصْلِيَّتَانِ.

# تَقَدُّمُ اللهَمْزَةِ - وَالْمِيمِ

وَٱلْمِيمُ مَعْ هَمْزَة مِهُما تَقَدَّمَتا ثَلاثَةً مِنْ أَصُولُ أَصِّلا لَكُمُ

إذا وَقَعَتْ الْهَمْزَةُ بَعْدَ أَلْف وَقَدْ تَقَدَّمَها أَكْثَرُ مِنْ حَرْفَيْنِ حُكِمَ عَلَيْها بِالزِّيادَة نَحْوُ حَمْراءَ وعاشُوراءَ وَقاصَعاً وَإِنْ تَقَدَّمَها حَرْفَان فَهِيَ غَيْرُ زَائِدَة نَحْوُ كساء وَرِداء وَهُنَا الْهَمْرْزَةُ فِي الأَوِّلَ بَدَلٌ مِنْ وَاو وَفِي اَلثَّانِي هِي بَدَلٌ مِنْ يَاءٍ وكَذَلِكً الْحُكُمُ إِذَا تَقَدَّمَ حَرْفٌ وَاحِدٌ عَلَى الأَلِف كَماءَ وَرِدَاء.

# حُكْمُ النُّونِ إِذَا وَقَعَتْ آخِراً بَعْدَ أَلِفٍ

وَالنُّونُ فِي آخِرٍ كَالْهَمْزِنُحْكِمُها وَمِنْ غُضَنْفَرَ قُلْ أَصْلِيَّةً غِنِمُوا

إذا جَاءَت اَلنُّونُ وَاقِعَةً آخِراً بَعْدَ الله وَقَدْ تَقَدَّمَها أَكْشَر مِنْ حَرْفَيْنِ فَهِي وَائِدَةٌ كَالْهَمْنَةَ اللهَاقَعَة كَذَلكَ وَذَلك كَزَّعَفْرانَ وَسكُرانَ وَكَذَا يُحكُمُ عليها وَائِدَةٌ كَالْهَمْنَة اللهَا يَحْكُمُ عليها بالزِّيَادَة إذا كانَت بَعْدَ حَرْفَيْنِ وَبَعْدَها حَرْفانِ نَحْوُ غُضنْفَرٍ فَإِنْ سَبقَها ثلاثَةُ حُرُوف فَهِي أَصْلِيَّةُ.

#### زِيادَةُ تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ

وَزَوِّدِ اَلتَّاء فِي اَلتَّ أَنِيثِ بَاسِمَةً وَاسْتَفْعِلَنْ ضَارِعَنْ طَاوِعْ لأنْسِهِمُ وَرَدَتْ زِيادَةُ التَّاء إِذَا كَانَتْ للتَّ أُنِيثَ نَحْوُ باسمة وفي اَلْمُضَارِعة نَحْوُ أَنْتَ تَغْولُ أَنْتَ تَعْولُ المُضَارِعة نَحْولُ أَنْتَ تَغْولُ وَمَعَ السِّينِ في أَوْزَانِ اسْتَفْعَلَ كَاسَتْخْراجٍ وَمُسْتَخْرِجٍ وَاسْتَخْرِج وَفِي الْمُطَاوَعَة نَحْولُ عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ وَدَحْرَجْتُهُ فَتَدَحْرَجَ

#### زِيادَةُ ٱلْهَاءِ فِي ٱلْوَقْفِ

وَزِدْ لَنَا اللهَاءَ فِي وَقُف لِمَهْ خَجِلُوا وَإِنْ أَشَ رُتُمْ فَ نِدْهُ اللاَّمَ ذلكم

تَقَدَّمُ بَيانُ زِيادَة الهاء في الْوَقْف في بابه فَتُزادُ في أَرْبَعَة مَواضِعَ: الأَوَّل في مَا الإستفهاميَّة اَلْمَجْرُورَة نَحْوُ لَمَهُ \_ اَلثَّالَثُ مَا الإستفهاميَّة اَلْمَجْرُوبُ وَرَة نَحْوُ لَمَهُ \_ اَلثَّالَثُ الْفَعْلُ المَحْدُوف اللاَّمِ لِلْوَقْف نَحْوُ رَهْ \_ الرَّابِعُ المبني على حَركة نَحْوُ كَيْفَه أَمَّا الْمَقْطُوعُ مَنْ الإضافة فلا تَلْحَقُهُ.

#### ما لا يَقْبَلُ هَاءَ ٱلْوَقْف

وَفِعْلُ ماضٍ وَلامُ الْجِنْسِ قَدْ أَبَيا وَقْفَا ولَوْ خاصَمَتْ فِي ذا نُحَاتُكُمُ

أَرْبَعَةُ لا تَقْبَلُ هَاءَ الْوَقْف \_ اسْمُ لا اَلَّتِي لِنَفْي اَلْجِنْسِ نَحْوُ لا رَجُلَ \_ اَلثَّانِي المُنادى نَحْوُ يا زَيْدُ \_ اَلثَّالِث اَلْفِعْلُ الماضِي نحو ضرب وَشُهِرَ اطِّرادُ زِيادَةِ اللاَّمِ في أَسْمَاء الإشارة.

# وُقُوعُ حَرْفِ خالٍ من ما قُيدَتْ بِهِ

وأَيُّ حَـرُفٍ أَتَاكُمْ مِنْ زِيادَتِنا مِمَّابِهِ قُيِّدَتْ يَخْلُو فَصِلْ بِهِمُ

حُرُونُ الزِّيادَة عشرة يجمعها قَوْلُكَ سَأَلْتُمُونِها فَإذا وَقَعَ حَرْفٌ منْها وَقَدْ خَلا مِمَّا قُيِّدَت بِهِ زِيادَتُهُ فَهُو زَائِدٌ وَذلك خَلا مِمَّا قُيِّدَت بِهِ زِيادَتُهُ فَهُو أَصِلُ أَمَّا إِنْ قامَت حُجَّةٌ على زِيادَتِه فَهُو زَائِدٌ وَذلك كَسُقُوطُ هَمْزَة شَمْاً لَا مِنْ نَحْوِ شَملَت الرَّيح إِذا هَبَّت شَمالاً وَمَثْلُهُ سُقُوطُ نُونِ حَنْظَلِ مِنْ قَوْلِهِم حَظَّلَت الإِبلُ إِذَا أُوذِيَت مِنْ أَكْلِ الْحَنْظلِ وَكَذا سُقُوطُ تَاء مَلكُونَ فِي الْمَلك.

# لا يُبْدَأ بِساكِنِ وَلا يُوثُفُ على مُتَحَرِّكٍ

بِسَماكِن لِيْس نَبْدا لَمْ نَقِفْ أَبَدا عَلَى اَلتَّحَرُّكَ تَأْبِي ذَاكَ ضَادُكُمُ

تَأْبَى اللَّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ أَنْ تُبْدَأَ بِسَاكِن ولا يُوتَفَ بِها على مُتَحَرِّكُ فَإِذَا أَتِى أُوَّلُ الْكَلَمَةِ سَاكِنَا أُوتِيَ بِهَمْزَة مُتَحَرِّكَة كَيْ يَتَوَصَّلَ بِنُطْقِه لِلسَّاكِنِ وَهَذَه الْهَمْزَة يُطْلَقُ عَلَيْهَا هَمْزَة وَصْلَ تَثْبُتُ في الإِبْتِداء بِالْكَلامِ وَتَسْقُطُ فِي دَرْجِهِ نَحْوُ أَسْتَثْبِتُواً.

# الإتسانُ بِهَمْزَةِ الْوَصلِ

كُلُّ ماض مِنَ الأَفعالِ احتوى على أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَة أَحْرُف أُوتي فِي أُولَه بِهَمْزَة الْوصلِ نَحْوُ اسْتَخْرَجَ أَو انْطَلَقَ وَكَذَلكَ إِنْ صُغْتَ مَنْهُ أَمْراً نَحْوُ اسْتَخْرِجَ وَانْطَلَقَ وَكَذَلكَ إِنْ صُغْتَ مَنْهُ أَمْراً نَحْوُ اسْتَخْرِجَ وَانْطَلَقَ كما تَجِبُ هَمْزَةُ الْوصلِ أَيْضاً فِي أَوَّلِ أَمْرِ الْفِعْلِ السَّلَاثِي نَحْوُ اخْشَ مِنْ خَشْمِي وَانْفُذْ مِنْ نَفَذَ.

## مُواضِعُ لا تكونُ فيها هَمْزَةُ ٱلْوَصل

لَمْ يُحْفَظِ ٱلْوَصْلُ فِي أَسْمَاءَ ما قَبِلَتْ مَصَادِرا لِلْخُمَاسِي غَيْرَ عَشْرِهِم

ما حُفظ إتيانُ هَمْزَة الْوَصْلِ فِي أَسْمَاء لَيْسَتْ بِمَصَادر الفعْل زَائد على أَرْبَعَة أَحْرُف إلاَّ فِي عَشْرَة أَسْمَاء وَهِي : اسمْ - استٌ - ابْنَمْ - ابْنَمْ - اثنين - امْرِئْ - امرأة - ابْنَهُ - اثنتين - وأيمنُ في الْقَسَمِ.

# إتيانُ هَمْزَةِ الْوَصْلِ في الحروف وَعَدَمُ ذلك

وَفِي ٱلْحُرُوفِ فَلَمْ تُحْفَظْ بِهِ أَبَدا ً إِلاَّ بِأَلْ فَتِحَتْ مُسْتَفْهِ ما لَكُمُ

ما حُفظ أَيْضاً في الْحُرُوف إتيانُ هَمْزَة الْوصل إلاَّ في أَلْ وَمَعَ كُون الْهَمْزَة مَعَ اللهُمْزَة مَعَ اللهُمْزَة وَهَمْزَة الإسْتفْهام مَفْتُوحَة أَيْضاً ما جَازَ مَعَ اللهُ مَفْتُوحَة أَيْضاً ما جَازَ مَعَ اللهُ هَمْزَة الإسْتفْهام مَفْتُوحَة أَيْضاً ما جَازَ حَدْفُ هَمْزَة الإسْتفهام خَوْف الْتباس الإسْتفْهام بالْخَبَر فَوَجَب أَنْ تُبْدَلَ هَمْزَة الْوصل المَعْقُولُ الأمام قَائِمٌ ولكَ تَسْهيلُها نَحْوُ أَأَلْحَقُ مُنْتَصِرٌ.

# الإبدال

لِلْعَاشِقِينَ عَذَارَى ٱلضَّادِ تَبْتَسِمُ فَمَهُ رُهَا ٱلْجِدُّ فِي الأَسْحَارِ وَٱلْقَلَمُ

وَهَاكَ إِبْدالَناتَزْهُو عُسَلائِلُهُ فَإِنْ أَرَدْتَ بِأَنْ تَدْنُو عُسَيْلَتَها

#### ما شَاعَ إِبْدَالُهُ مِنْ اَلْحُرُوفِ

وَتِسْعَة مِنْ حُرُونُ إِبْدَابُوكَ لَنا الرَّحْلَ أَوْطَأْتُ جَمْع تُحْوَنَوْعِهِم

ما شَاعَ إبدالُهُ مِنْ اَلْحُرُوف مِنْ غَيْرِهِ تَسْعَةٌ : اَلْهَاءُ ـ اَلدَّالُ ـ اَلْهَـمْزَةُ ـ اَلتَّاءُ ـ الميـمُ ـ اَلْوَاوُ ـ اَلطَّاءُ ـ اللَّاءُ ـ الأَلفُ، وَجَاءَ إبدالُ غَيْرُ هَذِهِ اَلْحُرُوف مِنْ غَيْرِها جَاءَ شَاذاً أَوْ قَلِيلاً وذلك كاضْطَجَعَ يُقالُ فِيهِ اطِّجَعَ وَفِي أُصَيْلان أُصَيْلال فَأَبْدل اللهَمْ وَهُ مَنْ كُلَّ وَاو أَوْ يَاء مُتَطَرِّفَتَيْنِ وَاقعَتَيْنَ بَعْدَ أَلف زَائِدَة نَحْوُ دُعَاء وَالأَصْلُ دُعاوٌ وَبناء وَالأَصْلُ بَايٌ هذا إذا كانَتْ الأَلفُ زَائِدَةً .

#### عَدَمُ الإِبْدَالِ

وَرَايَةً آيَةً لا تُبْ ـــدِلُوا أَبَداً ﴿ تَبِايَن ُ وَتَعَاوَن ْ فِي مُـرادِهِمُ

لا تُبْدَلُ الأَلفُ اَلْواقعَةُ قَبْلَ اللَّاءِ أَوْ قَبْلَ اَلْوَاوِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ زَائِدَةٍ نَحْوُ رَايَةٍ وَاللَّهِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُتَطَرِّفَةٍ كَتَبَايُنٍ وَتَعَاوُنٍ.

## إبدالُ الْوَاوِ - وَالْيَاءِ إِلَى هَمْزَةٍ

عَنْ قَاوِلٍ قَائِلاً قَدْ أَبْدَلُوا لَكُمُ وَبائِعٍ قَدِهُ أَتِي عَنْ بَايِعٍ لَهُمُ

يُؤْتى بِالْهَمْزَة بَدَلاً عَنِ الْوَاوِ وَالْيَاء. فَمِثَالُ إِبدالِها عَنْ الْوَاوِ قَائِلٌ وَأَصْلُها قَاولٌ، وَمِثَالُ إِبدالِها عَنِ الْيَاء بِائِعٌ وَأَصْلُها بَايِعٌ وَهذا قياسٌ مُثَّبَعٌ إذا وَقَعَتْ كُلُّ قَاولٌ، وَمِثَالُ إِبدالِها عَنِ الْيَاء بِائِعٌ وَأَصْلُها بَايِعٌ وَهذا قياسٌ مُثَّبَعٌ إذا وَقَعَتْ كُلُّ وَاحدَة منهما عَيْنَ اسْمِ فَاعل وَقَدْ أُعلَّت فِي فعله أمَّا إذا لَمْ تُعَلُ الْعَيْنُ فِي النّهِ فَاعِل عَور عَاورٌ وفي اسْمِ فَاعِل عَور عَاورٌ وفي اسْمِ فَاعِل عَور عَاورٌ وفي اسْمِ فَاعِل عَينَ عَاين مُ وفَقَلَ اللهُ.

# إبدالُ الهمزة إذا كانَ أَلِفُ ٱلْجَمْعِ عَلَى مَفَاعِلِ

فِي وَاحِدٍ زَادَمَدًا ثالِثا هُمِزَت فَلائِد قَدْ أَتَتْكُمْ زَفَّ هَا الْقَلَمُ

تُبْدَلُ الْهَـمْزَةُ مِمَّا فِيهِ أَلْفُ الْجَمْعِ على وَزْنِ مَفاعلَ وكَانَتْ مَدَّةً زِيدَتْ فِي الْوَاحِد نَحْوُ قِلادَة وَجَمْعُهَا قَلائِدَ وَصَحَائِفُ جَمْعُ صَحَيفَة وَعَجُوزُ وَعَجَائِز أَمَّا إِذَا كَانَتْ الْمَدَّةُ غَيْرَ إِذَا كَانَتْ الْمَدَّةُ غَيْرَ إِذَا كَانَتْ الْمَدَّةُ غَيْرَ إِذَا كَانَتْ الْمَدَّةُ غَيْرَ وَكَنْ لَكَ الْحَوْمُ مَفَازَة وَمَفَاوِز وَمَعِيشَةٍ وَمَعَايِشٍ وَجَاءً كَوْنُهَا بَدَلا فِيما سُمِعَ ولا يُقاسُ عَلَيْهِ نَحْوُ مُصِيبةً وَمَعَايْشٍ وَجَاءً كَوْنُها بَدَلا فِيما سُمِعَ ولا يُقاسُ عَلَيْهِ نَحْوُ مُصِيبةً وَمَصَائِب.

## إِبْدالُ ٱلْهَمْزَةِ مِنْ ثَانِي حَرْفَيْنِ

فِي نَيَّفٍ قُلْ لَهُمْ فِي ذَا نَيَائِفُكُمْ أَمَّا طَوَاوِيسُ لا تَرْضَى بِهَمْ زِكُمُ

تَكُونُ الْهَمْزَةُ بَدَلاً مِنْ ثَانِي حَرِفَيْنِ لَيِّنَيْنِ تَوَسَّطَتْ بَيْنَهُ ما مَدَّةُ مَفَاعِلِ كَرَجُلِ اسْمُهُ نَيِّفٌ ثُمَّ كَسَرْتَهُ قُلْتَ فِيهِ نَيْأَف مُبْدِلاً يَاءَهُ الواقِعَةَ بَعْدَ أَلِف الْجمع مِنْ نيائِف أَبْدَلْتَهَا هَمْزَةً وهكذا نَحْوُ أُوَّلَ وَأُوَائِل فَإِنْ تَوَسَّطَتُ بَيْنَهُما مَدَّةُ مَفَاعِيلَ امْتَنَعَ هُنا قَلْبُ الثَّانِي هَمْزَةً وَذَلكَ كَطَواويس.

## حكم الإبدال مع اعتلال أحد النَّوْعَيْنِ

وَاللاَّمُ مِنْ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ إِنْ وَرَدَتْ مُعْتَلَّةً خُنُفِّفَتْ مَعْ فَتْحِ هَمْزِهِمُ

إذا أَتَى الإعتلالُ أَحَدَ هَذَيْنِ اَلنَّوْعَيْن وَهُما الْوَاوُ وَالْيَاءُ اَلْمُتَطَرَّفَانِ اَلْمُتَقَدِّمُ ذكرهما إذا اعْتَلَ أحَدُهما خُفِّفَ بِإِبْدال كَسْرَة الْهَـمْزَة فَتْحَةً ثُمَّ تُبْدَلُ يَاءً. فَمِثالُ الْأُوَّلِ قَضِيَّةٌ وَقَضايا والأَصْلُ قَضَائِي، وَمِثالُ اَلثَّانِي زَاوِيَةٌ وَزَوايا وَأَصْلُهُ زَوائِي.

#### قَلْبُ الْهَمْ زَة وَاوَا

وَعَنْ هَرانِو أَبْدِلْهِ البِواوِهُمُ هَرَاوَةً وَهَراوى ذَاكَ حُكْمُ هُمُ وَعَنْ هَرانِو أَبْدِلْهِ البَواوِهُمُ عَلَمُ اللَّهُ مَرَدِ وَذَلَكَ كَهَراوَةً وأصله هَرائو.

#### جُمعْ واصلة

أَوَاصِلُ جَمَعُوا فِيهِ لِواصِلَةٍ وَوَاصِلُ أَصْلُهُ وافساكَ يَبْتَسِمُ

إذا جَاءَ في أُولً اَلْكَلَمَة واوان وَجَبَ إبدالُ أُولَهما هَمْزَةً وذلك نَحْوُ أُواصِلُ في جَمع واصلة والأَصْلُ وواصِلُ إلاَّ إذا كَانَت اَلثَّانِيةُ بَدَلاً مِنْ أَلَف فَاعَلَ فَلا في جَمع واصلة والأَصْلُ وواصِلُ إلاَّ إذا كَانَت الثَّانِيةُ بَدَلاً مِنْ أَلَف فَاعلَ فَلا يَجِبُ الإبْدالُ نَحْوُ ووَوَرِي وَأَصْلُهُ ووارى ووفي وافي وَضَمَّ ما قَبْلَ أُولِه لِبنائِه لِلمَفْعُولُ فَأَبْدِلَتْ أَلِفُهُ واوا.

#### تَخْفِيفُ إحدى الهمزتين إذا اجتمعتا

وَهَمْزَتَيْنِ فَخَفِّفْ إِنْ هما اجْتَمَعا إِنْ لَمْ يَكُونُا مَـحلَّ ٱلْعَـيْنِ بَيْنَكُمُ

#### تَحْرِيكُ الأخْرى

وَإِنْ هُمُ حَرَّكُ وِ الأَخْرِي بِفَتْحِهِم وَالْفَتْحُ وَالضَّمُّ فِي الأَلَى فَواوهُم

إذا تَحَرَّكَت الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ بِالْفَتْحَة وَكَانَتْ حَرَكَةُ مَا قَبْلَهَا فَتْحَةً أَوْ ضَمَّةً قُلبَتْ هَذِه اَلثَّانِيةَ وَاوَا فَتَقُولُ أَوادم جَمْعُ آدم والأصل أَآدم والمشال الثَّانِي الواقع مَعَ ضَمِّ الأَلْى نَحْوُ أُويْدم تَصْغِيرُ آدم.

#### إِبْدالُ ٱلْحَرَكَةِ يَاءً

وَاقْلُبْ لِيَاء إِذَا تَحْرِيكُ سَابِقِها كَسْرا ً أَيِم فَلَا تَكْسَر ْرِماحَهُمُ تُقْلَبُ لِيَاء إِذَا كَانَت الْحَركَةُ الَّتِي قَبْلَها كَسْرَةٌ نَحْوُ إِيمٌ وَأَصْلُهُ وَأَصْلُهُ وَبَقَلْبُ الْهَمْزَة اللَّذَكُورَة يَاءً إِذَا كَانَت الْحَركَةُ الَّتِي قَبْلَها كَسْرَةٌ نَحْوُ إِيمٌ وَأَصْلُهُ إِنَّمَ مُ وَبَقَلْبِ الْهَمْزَة المَذَكُورَة يَاءً إِيمٌ أَنْ

#### إبدال الهمزة الثانية ياءً

وَثَانِيَ الْهَ مْزَتَيْنِ إِنْ لَهَا كَسَرُوا يَاءً هُنَا أَبْدِلَتْ قُلْهِ اللَّهِ مُ

تُبْدَلُ الْهَمْنِ أَهُ اَلنَّانِيَةُ يَاءً إِذَا كَانَتْ مَكْسُورَةً كَانَتْ ما قبلها مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً نَحْوُ أَيْنُ مُضَارِعُ أَنَّ وَالأَصْلُ أَئِنُّ وهذه اَلْمُعامَلَةُ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ إِلاَّ فِي أَيْمَةً فَتُبْدَلُ اَلثَّانِيَةُ مِنْهُما يَاءً وتبقى على حالها فَتَقُولُ أَيِمَّة وَأَئِمَّة.

# إيِمٌّ من أمَّ

وَذِي إِيم الْتَ مِنْ نَحْ وَامْكُم وَانْمِم الصُلُهُ لا مَسسّكُمْ شَسمَمُ وَإِنْمِم الصُلُهُ لا مَسسّكُمْ شَسمَمُ إِذَا أَدْغَمَتْ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمِيمِ الْمُبْحَتْ إِيمًا ماخُودة مِنْ أَمَّ وَالأَصْلُ إِنْمَ مُّنَقَلُ حَرَكَةَ الْمِيمِ الأُولَى إلى الْهَمْزَة الثَّانِية وَتُدْغَمُ الميمُ في الميمُ فتصيرُ إِنْمَ وَهُنَا تُخفَفُ الثَّانِيَةُ بِإِبْدالِها مِنْ جِنْسِ حَرَكَتِها فَتُصْبِحُ إِيمٍ.

#### أَصْلُ أَيِنٌ

أيِنُ إِنْ أَصْلُهُ نَادَكَ فِي عَلَنَ فِي عَلَنَ فِي عَلَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَلنَّالِثُ اَلْمُجْتَمِعَ فِيه الْهَمْزَتان نَحْوُ أَيِنُّ وَالأَصْلُ فِيهِ أَيْنُّ وَأَصْلُ أَئِنَ أُؤُئِنَّ لَأَنْ مُضَارِعَهُ أَأْنَنْتُهُ أَيْ صَبَّحْتُهُ يَئِنُّ فَدَخَلَ فِيهِ الإِدْغَامُ وَاَلنَّقْلُ ثُمَّ كَانَ تَحْفِيفَهُ لِأَنَّ مُضَارِعَهُ أَأْنَنْتُهُ أَيْ صَبَّحْتُهُ يَئِنُّ فَدَخَلَ فِيهِ الإِدْغَامُ وَاَلنَّقْلُ ثُمَّ كَانَ تَحْفِيفَهُ بِإِبْدَالِ ثَانِي هَمْزَتَيْهِ يَاءً مِنْ جِنْسِ حَرَكتها فَأَصْبَحَ أَيِنُّ.

#### إِبْدالُ الْهَمْزَةِ الْمَضْمُومَةِ وَاواً

وَإِنْ ضَمَمْتُمْ هُنَا الْأُخْرِى قَدِ انْقَلَبَتْ وَاوا إِذَا ٱلْكَسْرُ فِي الأولى وَضَمُّهُم

تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ اَلثَّانِيَةٌ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً تُبْدَلُ واواً سَوَاءً كَانَت الأُولَى مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً نَحْوُ أَوْبُ جمع أَبَّ وَهُوَ اَلْمَرْعَى وَالأَصْلُ أَأَبُبُ لَا مَفْتُوحَةً أَوْ مَضْمُومَةً أَوْ مَكْسُورَةً نَحْوُ أَوْبُ جمع أَبَّ وَهُوَ الْمَرْعَى وَالأَصْلُ أَأْبُبُ لَا لَمُ عَلَى وَزْنِ أَفعل فَنُقلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِه إلى فَاتِه ثُمَّ دَخَلَهُ الإِدْعَامُ فَصَارَ أَوْبٌ ثُمَّ لَأَنَّهُ عَلَى وَزْنِ أَفعل فَنُقلَتْ حَرَكَةُ عَيْنِه إلى فَاتِه ثُمَّ دَخَلَهُ الإِدْعَامُ فَصَارَ أَوْبٌ ثُمَّ خُفِّفَتْ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ بِإِبْدَالِها مِنْ جِنْسَ حَرَكَتِها فَصَارَ أَوْبُ.

#### كسس الهمزة الأولي وضم الثَّانِية

إوُم اُمَّا وُمُّ النَّاسَ فِي جَسِدَلَ مِشالُ أَبْلَمُ مِنْ أَمَّوُا وَمِنْ غَنِمُ وَا الْمُواوَمِنْ غَنِمُ وا جَاءَ كَسْرُ الْهَمْزَةِ الأُولِي وَضَمِّ الشَّانِية نَحْوُ إومُّ وَفَتْحُ الأُولِي نَحْوُ أَومُّ وَالْهَمْزَةُ الثَّانِيةُ هُنا في المثالين مُبْدَلَةٌ بواو هذا ما جَاءَتِ اَلثَّانِيةُ طَرَفاً.

#### حُكْمُ اَلْهَمْزَةِ اَلثَّانِيَة إِذَا كَانِتَ طَرَفَاً

وَإِنْ تَكُ اللهَ مْزَةُ الأُخْرى أَتَتْ طَرَفا يَاءً هُنا أَبْدِلَتْ قِرئِي لمنْ فَهِمُوا

إذا جَاءَتْ الْهَمْزَةُ اَلشَّانِيَةُ طَرَفاً نَحْوُ قَرا أَبْدلَتْ يَاءً سَواءً كانَت الأُولى مَضْمُومَةً أَوْ مَفْتُوكَ مَّ أَلْ مَكْسُورَةً أَوْ سَاكنَةً فَتَقُولُ قَرَأَياً وَهُنا تَحَرَّكَتْ الْيَاءُ وَصَارَ مَا قَبْلَها مَفْتُوكُ أَوْ مَفْتُوكُ فِي مِثْلِ زبرج مَنْ قَراً قِرْئي مَا قَبْلَها مَفْتُوكُ فِي مِثْلِ زبرج مَنْ قَراً قِرْئي وَقَقُولُ فِي مِثْلِ زبرج مَنْ قَراً قِرْئي وَهُنا تُقْلَبُ الْهَمْزَةُ ياءً فَتَصِيرُ قَرْئيًا كَأَنّها المنقوص.

#### وَجْهَانِ في اَلثَّانِيَةِ

وَضَمُّ ثَانِيَةٍ مَعْ فَتْحِ سَابِقِها وَجْسانِ إِنْ كُنْتَ بِالأُولى ولا وَهَمُ

إذا ضُمَّت الْهَمْزَةُ الثَّانيَةُ وَمَا قَبْلَها كَانَ مَفْتُوحاً وَأُولَى الْهَمْزَتَيْنِ للْمُتَكَلِّمِ فَلكَ في اَلثَّانيَة الإبْدالُ وَالتَّحْقيقُ وذلك نَحْوُ أَوْمٌ مُضارِعُ أَمَّ فإنْ شئت الإبْدالَ قُلتَ أَوُمٌ وكذا في مثْلِ أَيِنٌ مُضارِعُ أَنَّ فَإِنْ شئت الإبْدالَ قُلْتَ أَوُمٌ وكذا في مثْلِ أَيِنٌ مُضارِعُ أَنَّ فَإِنْ شئت الإبْدالَ قُلْتَ أَيْنُ مَثَلَ أَيْنَ مُضَارِعُ أَنَّ فَإِنْ شئت الإبْدالَ قُلْتَ أَيْنُ وَإِنْ شئت اَلتَّحْقيقَ قُلْتَ أَئنُّ.

#### قُلْبُ الألف يَاءً

وَإِنْ أَتَتُ أَلِفٌ مِنْ بَعْدِ كَسْرَتِهِمْ تُنْقَلْ لِيَاءٍ فَسَدَا دِينِارُ صَسَرْ فِكُمُ وَإِنْ أَتَتُ أَلِفُ مِنْ بَعْدِ كَسْرَة وَذَلك كَمِصْبَاحٍ وَدِينار فَتَقُولُ لَي يَجِبُ قَلْبُ الأَلْفِ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ كَسْرَة وَذَلك كَمِصْبَاحٍ وَدِينار فَتَقُولُ في في جَمْعَهِما مَصَابِيحُ وَدَنانِيرِ وَكَذَا تُعَامَلُ إِذَا وَقَعَتْ قَبْلَها يَاءُ ٱلتَّصْغِيرِ فَتَقُولُ في نَحْو غَزَال غُرْيَلٌ وَقَذَالِ قُذَيِّلٌ.

#### قَلْبُ الواو يَاءً أَيْضاً بَعْدَ تَاءِ اَلتَّأْنِيثِ وَفعلان

وَإِنْ أَتَتْ قَبْلَ تَا اَلتَّانِيثِ تَغْدُهنا يَاءً كَنذا بَعْد فَعْلان أِمامَكُمُ

تُقْلَبُ اَلْوَاوُ أَيْضاً يَاءً إِذَا وَقَعَت بَعْدَ كَسْرَة نَحْوُ رَضِيَ وَقَوِيَ وَالأَصْلُ رَضُوَ وَقَوِيَ وَالأَصْلُ رَضُو وَقَوِيَ وَالأَصْلُ شُجَيْوَه أَوْ وَقَعَت بعد وَقَوو أَوْ وَقَعَت ْ قَبْلَ تَاء اَلتَّأْنِيث نَحْوُ شَجِيَّة والأَصْلُ شُجيْوَه أَوْ وَقَعَت ْ بعد التَّصَغيرِ نَحْوُ جُرَي وَالأَصْلُ جَرُو أَوْ جَاءَت ْ عنْدَ فعلان نَحْوُ غَرِيان وَظريان وَظريان وَالأَصْلُ عَزُوان وَظروان.

#### قَلْبُ عَيْنِ وَاوِ الْجَمْعِ يَاءً

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ وَاوِ اَلْجَمْعِ فِي عِلَلٍ فِي واحِدٍ أَوْتُسَكَّنْ يَاءُ قَلْبِهِمُ

تُقْلَبُ الْواو يَاءً إِذَا وَقَعَتْ عَيْنَ جَمْعِ وَكَانَتْ مُعْتَلَّةً فِي وَاحِدِه أَوْ جَاءَتْ سَاكِنَةً وَذَلِكَ إِنْ انْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَقَعَ أَلِفٌ وَذَلِكَ نَحْوُ دَيارِ وَثِيابِ سَاكِنَةً وَذَلِكَ إِنْ انْكَسَرَ مَا قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَقَعَ أَلِفٌ وَذَلِكَ نَحْوُ دَيارِ وَثِيابِ وَالْأَصْلِ دُوارٌ وَثُوابٌ فَقَلَبُوهَا يَاءً في الْجَمْعِ لانْكَسَارِ مَا قَبْلَهَا وَحَيْثُ أَنَّ بَعْدَها جَاءَ أَلِفٌ مَعَ كَوْنَها في الْواحِدِ مُعْتَلَّةً كَدَارٍ أَوْ شَابَهَتْ الْمُعْتَلَّ حَيْثُ أَنَّهَا أَصْبَحَتْ حَرْفَ لَيْنِ مُسكَنْ كَثُوبِ.

# اَلتَّصْحِيحُ في وَاوِ عَيْن اَلْجَمْعِ

وَإِنْ تَكُ الْوا وُعَيْنَ الْجَمْعِ مُنْكَسِرا ما قَبْلَها وَأُعِلَّت صَحَّحَنْ لَهُمُ

إذا جَاءَتْ الْواوُ عَيْنَ جَمْعِ وَقَدْ كُسرَ ما قَبْلَها وَأُعلَّتْ في وَاحد اَلْجَمْعِ أو كَانَتْ سَاكِنَةً وَلَمْ يَكُنْ بَعْدَها الأَلْفُ وَهِيَ على وَزْنِ فَعْلَة فَهُنا يَجِبُ اَلتَّصْحِيحُ فَتَقُولُ في عَوْدٌ وَجَمْعُهُ عَوَدَهُ وَكَوْزَ وَكَوَزَة وَشَذَّ جَمْعُ ثَوْرٍ على ثِيرةٍ.

#### اَلتَّصْحِيحُ - والإعلالُ

وَإِنْ على فِعَل وِافَتْكَ فِي جَدَل مَا عَلِّلْ إِذَا شِئْتَ أَوْ صَحِّحْ غَرامَهُمُ

إذا وَاوُ عَيْنِ ٱلْجَمْعِ جَاءَتْكَ مُعْتَلَّةً وَبَعْدَها ٱلفُّ وكانَتْ على وَزْنِ فعْلِ جَازَ هُنا لَكَ ٱلتَّصْحِيحِ حَاجَةٌ تَجْمَعُها على حوج، ومثالُ هُنا لَكَ ٱلتَّصْحِيحِ خَاجَةٌ تَجْمَعُها على حوج، ومثالُ الإعلال قَامَة وَجَمْعُها قِيمٌ وفي دية دِيمٌ وَٱلتَصْحِيحُ فِي المثالَيْنِ قَلِيلٌ وَٱلْغَالِبُ هُوَ الإعلال .

#### قَلْبُ الْواوِياء

وَٱلْوَاوُ بِالطَّرْفِ إِنْ وَافَـتْكَ رَابِعَـةً فَـصَاعِـدا َّبَعْدَ فَـتْحٍ قُلْ بِيَائِهِمُ

إذا كَانَت الله او اَخْرَ الْكَلَمَة وكَانَت الْحَرُف الرَّابِع أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُنَا تُقْلَب أَ يَاءً نَحْو أَعْطَيْت والأَصْلُ أَعْطَوْت مِنْ عَطى يَعْطُو فَقُلبَت اللهاو يَاءً فِي ماضيه حَمْلاً على مُضَارِعه نَحْو يُعْطِي كَما حَمَلُوا اسْمَ الْمَفْعُولِ نَحو مُعْطَيَانِ عَلى اسْمِ الْمَفْعُولِ نَحْو مُعْطَيَانِ وكذا يُرْضَيانِ على يُرْضِيانِ والأَصْلُ يُرْضَوانِ.

#### إبْدالُ الألف واواً

وَٱلْوَاوَعَنْ أَلِفٍ أِبْدِنْ إِذَا وَقَعَتْ مِنْ بَعْدِضَمِّ أَتَى قَدْ بُويِعَ ٱلْحَكَمُ

يَجِبُ أَنْ تُبْدَلَ الأَلْفُ اَلْواَقِعَةُ بَعْدَ ضَمَّةً كَبايَعً فَتُبْدلها واواً من إذا بُنِيَ اَلْفِعْلُ إلى ما لاَ يُسَمَى فاعِلُهُ فَتَقُولُ بُويَعَ وَفِي نَحْوِ ضَارِبَ ضُورِب وَقَاتَلَ قُوتُلَ.

#### إبْدالُ الْيَاءِ وَاواً

وَٱلْيَاءُ إِنْ سُكِّنَتْ مِنْ مُفْرَدٍ وَلَها مِنْ بَعْدِ ضَمٍّ فَواوا تَنْتَضِي لَكُمُ

تُبْدَلُ الْيَاءُ السَّاكِنَةُ في مُفْرَد إذا تَقَدَّمتها ضَمَّةٌ تُبْدَلُ واواً نَحْوُ مُوُقِن وَمُوسُر والأَصْلُ مُيْقِنٌ وَمُيْسِرٌ. فَمُيقِنٌ إِسْمٌ فاعِلٍ مِنْ أَيْقَنَ وَمُيْسِرٌ اسْمُ فاعِلٍ مِنْ أَيْسَرَ.

#### قَلْبُ اَلضَّمَّة كَسْرة

فَعْلاءُ أَفْعَلُ إِنْ تَعْتَلَّ عَيْنهُما مِنْ جَمْعِهِمْ هَاهُنَا بِاليَّافَكُسْرُهُم

اذا اعْتَلَّتْ عَيْنُ جَمْعِ فَعْلاءَ وَأَفْعَلِ كَحَمْراء وَحُمْرِ وَأَحْمَر وَحُمْرِ مِنْ ٱلْجَمْعِ بِالْيَاء فَاقْلُبِ ٱلضَّمَّةَ كَسْرَةً نَحْوُ هَيْماء فَتَجْمَعُها على هيم وبَيْضاءَ على بيضٍ ولَمْ تُقْلَبْ هُنَا ٱلْيَاءُ وَاواً كما سَبَقَ في كَمُوقِنِ خَوْفَ الإسْتِثْقَالِ في ٱلْجَمْعِ.

#### وُقوعُ اَلْيَاءِ لامَ فِعْلٍ

وَٱلْيَاءُ تُقْلَبُ إِنْ لاما لِفِعْلِهِمُ وَاوا كَنا قَبْلَ تَأْنِيثٍ فَقَلْبُهُمُ

يَجِبُ قَلْبُ الْيَاءِ وَاواً في ثَلاثَة مَواضِعَ وذلك إذا كَانَتْ لامَ فعْل أَوْ مِنْ قَبْلِ تَاء اَلتَّانِيث أَوْ زِيَادَة فَعَلان مَعَ انْضَمام ما قبلها في الأُصُول اَلثَّلاثَة. فَمثالُ الأَوّل قَضُو سَعيد بمَعنى ما أقضاه، ومعثالُ الثَّاني كأنْ تَبْني اسْماً مِنْ رَمى على وَزْن مَقْدَرَة بِفَتْحِ الْميم وضم الدال وَفَتْحِ الرَّاءِ فَتَقُولُ مَرْمُوةٌ، وَمثالُ اَلثَّالَث بِنَاوُكَ اسْماً مِنْ رمى على وزن سَبُعان فَتَقُولُ رَمُوان بِفَتْحِ الرَّاءِ وَضَم المُواو.

#### وُقُوعُ ٱلْيَاءِ صِفَة لِقُعلى

وَٱلْيَاءُ إِنْ وَقَعَتْ عَيْنَا الى صِفَة بِوَزْنِ فَعلى فَكَسْر اُوْ فَضَمُّهُم

جَازَ لَكَ وَجْهَانِ في الْيَاء إذا كانَتْ عَيْناً لصفَة على وَزْنِ فُعْلَى، فَالأُوَّلُ قَلْبُكَ الضَّمَّةَ كَسْرةً لِتَصِحَّ الْيَاءُ نَحْوُ الضِّيقَى وَالْكِيسَى - الْوَجْهُ الثَّاني إبْقاءُ الضَّمَّةِ وَقَلْبُ الْيَاءِ فَتَقُولُ الضَّوْقى تَأْنِيثِ الأَضَيْقِ وَالْكُوَسَى وَهُوَ تَأْنِيثُ الأَكْيس. الضَّمَّةِ وَقَلْبُ الْيَاءِ فَتَقُولُ الضَّوْقى تَأْنِيثِ الأَضَيْقِ وَالْكُوسَى وَهُو تَأْنِيثُ الأَكْيس.

#### إبدالُ الواو من الياء الواقعة لام استم على

وَٱلْوَاوُ تُبْدِلُ مِنْ يَاءٍ إِذَا وَقَعَتْ لاماً إلى اسْمِ فِعلى دُونَ شَكِّهِمُ

جَاءَ إِبْدَالُكَ الْوَاوَ مِنْ الْيَاءِ إِذَا وَقَعَتْ لامَ اسْمٍ على فَعلى كَتَقْوى وَأَصْلُ تَقْوى تقيا لأنها مِنْ تَقَيْتُ وَمِثْلُ تَقْوى فَتْوى بِمَعْنَى الْفُتْيا وَبَقُوى بِمعنى الْبُقيا، وَأَمَّا إِذَا كَانَت الْيَاءُ فِيهِ اسْمَ عَلى غَلى كَرِيّا إِسْمُ رائحَة فلا تُبْدَلُ الْيَاءُ فِيهِ وَاواً وَكَذَلكَ إِنْ كَانَتْ فَعْلَى صَفَةً كَصَدْيا وَخَزْيا فلا تُبْدَلُ يَاءُهُما واواً.

#### رَأي الْحِجارِ في قُصوى

وَشَذَّ قُصْوى مَقالٌ لِلْحِجَازِ أَتى وَاللاَّمُ تَسْلَمُ إِنْ فُعلى لإسمهم

لا تَأْبَى الْوَاوُ أَنْ تُبْدَلَ يَاءً إِذَا وَقَعَتْ لاماً لفُعْلَى وَصْفاً نَحْوُ الدُّنْيا وَاَلْعُلَيا أما أَهْلُ الْبِصْرَة فلا يُروْنَ ذلك وَشَذَّ قَوْلُهُمْ في الْقُصوى، أمَّا إِذَا كَانَتْ فَعْلَى إِسْماً فلا تُبْدَلُ وَاوَّهَا يَاءً وذلك كَحُزْوى بِضَمِّ الْحَاءِ وَسُكُونَ الْحَاءِ اسْمُ مَكَانِ.

#### اجْتماعُ الْوَاوِ وَالْيَاءِ في كَلمَة

وَٱلْوَاوَ وَٱلْيَاءَ إِنْ تَجْمَعْ فَواحِدَةٌ سَبْقُ ٱلسُّكُونِ لَهَاقَالُوا وَيَاءُهُمُ

إذا جَاءَتْ الْوَاوُ \_ وَالْيَاءُ في كَلَمَة وَقَدْ سَبَقَتْ إحداهما عَلَى الأُخرى بِسُكُون أَصْلِيٍّ وَجَبَ إبدالُ الْواوِيَاءُ وَإِدْعَامُ الْيَاءِ في اَلْيَاءِ وذلك كَسيِّد وَمَيِّت وَالأَصْلُ في سيِّد سيَّود والأَصْلُ في ميِّتِ ميْوت.

# عَدَمُ اَلتَّأْثِيرِ إِذَا اجْتَمَعَتْ اَلْيَاءُ وَالْوَاوُ في كَلِمَتَيْنِ

وَٱلْيَاءُ وَٱلْوَاوُ إِنْ فِي كَلْمَتَيْنِ فَلا تَأْثِيسَ مِنْ نَحْوِيعُطِي وَاقِد لهُمُ

إذا اجْتَمَعَت اَلْيَاءُ وَالْوَاوُ في كَلَمَتَيْنِ نَحْوُ يُعْطِي واقدٌ فلا يَنَالُ أَحَدَهما تَأْثِيرٌ بِذلكَ فَيَبْ قَيبْ قَيبانِ على حالهما بِغَيْرِ إبدال في أي واحدة منهما كما لا يُوثَرُ اجتماعُهما في نَحْوِ رُؤْيَة ورُويَّة وكَذَا في نَحْوِ قَوِي وَقَوْي وَقَوْي وَجَاءَ اَلتَّصْحِيحُ في نَحْوِ يَوْم أَيُومٌ شاذًا.

#### اَلْحُكْمُ إِذَا تَقَدَّمَتْ اَلْوَاوُ وَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةٌ

وَٱلْوَاوُ إِنْ قُدِّمَتْ وَٱلْيَاءُ مُحَرَّكَةٌ تُقْلَبْ إلى أَلِفٍ مِنْ بَعْدِ فَتْحِهِمُ

إذا اجْتَمَعَ الْوَاوُ وَالْيَاءُ في كَلَمَة وكَانَتْ الْيَاءُ مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ فَتْحَة قُلْبَتْ الْوَاوُ وَالْيَاءُ مُتَحَرِّكَةً بَعْدَ الْحُكَّمُ الْوَاوُ وَالْيَاءُ نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَالْأَصْلُ في قَالَ قَولَ وَفي بَاعَ بَيَعَ وهذا الْحُكَّمُ إذا كانَتْ حَرَكَتُهما أَصْليَّةً وَلَمْ يُعْتَدَّ بِها إذا أَصْبَحَتْ عَارِضَةً وَذلكَ كَجَيَلِ وَتَوَمٍ، وَالأَصْلُ في جَيلٍ جَيْالٌ وَقُومٍ نُقِلَت حَرَكَةُ الْهَمْزَةِ إلى الْيَاءِ وَالُواوِ فَأَصْبَحا جَيلاً وتَوماً.

#### تَسْكِينُ ما بَعْدَ الواو والناع والحكم في ذلك

وَسَاكِنُ بَعْدَ وَاوِ أَوْلِيَائِهِمُ وَاللَّامُ مَاكَوَّنُوا اَلتَّصْحِيحَ بَيْنَهُمُ

يَجِبُ اَلتَّصْحِيحُ إِذَا سُكِّنَ مَا بَعْدَ اَلْيَاءِ أَوْ اَلُواو ومَا كَانَتْ لَاماً كَبَيَانِ وَطَوِيلِ أَمَّا إِذَا كَانَتْ اللَّامُ أَوْ اَلْوَاوُ لَاماً فَهُنَا يَجِبُ الإَعلالُ إِلاَّ إِذَا كَانَ اَلسَّاكِنُ بَعْدَهُمًا أَلْفاً أَوَ كَانَ يَاءً مُشَدَّدَةً كَرَمَيَا وَكَعَلِوي وذلك كَيَخْشَوْنِ وَأَصْلُهُ يَخْشَيُونَ هَذَا هُوَ اَلتَّصْحِيحُ.

#### اَلتَّصْحِيحُ في اَلْفِعْلِ

وَصَحِّحَنْ عَيْنَ فِعْلِ اسْمُ فاعِلهِ مِنْهُ عَلَى أَفْعَلَ الإِتْقَانُ يَبْتَسِمُ

يَلْزَمُ تَصْحِيحُ عَيْنَ كُلِّ فَعْلِ اسْمُ فاعِله على وَزْنِ أَفْعَلَ كَعَورَ فَهُو أَعورُ وَهَيْفَ فَهُو أَعْورُ وَهَيْفَ فَهُو أَهْوَلُ وَهُنا حُمِلَ اَلْمَصْدَرُ على وَعَيْفَ وَعَيْدَ فَهُو أَعْيَدُ وَحَوِل فَهُو أَحْولُ وَهُنا حُمِلَ الْمَصْدَرُ على فعْلَه نَحْوُ هَيَف وَغَيْد وَنَحْو ذلك.

#### إِبْدَالُ عَيْن المعتلِّ مِنْ افْتَعَلَ إِلَى أَلِفٍ

وَأَبْدَلُوا عَيْنَ مُعْتَلِّ مِنْ اقْتَعَلُوا حُكْمَ اللَّهِ النَّالَكَ ٱلْوَهَمُ

تُبْدَلُ عَيْنُ افْتَعَلَ مُعْتَلِّ ٱلْعَيْنِ تُبْدَلُ عَيْنُهُ أَلْفاً نَحْوُ اعْتَادَ وَارْتَادَ وَذَلِكَ لَتَحَرُّكُها مَعَ انفتاحِ ما تَقَدَّمَها وَإِنْ كَانَ افْتَعَلَ بِمَعْنى تَفَاعَلَ اشْتِراكاً للْفاعليَّة وَٱلْمَفْعُولَيَّة حُملَ هُنَا عَلَيْه في اَلتَّصْحيحِ فإن كانَ واوياً فَنَحْوُ اشْتُورُوا وَإِذَا كَانَت اَلْعَيْنُ يَاءً أَعَلَّتْ وُجُوبًا نَحُو ابْتَاعُواً.

#### عَدَمُ جَوَازِ الإعلالِ

وَكُلِمَةٌ جَمَعَتْ حَرْفَيْنِ فِي عِلَلٍ ماجَوَّزُواُهاهُنَاالإعلالَ بَيْنَهُمُ

ما جَازَ الإعلالُ في كلَمَة بِها حَرْفا علَّة وَكُلُّ وَاحد منهما مُتَحَرِّكُ وما قَبْلَهُ مَفْعَتُ وُحٌ بَلْ يَجِبُ إعلالُ أَحَدَهُما وتَصْحِيحُ الثَّانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي منهما أَحَقُّ بِالإعلالِ وَذَلكَ كَالْحَيا وَالهوى وَأَصْلُ الْحَيا حَيُّ وَالْهَوى هَوَيُ فَفي كُلِّ مِنْ الْعَيْنِ واللاَّمَ وَذَلكَ كَالْحَيا وَالهوى وأَصْلُ الْحَيا حَيُّ واللاَّمِ لكونها طَرَفا وَشَـنَ الإعلالُ في الْعَيْنِ واللاَّم سَبَبُ الإعلالُ في اللاَّم لكونها طَرَفا وَشَـنَ الإعلالُ في الْعَيْنِ وَاللاَّم نَحْوُ غَاية.

#### عَدَمُ قُلْبِ ٱلْواوِ إلى أَلِفٍ

وَٱلْوَاوُ إِنْ حُرِّكَتْ وَٱلْفَتْحُ سَابَقَها بِنِذَا إِلَى أَلْفَ إِلَمْ تُنْقَلَبَنْ لَكُمُ

ما جَازَ قَلْبُ عَيْنِ اَلْكَلَمَة أَلِفاً إِذَا كَانَتْ وَاواً مُتَحَرِّكاً مَا قَبْلَها أَوْ كَانَتْ يَاءً مَتَحرِّكةً وَكَانَ مَا قَبْلَها مَفْتُو حَا أَيْضاً وَفي آخِرِها زِيَادَةٌ تَخُصُّ الاسْمَ لِكِنْ الواجِبُ تَصْحِيحُها وَذَلكَ نَحْوُ جَوَلان وَهَيْمان وَقَدْ جَاءَ شَاذاً ماهان وداران.

# وُرُودُ عَيْنِ اَلْفِعْلِ يَاءً أَوْ وَاوَا مُتَحَرِّكَةً

يَاءً أُو الواوَعَيْنُ الْفِعْلِ إِنْ وَرَدَتْ وَسَناكِن ُ قَبْلَها سَكِّنْ لِعَيْنِهِمُ

يَجِبُ نَقْلُ حَركَة عَيْنِ اَلْفِعْلِ يَاءً كَانَتْ أَوْ واواً إلى اَلسَّاكِنِ قَبْلها إذا كَانَ صَحيحًا نَحْوُ يَبِينُ وَيَقُومُ وَأَصْلُهُما يَبْيَنُ وَيَقْومُ وَاَلسَّاكِنُ اَلَّذِي قَبْلَهُما الْبَاءُ وَالْقَافُ وَكَذَٰلِكَ فَي أَبِنْ وَأَصْلُهُ أَبْينْ.

#### نَقْلُ ٱلْفِعْلِ وَعَدَمُ نَقْلِهِ

وَانْقِلْ إِذَا ٱلْفِعْلُ مَا وَافَى تَعَجُّبُهُ أُو ٱلْمُضَاعَفُ أَوْمُعْتَلُ لامِهِمُ

لا نَقْلَ لِحَرَكَة عَيْنِ الْفعْلِ إلى السَّاكِنِ الصَّحيحِ قَبْلَها إلاَّ إذا كانَ الْفعْلُ للتَّعَجُّبِ أَوْ كَانَ مُضَاعَفاً أَوْ مُعْتَلَّ الْعَيْنِ فَتَقُولُ ما أَبْيَنَ الشَّيْءَ وَأَبْيِنْ بِهِ وما أَقْوَمَ الشَّيْءَ وَأَبْيِنْ بِهِ وما أَقْوَمَ الشَّيْءَ وَأَقْوِمْ بِهِ وَكَذَا نَحْوُ ابْيَضَ واسْوَدَّ.

# ما يَتْبُتُ للاسْمِ اَلْمُشْنَابِهِ لِلْمُضَارِعِ مِنْ الإعلال

وَما يُشَابِهُ وَصْفَا مِنْ مُضَارِعِنا مِنْ كُلَّ اسْمِ لَهُ الإعلالُ نَقْلُهُمُ

ثبتَ للاسْمِ الْمُشَابِهِ للْفعْلِ الْمُضَارِعِ في زيادتهِ أَوْ وَزْنِهِ فَقَطُّ مَا ثَبَتَ لِلْفعْلِ مِنْ الإعلالِ بِالنَّقْلِ. فَمَ قَالُ الاسْمِ المُشابِهِ لِلمُضَارِعِ في الزَّيَادة تبيعٌ مِنْ البَيْعِ مِنْ البَيْعِ وَالْمَسُورَ النَّاءِ سَاكِنَ الْبَاءِ فَنَقَلُوا حَرَكَةَ الْيَاءِ إلى الْبَاءِ فَقَالُوا تبيعُ.

#### ما يُشابِهُ ٱلْفِعْلَ فِي ٱلْوَزْنِ

هذا مَقام يُضَاهِي الْوَزْنَ لَيْسَ سوى وَمَـقْـوَم ُ أَصْلُه فِي رِيفِضَـادِهِم ُ فَنَقَلُوا يُشَابِه الْمُضَارِع مِنْ الأَسْماء في الوَزْنِ فَقَطُّ مَقَامٌ وَالأَصْلُ مَقْومٌ فَنَقَلُوا حَرَكَةَ الواو إلى القاف ثُمَّ قَلَبُوا الواو أَلفاً لمُجانَسَة الْفَتْحَة فقالُوا مقامٌ.

#### ما يُشْابِهُ ٱلْفِعْلَ في ٱلْوَزْنِ وَٱلزِّيَادَةِ

وَمَا يُشَابِهُ وَزْنَا مَعْ زِيَادَتِهِ إِنْ مِنْهُ قَدْ نَقَلُوا هذا يَزِيدُهُمُ اللَّهُ مَا يُنْ يَكُونُ مَنْقُولًا مِنْ فِعْلٍ أُعِلًّ كَيْرِيدَ وَإِنْ الاسْمَ الْمُشَابِهِ فِي الْوَزْنِ وَالزِّيَادَةِ لابُدَّ أُمَّا أَنْ يَكُونُ مَنْقُولًا مِنْ فِعْلٍ أُعِلًّ كَيْرِيدَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولًا صَحَّ كَأَبْيضَ وَأَسْوَدَ.

#### ما جَاءً على ورثنِ مفعال

وَلْتُولُ مِفْعَالَ لِلتَّصْحِيحِ مُغْتَبِطاً لَأَنَّهُ لَمْ يُشَالِهُ فِ عَلْنَالَهِم اللهُ فَ النَّكُولُ مِفْعَالُ لِلتَّصْحِيحِ لَكُولُهِ غَيْرَ مُشْبِهِ لِلْفَعْلِ وَذَلِكَ نَحْوُ مِسُواك كما اسْتَحَقَّ مِفْعَالُ لِلتَّصْحِيحِ لَكُولُهِ غَيْرَ مُشْبِهِ لِلْفَعْلِ وَذَلِكَ نَحْوُ مِقُولَ كما يَسْتَحِقُ ٱلتَّصْحِيحَ أَيْضاً مِفْعَلُ لِمُشَابِهَةِ بِهِ فِي ٱلْمَعْنَى وَذَلِكَ نَحْوُ مِقُولَ.

#### حُكْمُ المصدر إذا كانَ على مفعالٍ

وإنْ أَتَاكَ على مِفعال مَصْدَرُنا مُعْلَتَلٌ عَيْنٍ أَنِلْ لِلْحَدْفِ أَلْفَهُمُ

إذا جَاءَ ٱلْمَصْدَرُ على وَزْن إفعال أو اسْتَفْعَال مُعْتَلَّ ٱلْعَيْنِ حُدْفَتْ أَلْفُهُ وَذَلكَ لَسَبَبِ ٱلْتَقَائِها سَاكِنَةً مَعَ الْأَلْف ٱلَّتِي أَبْدِلَتْ مِنْ عَيْنِ ٱلْمَصْدَرِ نَحْوُ إِقَامِة وَأَصْلُها إِقْوَامٌ ـ وَاسْتَقَامَة وَأَصْلُها اسْتَقُوامٌ.

#### نَقْلُ مَفْعُولِ ٱلْمُعْتَلِّ

مَـفْعُـولُ مُعْتَلَّعَيْنِ هِاهُنانَقَلُوا قَالُوا مَـبِيعٌ مَـقُـولُ عِنْدَضَادِهِمُ

إذا شئت أنْ تَبْنِي مَفْعُولاً مِنْ فعل قَدْ اعْتَلَّ عَيْناً بِالْيَاء أَوْ بِالواو وَجَبَ عَلَيْكَ فِيهِ ما وَجَبَ فِي إِفعال واَسْتَفْعالَ مِنْ نَقَّل وَحَدْف فَتَقُولُ فِي مَفْعُولُ مِنْ بَاعَ مَبِيعٌ وَهَي مَفْعُولُ مِنْ قال مَقُولٌ وَأَصْلُ مَقُولُ مَقُولٌ مَقوولٌ وَلُغَة تُمَيمٍ وَفَي مَفْعُولُ مِنْ قال مَثْنُوكٌ وَأَصَّلُ مَقُولُ مَقوولٌ وَلُغَة تُمَيمٍ تَصْحِيحُ ما عَيْنَهُ يَاءٌ فقال مَبْيُوعٌ وَمَخْيُوطٌ.

# مُعْتَلُّ ٱللاَّم

مِنْ فِعْلِ مُعْتَلِّ لام ٍ إِنْ بَنَيْتَ لنا مَعْعُولُنااً وْجِبِ الإعلالَ بَيْنَهُمُ

إذا بَنَيْتَ مَفْعُولًا مِنْ فِعْلِ مُعْتَلِّ اللاَّمِ وكانَ مُعْتَلاِّ بِالْيَاءِ وَجَبَ إعلالُهُ بِقَلْبِ وَاوَ مَفْعُولُهِ يَاءً وَإِدْغَامِهَا فِي لاَّمِ ٱلْكَلِمَةِ وَذَلك نَحْوُ مَرْمِي ّ وَالأَصْلُ مَرْمَوِيٌّ.

#### اَلْمُعْتَلُّ بِالْواوِ

وَإِنْ يَكُ ٱلْفِعْلُ مُعْتَ لاَّ بِوَاوِهِمُ صَحِّحْ فَذَلِكَ مَعْدُو بِحَيِّهِمُ

إذا كانَ اَلْفِعْلُ مُعْتَلاً بِالْواو وَبَنَيْتَ منْهُ مَفْعُولاً فَالأَجْوَدُ هُنَا اَلتَّصْحِيحُ إِنْ لَمْ يكُنِ اَلْفِعْلُ على فَعل وَذلك نَحْوُ مَعْدُو مَعْدُو مَنْ عَدا يَعْدُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإعلال فَيَعُولُ مَعْدي فَعل وَذلك نَحْو مُعَدُو مَنْ عَدا يَعْدُو وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى الإعلال فَيَعُولُ مَعْدي فَهُنا صُحِّحَ الإعلال فَتَقُولُ في في في في في وَزْنُ الله على فَعل فَهُنا صُحِّحَ الإعلال فَتَقُولُ في المَفْعُول مِنْ رَضِي مَرْضِي مَرْضِي أَل الله تعالى: ﴿ يا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَة ارجعي إلى رَبِّكِ راضِيةً مَرْضِيةً ﴾، وقَدْ قَلَ هُنا التَّصْحيحُ نَحْوُ مَرْضُونً .

#### مَجِيء ٱلْمَفْعُولِ على وَزْنِ فَعُولِ

على فَعُولُ إِذَا ٱلْمَفْعُولُ شِدْتَ لِنا ولامُهُ ٱلْوَاوُ لَلْغُصْنَيْنِ يَبْتَسِمُ

إذا شدنت على وزن فعُول اسماً وكانت لامه واواً فه الك فيه وجهان التَّصْحِيحُ والإعلالُ وذلكَ نحو عصي جَمع عصى ودلي جَمع دلو و أَبُو جَمع التَّصْحِيحُ والإعلالُ وذلكَ نحو عصي جَمع عصى ودلي جَمع الوكر الإعلالُ الإعلالُ الإعلالُ الإعلالُ والنَّع على الله والتَّصْحِيحُ واسْتُجود الإعلالُ نحو علا علواً وعتا عَتوا ويقل الإعلالُ نَحو قسا قسياً أي قَسُوةً.

#### اَلشَّائِعُ ـ وَالشَّاذُّ

وَنُوَّم نُيَّم ُ قَدْ شَاعَ دُونَ مِرا وَشَذَّ قَوْلُكَ نُيَّام بِدَارِكُم

جَازَ تَصْحِيحُ وَإِعلالُ مَا كَانَ على وَزْن فُعَّلَ جَمْعاً لمَا عَيْنُهُ وَاو إِنْ مَا جَاءَ قَبْلَ لامه أَلفٌ فَتَقُولُ في جَمْعِ صائمٍ صُوَّمٌ وَصَيَّمٌ وَفي جَمْعِ نائمٍ نُوَّمٌ وَنَيَّمٌ أَمَّا إِذَا جَاءَتْ قَبْلَ لامه أَلفٌ فَهُنا يَجِبُ اَلتَّصْحيحُ وَالإعلالُ شَاذٌ نَحْوُ صُوَّامٌ وَنُوَّامٌ.

#### ما جَاءَ على وَزْنِ افْتِعَالٍ

مِنْ اقْتِعَالِ إِذَا مَا كِلْمَةٌ بُنِيَتْ وَفَسَاؤُ هَالَيِّنُ أَبْدِلْ بِتَسَائِهِمُ

إذا جَاءَ بِنَاءُ افْتِعَالَ وَفُرُوعِهِ مِنْ كَلَمَةَ فَاؤُهَا حَرْفٌ لِينَ وَجَبَ أَنْ تُبْدِلَ حَرْفَ اللِّينِ وَجَبَ أَنْ تُبْدِلَ حَرْفَ اللِّينِ تَاءً نَحْوُ اتَّصالَ وَاتَّصَلَ وَمَّ تَصلَلُ وَأَصلُ اتَّصالٍ أَوْ تَصِالٌ وَأَصلُ اتَّصلَ أَوْ تَصلَ وَأَصلُ مُتَّصِلٍ مُو تُصلُ اللَّهِ وَأَصلُ مُتَّصِلٍ مُو تُصلُ اللهِ وَأَصلُ مُتَّصِلٍ مُو تُصلُ اللهِ وَأَصلُ مُتَّصلٍ مُو تُصلُ اللهِ وَأَصلُ مُتَّصلٍ مُو تُصلُ اللهِ وَأَصلُ مُتَّصلٍ مُو تُصلُ اللهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

#### ما لا يَجُوزُ فِيهِ إِبْدَالُ حَرْفِ اَللِّينِ

وَحَـرْف لِين إِذَا وَافْسَاكُمُ بَدَلا مِنْ هَمْ نَة لِمْ يَجُسرْ إبْدَالُ تَائِكُمُ

إِنَّ حَرْفَ اللِّينِ إِذَا جَاءَ بَدَلاً مِنْ هَمْزَة ما جَازَ إِبْدَالُهُ تَاءً فَتَقُولُ في افْتَعَلَ مِنْ الأَكْلِ ائتكل وَتُبْدَلُ اللهَمْزَةُ يَاءً فَيُقَالُ ايْتَكَلَّ وما جَازَ إبدالُكَ الْيَاءَ تاءً وَشَذَّ قَوْلُهُمْ ائتَّزَرَ بِإِبْدَالِ الْيَاءِ تاءً.

#### تَاءُ الإِفْتِعالِ

تَاءُ افْتِعَالِ إِذَا وَافَتْكَ وَالِهَة مِنْ بَعْدِ إِطْبِاقِهِمُ بِالطَّاءِ تَتَّسِمُ

يَجِبُ إِبْدَالُ تَاء الإِفْعَالُ طَاءً إِذَا جَاءَتْ بَعْدَ حَرْفُ مِنْ حُرُوفُ الإِطباقِ وَهِيَ الصَّادُ وَالطَّادُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّاءُ وَالطَّبَرَ والأَصْلُ اصَّتَبَعَ وَالطَّعَبُواُ وَاضطلمُوا وَالأَصْلُ وَاظتَلَمُوا. اضْتَجَعَ وَاضطلمُوا وَالأَصْلُ وَاظتَلَمُوا.

#### تاء الافتعالِ بعد الدالِ وَالذَّالِ وَالزَّاي

وَبَعْدَدَالٍ وَذَالٍ إِنْ تَكُنْ وَقَعَتْ وَبَعْدَ زَايٍ فَدِدَالاً أَبْدِلَتْ لَهُمُ

تُقْلَبُ تَاءُ الافْت عَال دَالاً إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الدَّالِ وَالذَّالِ وَالزَّالِ وَالزَّايِ نَحْوُ ادَّانَ وَالأَصْلُ اَزْتَدْ وَاذْتَكُرْ، وَقَسْ على هذا وَفَّقَكَ اللهُ.

#### صبيغَةُ الأَمْرِ مِنْ اَلْماضِي اَلْمُعتَلِّ

وَٱلْمَاضِي إِنْ يَكُ مُعْتَلاً عَلَى أَلِفٍ بِمَصْدَرٍ حَذْفُهاضارَعْتَ أَمْرَهُمُ

يَجِبُ حَذْفُ ٱلْفَاءِ في الأَمْرِ وَٱلْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ مَا مُعْتَلَّ ٱلْفَاءِ وَكَذَلكَ تُحْذَفُ ٱلْفَاءُ في ٱلْمَصْدَر إِذَا كَانَ بِالتَّاءِ وذلك نحو عُدْ ويَعِدُ وَعِدَةٍ وَإِذَا لَم يَكُنْ بِالتَّاء ٱلْمَصْدَرُ مَا جَازَ حَذْفُ ٱلْفَاء كَوَعَدَ.

# حَذْفُ ثاني هُمْزَةِ من الماضي في المضارع واسم الفاعل واسم المَفْعُولِ

وَثَانِي هَمْزَةِ ماضٍ مَعْ مُضَارِعهِمْ وَاسْمِ لِفَاعِلِ وَٱلْمَفْعُولِ حَدْقُهُمُ

تُحْذَفُ الْهَمْزُةُ اَلنَّانِيَةُ في الماضي مَعَ الْمُضارِعِ واسْمِ اَلْفَاعِلِ واسْمِ اَلْمَفْعُولُ وذلك في نَحْوِ أَكْرَمَ يُكْرِمُ وَالأَصْلُ يُؤكْرِمُ وَمُكْرِمٌ اسْمُ فَاعِلٍ وَمُكْرَمٌ اسْمُ مَفْعُولُ وَلاَصْلُ مُؤكْرِمٌ في اسْمِ اَلْمَفْعُولُ.

# ثَلاثَةُ أَوْجُه للماضي أَوْجُه الماضي إذا أُسْنِدَ إلى تَاءِ الضَّمِيرِ أَوْ نُونِهِ

ثَلاثَة أَوْجُها لِلْمَاضِي مُسْتَنِداً لِتَاضَمِيرٍ لَهُ أَوْنُونِهِ رَسَمُوا

رُسمَ لِلْمَاضِي اَلْمُضَاعَف اَلْمَكْسُورِ الْعَيْنِ إِذَا أَسْنَدَ إِلَى تَاءِ اَلضَّميرِ أَوْ نُونِهِ رُسمَ لَهُ ثَلاثَةُ أَوْجُه \_ الأَوَّلُ إِتمَامُهُ نَحْوُ ظَلَلْتُ أَفْعَلُ كذا \_ اَلثَّانِي حَذْفُ لامه وَنَقْلُ حَرَكَةِ اَلْعَيْنِ إِلَى الفَّاءِ نَحْوُ ظِلْتُ \_ اَلثَّالِثُ حَذْفُ لامه وَإِبْقَاؤُكَ فَاءَهُ عَلَى حَرَكَتِها نَحْوُ ظَلْتُ.

# اَلْمُضْارِعُ الْمُضْاعَفُ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ نُونُ الإِناثِ

وَجَازَ تَخْفِيِفُ مَاضَارَعْتَ مَتَّصِلاً نُونُ الإناثِ بِهِ يَفْ عِلْنَ بِرَّكُمُ

جَازَ تَخْفِيفُ الْمُضَارِعِ الْمُضَاعَفِ الآتِي على وَزْن يَفْعلْنَ وَذلكَ إِذَا اتَّصَلَ بِه نُونُ الإِناثَ جَازَ تَخْفِيفُهُ بِحَذْف عَيْنه بَعْدَ مَا تُنْقَلُ حَرَكَتُهَا إِلَى الْفَاءَ وكذلكَ في الْأَمْرِ مِنْهُ فَتَـقُولُ في يَقْرُرْنَ يَقرْنَ وَفي أَقْرِرْنَ قرْنَ وَقَراً نَافِعٌ قَوْلَهُ تعالَى: ﴿ وَقَرْنَ وَقَرْنَ وَقَرا نَافِعٌ قَوْلَهُ تعالَى: ﴿ وَقَرْنَ فَوْ لَهُ مِنْ يَقرُ تُم فَي بَيُونَ يَكُنّ ﴾ بِفَتْح الْقَاف وأَصْلُهُ أَقْرَرْنَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَرَّ بِالْمَكانِ يَقرُّ بِمَعْنى يَقرُّ ثم خَفَّقُوهُ بِالْحَذْف بِعَد نَقُلِ الْحَرَكَة حَكَاهُ ابْنُ الْقَطَّاعُ. قال ابْنُ عقيل وهو نادِرٌ.

#### الإدغسام

# تَحَرُّكُ ٱلْمِثَالَيْنِ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

إنَّ ٱلْمِثَالَيْنِ إِنْ فِي لَفْظَةٍ وَقَعِا أَدْغِمْ هُنَاأُوَّلا لِلتَّسَانِي بَيْنَهُمُ

الإِدْغَامُ هُو ضَمَّ شَيْء إلى آخَر فَإِذَا تَحَرَّكَ ٱلْمِثَالانِ في كَلَمَة فَأَدْغَمُ الأُوَّلَ في الإِدْغَامُ هُو ضَمَّ شَيْء إلى آخَر فَإِذَا تَحَرَّكَ ٱلْمِثَالانِ في كَلَمَة وَزُن فُعَلِ أَوْ في اَلثَّانِي إِنْ لَمْ يَكُونُ ما هُما فيه اسْماً على وزْن فُعل أَوْ فَعُل أَوْ فَعُل ولا اتَّصَلَ أَوَّلُهِما بِمَدْغَم وما كَانَتْ حَرَكَةُ ٱلثَّانِي منهما بِعَارِضَة وَلا فَعُل أَوْ فعل ولا اتَّصَلَ أَوَّلُهِما بِمَدْغَم وما كَانَتْ حَرَكَةُ ٱلثَّانِي منهما بِعَارِضَة وَلا اللّه عُما فيه مُلحقاً بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ مِثْلُ رَدَّ وَأَصْلُهُ رَدَدَ وَضَنَّ وَأَصْلُهُ ضَنِنَ وَلَبَّ وَأَصْلُهُ لَبُبَ.

# عَدَمُ الإِدْعَامِ

وَإِنْ هُمَا أَتَيَاصَدْرًا هُنَا أَبَيِا أَنْ يَلْثَمَا قُلَّ إِدْغَامٍ إِذَا احْتَكَمُوا

إذا تَصَدَّرَ اَلْمِثَالانِ في اَلْكَلَمَة وكَانَ ما هُما فيه اسْماً على وَزْن فُعَل كَدُررَ أَوْ فَعَل كَدُرر أَوْ وَزْنِ فُعُل كَذُكُلُ أَوْ فَعَل كَلَمَم أَوْ فَعَل كَطَلَل ولَبَب أَوْ فُعَل كَحُسَّس أَوْ على كَهَيْلَلَ وَمَعْناهُ الإكثارُ مِنْ قُوْلَ لا إله إلاَّ الله فَهُنا لا إِدْغَامَ، وَجَاءَ فَكُ الإِدغامِ في أَلْفاظ قِياسُها وُجُوبُهُ فِيها جَاءَ اللَّكُ فيها شَاذًا نَحْوُ:

أَلِلَ السِّقَاءُ إِذَا تَغَيَّرَتْ رَائِحَتُهُ وَلَحِحَتْ عَيْنُهُ إِذَا الْتَصَبَّتْ بِالرَّمْصِ

#### ما كَانَ ٱلمُثالانِ فِيهِ يَائَيْنِ

وَإِنْ مِتْ الْهُ مِا يَانَيْنِ حَازَلَنا فَكُ وَإِنْ شِنْتَ إِدْ عَاماً أَجِزَلَهُمُ

جَازَ اَلْفَكُ وَالإِدْعَامُ في ما كانَ فيه اَلْمِثَالانَ يَائَيْنِ تَحْرِيكُه ما لازِمٌ نَحْوُ حَيِيَ وَعَيِيَ وَهذا هُوَ اَلْفَكُ وَإِنْ شِئْتَ الإِدْعَامَ قُلْتَ حَيَّ وَعَيَّ.

#### اَلْفِعْلُ اَلْمُبْتَدَأُ بِتَائَيْنِ

فِعْلٌ بِتَانَيْنِ إِنْ وَافَاكَ مُبْتَدِيًّا فَفِيهِ ماجُوِّزَ ٱلْوَجْهَانِ نَحوهُمُ

إِذَا ابْتُدِئَ اَلْفِعْلُ بِتَانَيْنِ فَلَكَ فِيهِ وَالإِدْعَامُ وَذَلِكَ مِثْلُ تَتَجَلَّى وَهذا هُو اَلْفَكُ وَمَنْ أَدْغَمَ قَالَ اتَّجَلَّى وَهذا هُو الْفَكُ وَمَنْ أَدْغَمَ قَالَ اتَّجَلَّى وَقَدْ يُؤْتَى بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ بُعْداً عَنْ اَلنَّطْقِ بالسَّاكِن ابْتِداءً وَكَذا في تَاءِ اسْتَتَرَ في الْفَكِ وَسَتَّرَ في الإِدْغامِ وَفي الْمُضَارِعِ يَسْتَّرُ.

#### حَذْفُ إحدَى اَلتَّائَيْن مِنْ اَلْفِعْلِ اَلْمُبْتَدا بِهِمِا

وَحَـنْفُ تَاءٍ مِنَ اَلتَّانَيْنِ إِنْ بَرَزا بِأُوَّلِ الْفِعْلِ جَـوِّزْ مَاهُنا وَهَمُ

يُقْتَصَرُ بِتَاء وَاحِدَة فِي الْفَعْلِ الْمُبْتَدَأَ بِتَائَيْنِ فَيُقَالُ فِي تَتَعَلَّمُ تَعَلَّمُ وفي تَتَنَزَّلُ تَنَزَّلُ وَهَذَا اسْتِعمَالُهُ كَثِيرٌ. قال تَعالى: ﴿تَنَزَّلُ اَلْمَلائِكَةُ وَالرَّوَحُ فِيها﴾.

#### وُجُوبُ ٱلْفَكِّ وَجَوارُهُ

بِمُدْغَرٍ سَكِّنَنْ إِنْ عَسَيْنُهُ اتَّصَلَتْ في لامِه بِضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ عِنْدَهم

يَجِبُ اَلْفَكُ فِي اَلْفِعْلِ اَلْمُدْغَمِ عَيْنُهُ فِي لامه اَلْمُتَصلِ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعِ سُكِّنَ اَخِرُهُ نَحْوُ حُلَلَنَا وَحَلَلْتَ وَالْكَاعِبَاتُ حَلَلْنَ أَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمٌ جَازَ الْفَكُ الْحَرُهُ نَحْوُ حُلَلْنَ الْمَاعِبَاتُ حَلَلْنَ أَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ جَازِمٌ جَازَ الْفَكُ وَمثالُ وَالْإِدْغَامُ. فَمثَالُ الْفَكِ قُولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَد هوى﴾، ومثالُ الإدْغام قولُهُ تعالى: ﴿وَمَنْ يُصَاقِ الله وَرَسُولُهُ ﴾، والأصل يُشاقِق وكذا الْحُكُمُ في الإدْغام.

# اَلْفَكُ وَالإِدْغامُ في اَلتَّعَجُّبِ

وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فِي أَفْعِلْ فَفُكَّ هِنا وَفِي هَلُمَّ فَسِادٌغسامٌ يَزِيِنُهُمُ

يَجِبُ الْفَكُ أَيْضاً في أَفْعِلْ في التَّعَجُّبِ كَالأَمْرِ نَحْوُ أَحْبِبْ بِصَالِحٍ وَأَشدَدُ بِنَصْرِهِ الْفَكُ الْفَكُ اللهُ إلى الْحَقِّ اللَّهُمَّ الإِدْعَامُ في هَلَمَّ وَفَّقَنَا اللهُ إلى الْحَقِّ اللَّهُمَّ أمين.

# تَصْرِيفُ الْأَفْعَالِ

اَلْبَابُ الْآوَّلُ في اَلْمُجَرَّدِ وَالْمَزِيدِ فِيهِ مِنْ الأَفعالِ

وَفِيهِ ثَلاثَةُ فُصُولٍ الْفَصلُ الْأُولُ فِي أَوْزَانِهِما



#### مُقَدَّمَة فهرسية

قَـبًلْ يَدَيْهِ فَسفِي بُسْتِ انِهِ ٱلنِّعَمُ يُدْلَى بِأَبْنِيَة يَزْهُو بِهَا الْقَلَمُ وَسَالِماً ضَعَفُواُ مَنْ رَامَ كَيْدَهُمُ وَناقِهِا وَلَفِيفًا فَرَقُوالَهُمُ وَالأَمْرِيَدْعُوفَتَى تَرْقى بهِ ٱلْهِمَمُ مَعَ ٱلضَّمَائِرِ ضَمَّتْ وُرْقَكَ ٱلنِّغَمُ فِي أَخَسرٍ وَاجِسِا أَوْجَسانِزا لَّكُمُ ماكُلُّ ماعُلُّ لا تَرْقَى لَهُ قِـمَمُ أَوْخُ فَ فَت كُمْ خَ فِيفٍ ثَقْلُهُ قِيمَ لِلَّهِ وَاشْكُرْهُ شُكُرُ ٱلْمُنْعِمِ ٱلنِّعَمُ وَرْقَاءُ بِالضَّادِ فِي تَصْرِيفِهَا ٱلْحَكَمُ

تصريف أفعالنا وافاك في جدلر تُلْفى الْمُجَرَّدَ فِيهِ وَالْمَزِيدَ مَعَا ً ترى الصّحيح والاعلّت له قدم " وَأَجْوَفا عِنْدَ مَهْمُ وُزِ مِثالُهُمُ وأَقْرَنُوا في اشْتِقاقٍ مِنْ مُضَارِعهِمْ تَصَرُّفُ يَقْتَنِى الأَفْعَالَ وَالِهَةً وَأُكِّد الْفعْلَ في وَجْه وَناء بِهِ وَانْظُرْ لِمُعْتَلِّ فِعْلِ تُلْفِصِحَّتَهُ لاتُنْسِهِ نُوُن تَوْكِيد مُشَقَّلَةً فَطُفْ إلى كُلِّ ماطُفْناهُ مُتَّجِهَا وَصِلِّ لِلْمُصْطَفِي وَالآلِ ما سَجَعَتْ

# اَلْمُجَرَّدُ وَالْمَزيدُ

# ٱلْمُجَرَّدُ ٱلثُّلاثِيُّ

لِلْمَاضِي إِنْ جَرَّدُوا تَوِّجْهُ أَبْنِيَةً ثَلاثَةً إِنْ ثُلاثِيــاً أَتى لَكُمُ

اَلْفِعْلُ قِسْمانِ مُجَرَّدٌ وَمَزِيدٌ ـ فَالْمُجَرَّدُ يَأْتِيكَ إِمَّا ثُلاثِياً وإِمَّا رَبَاعِياً وَيَنْتَهِي كُلُّ وَاَحَد بِالزِّيَادَة إِلَى سَتَّة أَحْرُف فَللماضي إِذَا جُرِّدَ ثَلاَثَةُ أَبْنِيَة ويَكُونُ لازمَا وَمُتَعَدِّياً. فَمَثَالُ اَلْبِناء في اللَّازِمِ فَعَلَّ بِفَيْحِ الْعَيْنِ نَحْوُ جَلَسَ، وَمَثَالُهُ في الْمُتَعَدِّي وَمُتَعَدِّياً. فَعَمَّالُ الْبِناءُ اللَّازِمِ فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ في اللَّازِمِ فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ في اللَّازِمِ فَرْحَ وَهِ فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ في اللَّازِمِ فَرْحَ وَفِي الْمُتَعَدِّي عَلَم وَفَهِم وَمِثَالُ الْبِناءِ الثَّالِثَ وَهُو فَعَلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مِثَالُهُ وَلا يَكُونُ إِلاَّ لازِما نَحْوُ كَرُم.

# ٱلْمُجَرَّدُ ٱلرُّباعِيُّ

أَمَّا الرَّباعِيُّ إِنْ جَـرَّدْتَهُ جَـنِلاً فَحسْبُهُ دَحْرَجَ الضَّرغامُ طَوْدَهُمُ

لِلْمَجَرَّدِ اَلرَّبَاعِيِّ بِنَاءٌ وَاحِدٌ فَقَطُّ وَهُوَ فَعْلَلَ بِفَتْحِ اَلْفَاء وَسُكُونَ اَلْعَيْنِ وَفَتْحِ اللهَمْنِ نَحْوُ حَشْرَجَ وَدَرْبَخَ وَهَذا لازِمٌ وَيَكُونُ مُتَعَدِّياً نَحْوُ دَحْرَجَ وَبَعْثَرَ، وَقِسْ على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

# ٱلْمَزِيدُ ٱلثُّلاثِيِّ بِحَرّْفٍ وَاحِدٍ

إن "أَنْمَ زِيدَ ثُلاثِيً البِحَ رُفِهِمُ فَ مَن ثَلاثَة أَوْزَان بِبُنِي لَهُمُ تَتَ جَلَّى لِلْمُ وَاحِد ثَلاثَة أَبْنِية: الأُوَّلُ فَعَّلَ نَحْو قَطَّعَ - الثَّانِي فَاعَلَ نَحْو قَلَّا نَحْو أَكْرَم .

# أَبْنِياةُ اَلثُّلاثي اَلْمَزِيدِ بَحَرْفَيْنِ

وَإِنْ بِحَرْ فَيْنِ قَدْ زَادَ اَلثُّلاثِي بِنا أَنِلْهُ خَصْسِةً أَوْزَانٍ تَزيِنكُمُ

خَمْسَةُ أَبْنِيَة للْمَزِيد اَلثَّلاثي بحرْفَيْنِ أَوَّلُهَا انْفَعَلَ نَحْوُ انْشَعَبَ - ثَانِيهَا افْتَعَلَ نَحْوُ اجْتَمَعَ - ثَالَيْهَا افْتَعَلَ نَحْوُ اجْتَمَعَ - ثَالَّهُهَا افْعَلَ نَحْوُ احْمَرَ وَاحْضَرَّ وَاصْفَرَّ - رَابِعها تَفَعَلَ نَحُو تَقَدَّمَ - خَامسُها تَفَاعَلَ نَحُو تَقَاتَلَ وتَصَالَحَ.

# أَبْنيَةُ اَلْمَزيدِ الثُّلاثي بِثلاثَة ِ أَحْرُف

وَإِنْ أَتَاكُمْ بِزَيْدَانٍ يُثَلِّثُ فَ فَ دْحَازَأَرْبَعَةً مِنْهَاانْبَنِي ٱلْكَلِمُ

جَاءَتْ أَرْبَعَةُ أَبْنِيَة لِلْمَزِيدِ اَلثَّلَاثِيِّ بِثَلَاثَة أَحْرُف وَهِيَ اسْتَفْعَلَ نَحْوُ اسْتَغْفَر وَاسْتَقَامَ \_ اَلثَّانِي افْعَوْعَلَ نَحُو اعشَوْشَبَ \_ اَلثَّالِثُ اَفْعَوَّلَ نَحْوُ اجلوَّذَ \_ واَلرَّابِعُ افْعَالَّ نَحْوُ احماراً واعْواراً.

# ٱلْمَزِيدُ ٱلرُّبَاعِيُّ بِوَاحِدٍ

أُمَّا مَنْ يِيداً رُباعِيَّا بِوَاحِدِهم حَوى تَفَعْلَلَ فَرْداً لا سِوى غَنِمُوا للْمَزِيد الرُّبَاعِيِّ بِوَاحِد بِناءُ وَاحدٌ وَهُو تَفَعْلَلَ بِزِيَادَةِ اَلتَّاءِ قَبْلَ فَائِهِ نَحْوُ تَدَحْرَجَ وَتَبَعْثُرَ.

# ٱلْمَزِيدُ ٱلرُّباعيُّ بِحَرْفَيْنِ

وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ قَدْ وَافَتْ زِيادَتُهُ حَوِي بِنائَيْنِ فِي عَلْياهُ بَيْنَهُمُ يُعْطَى الْمَزِيدُ اَلرَّبَاعِيُّ بِحَرْفَيْنِ بِنائَيْنِ : الأُوَّلُ افتعللَ نَحْوُ احْرَنْجمَ ـ الْبِنَاءُ اَلثَّانِي افْعَلَلَّ نَحُو اسْبَطَرَّ وَاقْشَعَرَ واطْمَأَنَّ.

# ما يَلْحَقُ بِالرُّبَاعِيِّ ٱلْمُجَرَّدِ

وَفِي الرَّباعِيِّ إِنْ جَسرَّدْتَ يُولُ هُنا لَهُ ثَمانِيَةً تَبْنِي كَسيَانَهُمُ

يُلْحَقُ بِالرَّبَاعِيِّ الْمُجَرَّدُ وَهُو بِناءُ دَحْرَجَ يَلْحَقُ بِهِ ثَمَانِيَةُ أَبْنِيةَ وَأَصْلُ هَذَهِ الشَّمَانِيَة مِنْ اَلثَّلاثِيِّ فَـزادُوا حَرْفاً فيه لغرَضِ الإلحاق أَوْلُها فَعْلَلَ نَحْوُ جَلْبَبَ \_ اَلثَّانِي فَوْعَلَ نَحْوُ هَوْ جَلَ \_ اَلثَّالثُ فَعْوَلَ نَحْوُ جَهُورَ \_ اَلرَّابِعُ فَيْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ الثَّانِي فَوْعَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ السَّابِعُ فَعْنَلَ نَحْوُ سَيْطَرَ \_ السَّابِعُ فَعْنَلَ نَحْوُ قَلْنَسَ الْخَامِسُ فَعْلَى نَحْوُ سَلْقَى. \_ الشَّامِنُ فَعْلَى نَحْوُ سَلْقَى.

#### بِنَاءُ تَفَعْلَلَ

بِنا تَفَعْلَلَ يَحْوِي سَبْعَةً عُلِمَتْ مِنْ اَلثَّلاثِيِّ أَصْلاً تَبْنِي صَرْفَهُمُ

بِنَاءُ تَفَعْلَلَ هُوَ اَلرَّبَاعِيُّ اَلْمَزِيدُ فِيه بِحَرْف وَاحد يَلْحَقُهُ سَبْعَةُ أَبْنِيَة أَصْلُها من الثُّلاثيِّ زِيدَ فِيه حَرْفُ للإلْحَاقِ كَما زَيدَتْ عَلَيْهِ التَّاء فَأُوَّلُ هَذِه اَلَسَّبْعَة تَفَعْلَلَ الثُّلاثِيِّ زِيدَ فِيه حَرْفُ للإلْحَاقِ كَما زَيدَتْ عَلَيْهِ التَّاء فَأُوَّلُ هَذِه اَلسَّبْعَة تَفَعْلَلَ نَحْوُ تَمَنْدَلُ لَا الثَّالَثُ تَفُوْعَلَ نَحْوُ تَكُوثُرَ لَ الرَّابِعُ نَحْوُ تَسَيْطَرَ لَ السَّادِسُ تَفَعْيلَ نَحُو تَرَهْياً لَ تَعْوَلَ نَحُو تَرَهْياً لَ السَّادِسُ تَفَعْلَى نَحْوُ تَقَلْسَى.

# اَلْمُلْحَقُ بِالرُّبَاعِيّ المزيد فيه بَحَرْفَين

وَإِنْ بِحَـرْفَـيْنِ أَوْليناهُ فِي جَـذَل مِنْ بِنائِهم

إذا جَاءَ الرَّبَاعِيُّ الْمَزِيدُ فِيه بَحَرْفَيْنِ لَحِقَتْهُ ثَلاثَةُ أَبْنِيَة : الأَوَّلُ افْعَنْلَلَ نَحْوُ اقْعَنْسَسَ \_ وَٱلثَّانِي اَفْعَنْلَى نَحْوُ اسْلَنْقَى \_ وَٱلثَّالِثُ افْتَعَلَى نَحْوُ اسْتَلْقَى هذا وَهذه الأَبْنِيَةُ أَصْلُها مِنْ الثَّلاثِيّ فَزَادُوا حَرْفَ الإِلْحَاقَ فِيهِ ثُمَّ زَادُوا فِيهِ حَرْفَيْنِ.

#### الإلْحَاقُ

الإلْحَاقُ زِيَادَةُ حَرْف عَلَى أُصُولُ الْكَلْمَة لتَوَازُن كَلْمَة أُخْرى لَكَيْ تَجْرِي الْكَلْمَة الْمُلْحَقِ بِها وَضَابِطُهُ أَيُ الإلْحَقاق هُو التَّحادُ الْمُصَادر في الأَفْعَال.

# اَلْفَصْلُ الثَّانِي - مَعَانِي الْأَبْنِيـة

مَ عَاءَتُكَ فِي فَصْلِهَا التَّانِي لِتَغْتَنِمُوا حَاءَتُكَ فِي فَصْلِهَا الثَّانِي لِتَغْتَنِمُوا

الْفَصْلُ اَلثَّانِي في مَعانِي الْأَبْنِية فَبِنَاءُ فَعُلَ بِضَمِّ اَلْعَيْنِ لا يَأْتِي إلا للدَّلالَة على غَرِيزَة نَحْوُ خَطَرَ قَدَرُ فُلان وَيُحَوَّلُ على غَرِيزَة نَحْوُ خَطَرَ قَدَرُ فُلان وَيُحَوَّلُ على عَلى عَرِيزَة نَحْوُ خَطَرَ قَدَرُ فُلان وَيُحَوَّلُ على على هذا اللوزَن إذا أُريد به التَّعَجُّب مَنْ فعل كانَ أو المَدْحَ حَوَّلْتَهُ على هَذَا اللوزَن نَحْوُ قَضُو الرَّجُلُ بِمَعْنى مَا أَقْضَاهُ وَعَلَمَ بِمَعْنى مَا أَعْلَمَهُ.

#### دَلالَة مَعنى بناء فَعِلَ

وَذَا بِنَا فَسِعِلَ الإنْسَسَانُ دَلَّ عَلَى رُوْضِ النُّعُوتِ فِمَا أَحْلَى نُعُوتَهُمُ

يأتي بِنَاءُ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِلدَّلالَة على اَلنَّعُوتِ اَلْمُلازِمَة نَحْوُ ذَرِبَ لِسانُهُ، وَيَأتي دَالاً على عَرَض نَحْوُ جَرِبَ أَيْ أَصابَهُ جَرَبٌ وَيَأتي لِلدَّلاَلَة على كبر عُضْو مَبْني على ثَلاثَة أَحْرُف نَحْوُ كَبِدَ أَيْ صَارَ ذَا كَبِد كَبِيرة وكَلَذَا طَحِلَ وَجَبِه مَبْني على ثَلاثَة أَحْرُف نَحْوُ كَبِدَ أَيْ صَارَ ذَا كَبِد كَبِيرة وكَلَذَا طَحِلَ وَجَبِه وَعَجِزَتْ لَيْلَى أَي ثَقُلَت عَنْ الْحَركة كما يَجِيءُ لِغَيْرٌ هذا نَحْوُ ظِمئ أَيْ أَصْبَحَ ذَا ظَمأ ورَهِبَ أَيْ خَاف أَوْ مِنْ الرَّهْبَانِيَّة.

#### مُعانِي بِنَاءِ فَعَلَ

وَجَاءَ لِلْجَمْعِ إِنْ واف اكُمُ فَعَلُوا لِغَيْرِ وَاو لِفَرْد عَشْرَة نُجَمُوا

بناءُ فَعَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ واَلْعَيْنِ واللاَّمِ جَاءَ للدَّلالَة على أَحَدَ عَشَرَ مَعْنى : الأُوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى النَّهْرِيقِ نَحْوُ اللَّوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى النَّهْرِيقِ نَحْوُ بَنَد وَ حَشَر \_ الشَّانِي الدَّلالَةُ عَلَى الإعطاء نَحْوُ بَنَد وَ الشَّادِسُ الدَّلالَةُ عَلَى الإعطاء نَحْوُ مَنَحَ \_ الخَامِسُ الدَّلالَةُ عَلَى الإعلاء نَحْوُ مَنَحَ \_ الخَامِسُ الدَّلالَةُ عَلَى الْعَلَبَةِ نَحْوُ مَنَحَ \_ الخَامِسُ الدَّلالَةُ عَلَى الْعَلْبَةِ نَحْوُ مَنَحَ \_ الشَّادِسُ الدَّلالَةُ عَلَى الْعَلَبَةِ نَحْوُ قَهَرَ \_ الشَّامِنُ الدَّلالَةُ على الإستقرارِ نَحْوُ قَهَرَ \_ الشَّامِ الدَّلالَةُ على الإستقرارِ نَحْوُ مَكَنَ \_ الشَّامِ الدَّلالَةُ على الإستقرارِ نَحْوُ مَكَنَ \_ التَّاسِعُ الدَّلالَةُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ ذَمَلَ \_ الْعَاشِرُ الدَّلالَةُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ حَمَل \_ الْعَاشِرُ الدَّلالَةُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ ذَمَل \_ الْعَاشِرُ الدَّلالَةُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ حَمَل \_ الْعَاشِرُ اللَّهُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ حَمَل \_ الْعَاشِرُ اللَّهُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ حَمَل \_ الْعَاشِرُ اللَّالَةُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ خَمَل \_ الْعَاشِرُ اللَّالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّيْرِ نَحْوُ خَمَل \_ الْعَاشِرُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى الْمَاسُلُ هَذَا كَثَيْرٌ .

#### مَعاني بنَاءِ فَعْلَلَ

قَمْطِرْ وَشَابِهْ وَعَنْدِمْ فِي إِصَابَتِهِمْ بِناءُ فَصِعْلَلَ وَاحْكِ ٱلْحَقَّ بَيْنَهُمُ

فَعْلَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ اللاَّمَيْنِ جَاءَ عَلَى خَمْسَة مَعَانِ كُلُّ مَعْنَى في كَلَمَة \_ الأَوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى الْإِتِّخاذُ نَحْوُ قَمْطَرَ الْكتابَ أَيْ اتَّخَذَهُ قَمْطراً أَيْ مَا وَى يَسْكُنُ فيه لحبِّه لَهُ \_ الثَّانِي الدَّلالَةُ عَلَى الْمُشَابِهة نَحْوُ حَنْظَلَ خُلُق مَسْخُوط أَيْ شَابَة الْحَنْظَلَ \_ الثَّالثُ الدَّلالَةُ على جَعْلكَ شَيْساً في آخَر نَحْوُ عَنْدَمَ مَسْخُوط أَيْ شَابَة الْعَنْدَمَ \_ الرَّابِعُ الدَّلالَةُ على جَعْلكَ شَيْساً في آخَر نَحْوُ عَنْدَمَ تَوْبُهُ أَيْ جَعَلَ فيه الْعَنْدَمَ \_ الرَّابِعُ الدَّلالَةُ عَلَى الإصابَة نَحْوُ عَرْقَبَهُ أَيْ أَصاب عُرْقُوبَةُ \_ الْخَامَسُ الدَّلالَةُ على الإحْتَصارِ الْمُركَب عَلَى الْحَكَايَة نَحْوُ بَسْمَلَ أَيْ عُرْقُوبَةُ بَسْمَلَ أَيْ قَالَ بَسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيم وَنَحْوُ هَذَا كَثِيرٌ نَحْوُ سَبْحَلَ وَحَمْدَلَ وَنحْوُ هذا.

#### مَعانِي بناء أَفْعَلَ

وَاشْتَقَّ وَاسْلُبْهنا وَادْخُلْ بِحَيْنَوَة وَعَدِّ صَادِفْ أَتَاكُم أَفْعَل الشَّمَمُ

أَفْعَلَ يَأْتِي على سَتَّة مَعَانِ لَكُلِّ مَعْنَى كَلَمْتُهُ: الأُوَّلُ اَلدَّلالَةُ على الإشْتقاقِ نَحُو النَّنَتُ النَّاقَةُ - النَّانَتُ النَّافَةُ - النَّالَثُ الدُّخُولُ في زَمان نَحْو المَّنْتِ النَّالِثُ الدُّخُولُ في زَمان نَحْو المَّنْتِ النَّالِثَ الدُّلاَلَةُ على الْحَيْنَوة الحصد الزَّرْعُ المَّبَحَ وأمسى على مكان نَحْو أصْحَرَ - الرَّابِعُ الدَّلالَةُ على الْحَيْنَوة الحصد الزَّرْعُ إذا قارَبَ حين حصاده - الخامس الدَّلالَةُ على التَّعْدية نَحْو الجَلْس والْخُرجَ - السَّادس الدَّلالَة على التَّعْدية نَحْو الجَلْس والْخُرجَ - السَّادس الدَّلالَة على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على المَصَادَفَة نَحْو الهُدينَة واعْظَمْتُهُ.

#### معاني بنساء فعسل

كَشِّرْتُوجَّه وراعِ السَّلْبَ فاعِلُنا مُسْلِه فِعْلَ مامِنْهُ لَهُ غَنِمُوا

بِنَاءُ فَعَّلَ بِفَتْحِ الْفَاءَ وَتَشْدِيدِ اَلْعَيْنِ وَفَتْحِ اللاَّمْ يَتَجَلَى هذا الْبِنَاءُ على سَبْعَة مَعان بِالْفَاظ مُخْتَلْفَة : الأَوَّلُ الدَّلاَلَةُ علَى اَلتَّكْثِيرِ نَحْوُ جَوَّلَ ـ اَلثَّانِي الدَّلالَةُ علَى التَّكْثِيرِ نَحْوُ جَوَّلَ ـ الثَّانِي الدَّلالَةُ علَى التَّعْدِيةِ نَحْوُ فَرَّحْتُهُ لَلْهَ اللَّهُ اللَّلالَةُ على النَّعْدِيةِ نَحْوُ فَرَّحْتُ الفعول إلى أَصْلِ الفعلِ نَحْوُ كَانَّبُتُهُ لَا اللَّلالَةُ على كَذَبْتُهُ وَاللَّهُ على اللَّلالَةُ على كَذَبْتُهُ وَاللَّلِهُ عَلَى السَّلَبِ نَحْوُ قَطَّعْتُ الْفَاكِهَةَ ـ الْخَامِسِ الدَّلالَةُ على كَذَبْتُهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّلَبِ نَحْوُ قَطَّعْتُ الْفَاكِهَةَ ـ الْخَامِسِ الدَّلالَةُ على التَّوْجُةُ مِنْ نَحْو ما أُخِذَ الْفَعْلُ نَحْوُ شَرَّقَ ـ السَّادِسُ إحْصَارُ حِكَايَةِ الْمُركَّبِ نَحْوُ التَّوْبُ مَنْ نَحْو ما أُخِذَ الْفَعْلُ نَحْوُ شَرَّقَ ـ السَّادِسُ إحْصَارُ حِكَايَةِ الْمُركَّبِ نَحْو مَلَّ وَسُبْحَانَ الله ـ السَّابِعُ الدَّلالَةُ عَلى شَبْهِ الْفَاعِلِ ما حَمَّد وَسَبَّحَ أَيْ قَالَ الْحَمَّدُ لَهُ وَسَبْحَانَ الله ـ السَّابِعُ الدَّلالَةُ عَلى شَبْهِ الْفَاعِلِ ما أَخِذَ مَنْهُ الْفَعْلُ نَحْوُ قَوْسَ ظَهَرُ الرَّجُلِ أَيْ صَارَ مِنْ انْحِدائِهِ كَالْقَوْسِ وَنَحْوُ هَذَا.

#### معاني بناء فاعل

بِناءُ فَاعَلَ لِلتَّكْثِيدِ وَالْهِ لَهِ لَدى مُفَاعَلَة جِاذَبْتُ بُرْدَهُمُ بِنَاءُ فَاعَلَ لِلتَّكْثِيرِ وَللْمُوالَاة وَللْمُفَاعَلَة ثَلاثَةُ مَعَان : الأُوَّلُ كَاثَرْتُ عَاراتي على عَدُوِّ اللهُ الثَّانِي الدَّلالَةُ عَلَى الْمُوالَاة وَنحُو تَابَعْتُ النِّضَالَ وَوالَيْتُ الْجهادَ \_ الثَّالثُ الدَّلالَةُ عَلَى الْمُفَاعَلَة نَحُو جَاذَبْتُ أَخِي بُرْدَهُ.

#### معاني انْفَعَلَ

وَجَاءَكَ انفَعَلَ الإنْسانُ دَلَّ على رَوضْ الْمُطَاوَعَة الْغَنَّاءِ يَبْتَسِمُ دَلَّ بِنَاءُ انْفَعَلَ على مَعْنَيَيْن: الأُوَّلُ نَحْوُ قُدْتُهُ فَانْقَادَ وهذا دَالٌ عَلَى الْمُطَاوَعَة وهذا الْبِنَاءُ يَكُونُ لَلْفَعْلِ الثَّلاثِيِّ الْمُتَعَدِّي إلى مَفْعُولُ وَاحِد كما يَاتِي مُطَاوِعاً صيغة أَفْعلَ نَحْوُ أَخْلَصْتُ صَالِحاً فَأَخْلَصَ.

#### مَعَانِي بِنَاءِ افْتَعَلَ

للإتِّخاذِ تَشَارَكُ في تَصَرُّفِهِمْ وَاخْتَرْ وَطَاوِعْ وَعَدِّلْ تُلْفِ بِرَّهُمُ

يَأْتِي بِنَاءُ افْتَعَلَ عَلَى خَمْسَة مَعَان : الأُوَّلُ دَلالَتُهُ عَلَى اَلْمُطَاوِعَ بَنَاءَ اَفْعَلَ عَدَّلْتُ فَأَتْكَفَ وَيَأْتِي مُطَاوِعاً بِنَاءَ أَفْعَلَ نَحُو أَنْصَفْتُهُ فَانْتَصَفَ كَمَا يُطَاوِع بِنَاءَ فَعَلَ عَدَّلْتُ الصَّارُوحَ فَاعْتَدَلَ اَلْمَعْنَى اَلثَّانِي دَلالتُهُ عَلَى الإِثِّخَاذِ نَحْوُ اخْتَتَمَ أَيْ اتَّخَذَهُ خاتَما لَلسَّارُوحَ فَاعْتَدَلَ اَلْمَسُورَة لَا الثَّالَثُ دَلالتَهُ عَلَى الإشْتراك نَحْوُ اشْتَورا أَيْ تَشَاركا في الْمَشُورَة لَ الرَّابِعُ دَلالتَهُ عَلَى الإشْتراك نَحْوُ الثَّتَورا أَيْ تَشَاركا في الْمَشُورَة لَ الرَّابِعُ دَلالتَهُ عَلَى الإشْتراك نَحْوُ اكْتَبَ أَيْ أَصْبَح باجتهاده كاتِباً لَلْخَامِسُ دَلالتُهُ عَلَى الإخْتيار نَحْوُ انْتَقَى الْحَقَّ وَاصْطَفى طَاعَة رَبِّه.

#### مَعَانِي بِنَاءِ اقْعَلُ

وَافْعَلَّ لَوِّنْ بِهِ وَاقْصُدْ مُبَالَغَةً وَاخْضَرُّ واحْمَرَّ لا تَتْرُكْ رِياضَهُم

هذا افْعَلَّ يَحْمِلُ اَلدَّلالَة عَلَى لَوْن أَوْ عَيْب لِقَصْد اَلْمُبَالَغَة في ذلك وإعْلان وَعْلَى لَوْن أَوْ عَيْب لِقَصْد اَلْمُبَالَغَة في ذلك وإعْلان قُوتَها نَحْوُ أَحْمَرَ أَيْ كَثِيرَ اَلْحُمْرة وَكَذا اصْفَرَّ وَفِي اَلدَّلاَلَة على اَلْعَيْب نَحْوُ اعورَ عَبَارَةٌ عَنْ مُبَالَغَةٌ في كَثْرة اَلْحَول فيه. عَبَارةٌ عَنْ مُبَالَغَةٌ في كَثْرة اَلْحَول فيه.

#### مَعَانِي تَفَعِلَ

وافى تَفَعَّلَ يَسْكُو كُلْفَةً عُلِمَتْ مُطَاوِعاً طَالِباً إِخْلاسَ حُبِّهِمُ

مَعاني أَبْنيَة تَفَعَّلَ ثلاثَةٌ وَكُلُّ واحد يَتَجَلَّى بِمَعْنى : الأُوَّلُ دَلالتُهُ على الْمُطَاوَعَة وَيَأْتِي بِمَعْنى فَعَّلَ نَحْوُ عَلَّمْتُهُ فَتَعَلَّمَ لَهُ الشَّانِي دَلالتُهُ عَلَى التَّكَلُّف نَحْوُ تَعَلَّمَ الشَّانِي دَلالتُهُ عَلَى التَّكَلُّف نَحْوُ تَعَظَّمَ أَيْ طَلَبَ أَنْ تَشَجَّعَ أَيْ تَكَلَّفَ الشَّجَعَ أَيْ تَكَلَّفَ الشَّجَعَ أَيْ تَكَلَّفَ الشَّجَعَ أَيْ تَكَلَّفَ الشَّجَعَ عَلَى الطَّلَبِ نَحْوُ تَعَظَّمَ أَيْ طَلَبَ أَنْ يُرى عَظيماً.

#### مَعَانِي بِنِّاءِ تَفَاعَلَ

تَفَاعَلَ ٱلنَّاسُ لَمْ يَأْبُواْ مُسَارَكَةً مُطَاوِعِينَ لما يَرْضَى إلَهُ سهُمُ

جَاءَ بِنَاءُ تَفَاعَلَ على ثَلاثَة مَعَان: الأُوَّلُ الدَّلالَةُ عَلَى اَلْمُشَارَكَة نَحْوُ تَنازَعَا أَيْ اشْتَركا في النِّزاعَة \_ اَلشَّانِي اَلدَّلالَةُ عَلَى اَلتَّكَلُّف نَحْوُ تَجاهَلَ أَيْ تَكلَّف اَلتَّجَاهَلَ \_ اَلثَّالَةُ عَلَى اَلتَّجَاهَلَ \_ اَلثَّالَةُ عَلَى اَلتَّجَاهَلَ \_ اَلثَّاكَةُ فَتَبَاعَدَ.

#### مَعَانِي بِنَاءِ اسْتَفْعَلَ

وَجَاءَكَ اسْتَفْعَلَ الإنْسَانُ في طلَبٍ مُصَادِفًا وأتى حَال لِحَالِهِمُ

هذا بناء اسْتَغْفَرْتُ الله آيْ طَلَبْتُه أَنْ يَغْفَرَ لَي - اَلثَّانِي دَلالَتُهُ عَلَى الْمُصَادَفَة الطَّلَب نَحْوُ اسْتَغْفَرْتُ الله آيْ طَلَبْتُهُ أَنْ يَغْفَرَ لَي - اَلثَّانِي دَلالتُهُ عَلَى الْمُصَادَفَة نَحْوُ اسْتَخْوَ اسْتَغْفَرْ أَيْ مَادَفْتُهُ كَرِيماً - اَلثَّالِثُ دَلالَتُهُ على اَلتَّحَوَّلُ مِنْ حَال إلى آخر نَحْوُ اسْتَنْوَق الْجَمل أَيْ تَحَوَّلُ مِنْ كَوْنِه جَملاً إلى حَال أَصْبَحَ فِيه نَاقَة وَنَحْوِ نَحْوُ اسْتَنْوَق الْجَمل أَيْ تَحَوَّلُ مِنْ كَوْنِه جَملاً إلى حَال أَصْبَحَ فِيه نَاقَة وَنَحْوَ نَحْوُ اسْتَغْفَرَ أَيْ قَالَ اسْتَغْفِرُ الله واسْتَرْجَعَ أَيْ قَالَ اسْتَغْفِرُ الله وَإِنَّا إلَيْه رَاجِعُون.

#### مَعَانِي بِنَاءِ تَفَعْلَلَ

وَذَا تَفَعْكُلَ فِي أَبْهَى مُطَاوَعَةٍ تَدَحْرَجَ الطُّودُيرُمي هامَ خَصْمِهِمُ

يَأْتِي بِنَاءُ تَفَعْلَلَ مُطاوعاً لِبِنَاء فَعْلَلَ وَذلكَ نَحْوُ دَحْرَجْ ٱلطَّوْدُ فَتَدَحْرَجَ كَما يَجِيء بِنَاء الْعَنْلَلَ مُطَاوعاً بِنَاء فَعْلَلَ أَيْضاً نَحْوُ حَرْجَمْتُ ٱلْبَقَرَ فَاحْرَنْجَمتْ وَبِناء لَيْحَالُ فَيِهِ الدَّلَالَة عَلَى ٱلْمُبَالَغَة نَحْوُ اطْماًنَّ.

# الْفَصْلُ الشَّالِثُ أَوْجُهُ الْمَاضِي الثُّلاثِي

ماضِي اَلثَّلاثِي يَحْوِي فِي تَأَلُّقِهِ ثَلاثَةً أَوْجُسِهِا لارَابِعَا لَهُمُ

ثَلاثَةُ أَوْجُهُ تَأْتِي الماضي اَلشَّلاثِيَّ فَعَيْنُهُ تَأْتِي مَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً وَمَضْمُومَةً. فَالْوَجْهُ الأَوَّلُ فَعَلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعِلُ بِكَسْرِها وَيَأْتِي هذا اَلْوَزْنُ مُتَعَدِّياً نَحْوُ ضَرَبَهُ يَضْرِبُهُ وَلَازِماً نَحْوُ جَلَسَ يَجْلِسُ.

# مُضارعُ الْفِعْلِ الشَّلاثِي وَجْهُ فَعَل في الْمُضارعِ - الْوَجْهُ الأَوَّلُ

وَاوِيُّ فَاءٍ وَيَانِي ٱلْعَيْنِ مُطَّرِدٌ يَانِي لام بِهِذَا ٱلْوَزْنِ يَنْسَجِمُ

يَطَّرِدُ وَجُهُ فَعَلَ فِي وَاوِيِّ الْفَاءِ نَحْوُ وَعَدَ يَعِدُ وَوَصَفَ يَصِفُ وَوَجَبَ يَجِبُ وَيَطَّرِدُ فِي يَاثِي الْعَيْنِ نَحْوُ جَاءَ يَجِيءُ وَفَاءَ يَفِيءُ وَسَارَ يَسِيرُ كَمَا جَاءَ اطِّرادُهُ فِي وَيَطَّرِدُ فِي يَاثِي الْعَيْنِ نَحْوُ جَاءَ يَجِيءُ وَفَاءَ يَفِيءُ وَسَارَ يَسِيرُ كَمَا جَاءَ اطِّرادُهُ فِي اللَّهِ اللَّامِ نَحْوُ يَاثِي وَبَوى يَبُوي وَثُوى يَبُوي كَمَا يأتي فِي مُضَعَّفِ اللاَّزِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللاَّذِمِ نَحْوُ اللهُ وَرَثُ الْبَيْتُ يَرِثُ وَقَدْ سُمِعَ فِي أَنُواعٍ غَيْرِ هَذَه.

# ٱلْوَجْهُ ٱلثَّانِي مِنْ مُضَارِعٍ فَعَلَ

وَ فَتْحُ فَاءٍ وَعَيْنٍ عِنْدَ لامِهِمُ فَضُمَّ لِلْعَيْنِ إِنْ ضَارَعْتَهُ لَكُمُ

الْوَجْهُ اَلثَّانِي في مُضَارِعِ فَعَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَاللاَّمِ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ مُتَعَدِّياً كَانَ أَوْ لازِماً تَقُولُ في الْمُتَعَدِّي نَحْوُ نَصَرَهُ يَنْصُرُهُ بِفَتْحِ النُّونِ وَالْيَاءِ وَسُكُونِ اَلنُّونِ وَصَمَّ الصَّادِ وَالْرَّاءِ وَتَقُولُ في مُضَارِعِ اللازِمِ نَحْوُ قَعَدَ يَقْعُدُ بِفَتْحِ وَسُكُونِ اَلنَّوْمِ نَحْوُ قَعَدَ يَقْعُدُ بِفَتْحِ اللازِمِ اللازِمِ نَحْوُ قَعَدَ يَقْعُدُ بِفَتْحِ اللّهِ وَسَكُونُ النَّافِ وَضَمَّ الْعَيْنِ وَالدَّالِ أَيْضاً وكذا خَرَجَ يَحْرُجُ.

# ٱلْمَقِيسُ ٱلْمُطَّرِدُ لِفَعَلَ

في الْوَاوِي وَاللَّامِي أَوْ فِي قَدْ غَلَبْتُ رِضِي مُسْتَطَرِدٌ فَعَلَ الإجلالَ زَيْدُهُمُ

يَطَّرِدُ ٱلْمَقِيسُ لَفَعَلَ في مُضَارِعه إلى أَرْبَعَة مَعَان : الأُوَّلُ إِطِّرادهُ في وَاوِيًّ الْعَيْنِ وَذَلِكَ نَحُو بَاءَ يَبُوءُ وَجَابَ يَجُونُ وَنَاءَ يَنُوءُ وَنَحُو ذَلِكَ \_ اَلثَّانِي اطِّرادُهُ في وَاوِيًّ اللاَّمِ نَحُو أَسَاءَ يَأْسُو وَتَلا يَتْلُو وَجَفَا يَجْفُو وَصَفَا يَصْفُو \_ اَلثَّالَثُ المُضَعَّفُ وَاوِيًّ اللاَّمِ نَحُو أَسَاءَ يَأْسُو وَتَلا يَتْلُو وَجَفَا يَجْفُو وَصَفَا يَصْفُو \_ اَلثَّالَثُ المُضَعَّفُ اللهُ يَعُدُي نَحُو صَبَ اللَّبَنَ يَصُبُّهُ وَعَبَ المَاءَ يَعُبُّهُ وَحَثَ الْجَيْشَ يَحُثُّه \_ \_ الرَّابِعُ اللهُ عَلَى هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### اَلْوَجْهُ الشَّالثُ

وَجَاءَ يَفْعَلُ مِنْ ماضٍ مُفَتَّحَةٍ حُرُوفُهُ ثَالِثَ الأَقْوالِ يَغْتَنِمُ

الْوَجْهُ اَلثَّالِثُ فَعَلَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ وَلَا يَكُونُ هَذَا الْوَجْهُ إِلاَّ حَيْثُ تَرَى عَيْنَ الْفَعْلِ أَوْ لَامَهُ حَرْفاً مِنْ حُرُوفَ الْحَلْقِ السِّنَةِ وَهِي : الْهَمْزَةُ - الْهَاءُ - الْعَيْنُ - الْغَيْنُ - الْغَيْنُ - الْحَاءُ - الْحَاءُ الْحَاءُ نَحُوهُ وَفَ الْحَاءُ - الْحَاءُ الْحَاءُ - الْحَاءُ الْحَاءُ وَالْحَاءُ الْحَاءُ وَالْحَاءُ وَالْمَامُ وَالْمَا وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْحَامُ وَالْمَالُونَ وَالْمَامُ وَالْحَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَالُومُ وَالْمُوامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُامُ وَالْمُوالُومُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالُومُ وَالْمُوامُ والْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُ

#### ٱلْوَجْهُ ٱلرَّابِعُ

وَرَابِعُ الأَوْجُهِ اَلْحَسْنَاءِ يَفْعَلُ فِي مَاضٍ على عَيْنهِ كَسُر يُنرِينُهُمُ

هَذَا اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ وَهُوَ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَلُ بِفَتْحِها وَكُلُّ فِعْلِ ماض مَكْسُورُ فَـمُضَارِعُهُ مَفْتُوحُهَا إِلاَّ خَمْسَةَ عَشَرَ فِـعْلاً وَهِيَ مِنْ اَلْواوِيِّ اَلْفَاءً فَهِيَ مَكْسُورٌ قَـمُضَارِعُهُ مَفْتُوحُهَا إِلاَّ خَمْسَةَ عَشَرَ فِـعْلاً وَهِيَ مِنْ اَلْواوِيِّ الْفَاءِ فَهِيَ مَكْسُورٌ وَ الْعَيْنِ فِي المَاضِي وَالْمُضَارِعِ وَسَيَأْتِي بَيَانُها إِنْ شَاءَ الله ويَأْتِي هذا اللهَ عَلْ لازِماً نَحْوُ خَنِمَ بِالنَّصْرِ وَمُتَعَدِّياً نَحْوُ فَهِمَ اَلْمَسْأَلَةَ.

#### اَلْوَجْهُ اَلْخَامسُ

وَهَامَ يَفْ عِلْ يَزْهُ وُفِي غَلِلهِ مِنْ ماضِ كُسِّرَ مِنْ عَيْنِ لَهُ شَمَهُ

اَلُوَجُهُ اَلْخَامِسُ فَعِلَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعِلُ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَيْضاً وَهذا شَاذٌ أَوْ نادرٌ إِلاَّ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ فَعْلاً اَلَّتِي أَشَرنا إلى الاتيان بها في هذا الشَّرْحِ وَهِيَ مِنْ اَلْمُعْتَلِّ : وَرِثَ - وَلِي - وَرِمَ - وَرِعَ - وَمِقَ - وَفِقَ - وَقِقَ - وَتِقَ - وَجِدَ به - وَعِقَ عليه - وَرِك - وَكِمَ - وَقِهَ - وَهِمَ - وَعِمَ.

#### اَلْقَوْلُ السَّادسُ

وَذَاكَ يَفْ عُلُ ضَمُّ ٱلْعَسِيْنِ يُبْسِرِزُهُ إِنْ ماضِياً كَانَ أَوْضَارَعْتُموا لَكُمُ

الْوَجْهُ السَّادِسُ فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ مُضَارِعُهُ يَفْعَل بِضَمِّ الْعَيْنِ أَيْضَاً وهذا الْوَجْهُ لا يَأْتِي إِلاَّ لازِماً وَلا يَكُونُ أَيْضاً إِلاَّ دَالاً عَلَى وَصْف خلقي وَجَاء نَقْلُ هذا الْبَناء إلى كُلِّ فعْل ارَدْتَ الدَّلالَةَ إِلَيْهِ إلى أَنَّهُ صَائِرٌ كَالْغَرِيزَةِ أَوْ تُرِيدُ التَّعَجُّبَ أو الْبَناء إلى كُلِّ فعْل ارَدْتَ الدَّلالَةَ إِلَيْهِ إلى أَنَّهُ صَائِرٌ كَالْغَرِيزَةِ أَوْ تُرِيدُ التَّعَجُّبَ أو أَرُدْتَ أَنْ تَتَمَدَّحَ بِهِ . مِثَالُهُ حَسُنَ يَحْسُنُ وَكَرُمَ يَكُرُمُ وَرَفُهُ يَرْفُهُ. وَفَقَّكَ الله ووقَقَنا آمين.

# اَلْبَابُ اَلْثَانِي فِي اَلْمُعْتَلِّ وَالْمُعْتَلِّ

جَاءَ الصَّحِيحُ وذا الْمُعْتَلُ يَصْحَبُهُ بِالْواوِأَوْأَلِفٍ أَوْيَاءِ حُسيِّ لَمِمُ

اَلْفِعْلُ قسمان صَحيحٌ وَمُعْتَلُّ فما خَلا آخِرُهُ مِنْ حُرُوف اَلْعَلَّة اَلثَّلاثَة وَهِيَ الْوَاوُ وَالْأَلِفَ وَالْلِيَاءُ فَهُو اَلْفِعْلُ اَلصَّحِيحُ وما كانَ في آخِرِهِ حَرْفٌ مِنْهَا فَهُو اَلْمُعْتَلُّ.

#### اَلْفِعْلُ الصَّحِيحُ

هَمِزْ وَضَعِّفْ وَسَلِّمْ لِلصَّحِيحِ يَداً تَسْلَمْ مَعَانِيكَ إِنْ ضَارَعْتَ فِعْلَهُمُ

أَقْسَامُ الْفَعْلِ الصَّحيحِ ثَلاثَةٌ: الْمَهْمُوزُ وَهُو الَّذِي أَحَدُ أُصُولُه هَمْزُ نَحْوُ الْفَيْلُ وَالْحَدُ وَسَيَأْتِي - اَلثَّالِمُ الْكَلُ وَأَخَذَ وَسَيَأْتِي - اَلثَّالِمُ السَّالِمُ وَهُو اَلْخَالِي مِنْ هَمْز فِي أُصُولُه وَلَمْ يَكُنْ بِهِ حَرْفان مِنْ جِنْسٍ واحِد خَالِيا مِنْ حُرُونُ الْعَلَة وَذَلِكَ نَحُو فَهِمَ وَحَسِبَ وَكَرُمَ وَضَرَبَ وَنَصَرَ.

#### ٱلْمُضْعَيَّفُ

وَافِي ٱلْمُضَعَّفُ فِي نَوْعَيْنِ مُبْتَهِجاً مُ ـ شَلَّتْ وَرُبَاعِي لِبضَ ادِكُمُ

الْمُضَعَّفُ نَوْعَانِ ثُلاثي وَهُو ما عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ نَوْعِ وَاحد نَحْوُ مَدَّ وَعَضَّ وَشَدَّ أَمَّا النَّوْعُ النَّوْعُ النَّانِي وَهُو اَلرَّباعِي فَهُو ما تَأْتِي فَاؤُهُ وَلامُهُ الأُولَى مِنْ جِنْسٍ وَعَيْنُهُ وَلامُهُ النَّانِيَةُ مِنْ جِنْسٍ اخَرٍ وَذَلِكَ نَحْوُ شَأَشَاً وَوَسُوسَ وَزَلْزَلَ.

# اَلْمُعْتَلِ الْ

وَخَمْسَةً حَازَهَا اَلْمُعْتَلُّ في جَذَلِ فَأَجْوَفُ ناقِصُ لُفُوا مِثَالَهُمُ اللَّهُ وَأَمْ مِثَالَهُمُ اللهُ اللَّهُ عَتَلُّ خَمْسَةً أَقْسَامٍ: أَجْوَف لِناقِصٌ لللَّفِيفُ الْمَفْرُونَ لللَّفِيفُ الْمَفْرُونُ لللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

## تَفْصِيلُ أَنْواعِ ٱلْمُعْتَلِ

وَهاكَ تَفْصِيلَ ما ٱلْمُعْتَلُّ نَالَ بِهِ تَأَلُّقَا يَتَحَجَلَّى فِي رِيَاضِكُمُ

تَقَدُّمَ إِجْمَالًا أَنَّ ٱلمُعْتَلَّ خَمْسَةُ أَقْسامٍ وهذا بَيَانُ كُلِّ قِسْم :

- الأَجْوَفُ وَهُوَ ما كانَتْ عَيْنُهُ حَرْفَ علَّة نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَهابَ وَخَاف.
  - اَلنَّاقِصُ وَهُو ما كانت المه حرن علة نَحْو نَهَى وسرو ورضي.
- ـ اللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوُقُ وَهُوَ ما كانَتْ فَاؤُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْ عِلَّةٍ نَحو وَفَى وَوَعَى وَوَعَى وَوَعَى
- \_ اَللَّفِيفُ اَلْمَ قُرُونُ وَهُو ما كانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْ عَلَّة أَيْضًا نَحْوُ طَوَى وَهَوَى وَحَيِى \_ اَلْمِثَالُ وَهُو ما كانَتْ فَاؤُهُ حَرْفَ عِلَّةٍ أَيْضًا ّ نَحْوُ وَعَدَ وَوَرِثَ وَيَنَعَ وَيَسَرَ.

# ٱلْفَصْلُ الْآوَّلُ

## فِي السَّالِمُ وَأَحْكَامِهِ

أَتَاكُمُ ٱلسَّالِمُ ٱلْمَيْمُونُ قَدْ سَلِمَتْ أَصُولُ أَحْرُفِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا

سَبَقَ تَعْرِيفُ السَّالِمِ هُوَ ما سَلَمَتْ حُرُونُهُ الأَصْلَيَّةُ مِنْ حُرُوفُ الْعَلَّةِ وَٱلْهَمْزِ وَاللهَمْزِ وَاللهَمْزَةُ لاَ وَاللهَمْزَةُ لاَ يَضُرُّهُ إَذَا اشْتَمَلَ عَلى حَرْف زَائِد نَحْوُ أَكْرَمَ وَأَسْلَمَ فَالْهَمْزَةُ لاَ تُقابِلُ هُنَا فَاءَهُ أَوْ عَيْنَهُ أَوْ لامَهُ فَهُو لا يَتَحَوَّلُ عَنْ حَكْمِ السَّالِم.

## مِنْ أَبْنِيَةٍ السَّالِمِ

وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سالِمُهُمْ لَوْ كَانَ مُلقَّتَ رِنا مِنْ عِلَّةً لِهُمُ

ممَّا لا يُؤثِّرُ عَلَى السَّالِم منْ حَرْف زَائِد نَحْوُ بَيْطَرَ وَهَوْ جَلَ وَشَرْيَفَ وَرَوْدَنَ فَهُوَ لاَ يَتَحَوَّلُ عَنْ السَّالِم وَإِنْ اَشْتَمَلَ عَلَى حَرْف من حُرُوف الْعلَّة كَالْوَاو وَالأَلْف وَالْيَاءِ لأَنَّهَا لَيْسَتْ في مُقَابَلَةٍ حَرْف مِنْ حُرُوف اللَّكِلَمَةِ وَإِنَّما هِيَ حُرُوف أَزَائِدَةً.

# حُكْمُ اَلسَّالِمِ بِجَمِيعِ

وَحُكْمُ لهُ مَعْ فُلِرُوع لِا يُقَارِبُهُ حَذْف وَلَوْ كَانَ مِنْهُ اشْتَقَّ عِنْدَهُمُ

لا يُحْذَفُ مِنْ السَّالِمِ وَجَمِيعِ فَرُوعِهِ شَيْءٌ إِذَا اتَّصَلَ بِالضَّمَائِرِ أَوْ نَحْوِهَا لِكِنْ إِذَا كَانَ اَلْفَاعِلُ مُوَنَّنَا وَجَبَ إِلْحَاقُ تَاءِ التَّانِيثِ بِهِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعِ لَكِنْ إِذَا كَانَ اَلْفَاعِلُ مُوَنَّنَا وَجَبَ إِلْحَاقُ تَاءِ التَّانِيثِ بِهِ وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعِ لَكِنْ إِذَا كَانَ اَلْفَاعِلُ مُو مَن اللهِ مَتَحَرِّكُ مِن اللهِ مَتَحَرِّكُ مِن اللهِ مَن اللهِ اللهِي

## حُكم اَلْفِعْلِ اَلسَّالِم إذا اتَّصنَلَ بِهِ ضنَميِرٌ ساكِنٌ

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنَا وافساكُمُ أَلِفًا فَاقْتَحْ لآخِرِ ذَاكَ ٱلْفَعْلِ بَيْنَكُمُ

إذا اتَّصَلَ بِالْفعْلِ السَّالِمِ ضَمِيرُ رَفْعِ سَاكِن وَكَانَ أَلفاً فُتِحَ آخِرُ اَلْفعْلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَفْتُوحٍ نَحْوُ يَضْرِبَانِ وَاضْرِبَا وَانْصُراً وَإِنْ كَانَ آخِرُ اَلْفِعْلِ مَفْتُ وُحاً بَقِيَ عَنْدَ اتِّصالِ اَلضَّمِير بِهِ على فَتْحَه نَحْوُ ضَرَبًا وَنَصراً.

## حُكْمُـهُ إِذَا كَانَ اَلضَّمِّيرُ وَاوَأَ

وَضُمَّ آخِرُ فِعْل إِنْ ضَمِير كُمُ قَدْ كَانَ وَاوا ً وَإِنْ يَاء ً فَكَسُرُهم إِذَا كَانَ ضَمِيرُ الْفعْلِ السَّالِمِ وَاواً ضُمَّ آخِرُهُ نَحْوُ ضَرَبُوا وَنَصَرُوا وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرِبُونَ وَيَضْرُونُ وَاضْربُوا وَانْصُرُوا.

# مُقَارَنَةُ صبِيعِ جَميعِ الأَقْعَالِ عِنْدَ إسنادِها

قَارِنْ لَناصِيغَ الأَفْعَالِ أَجْمَعَها إِذَا لأَفْعَالِهِ الإسْنَادُيَبُ تَسِمُ قَارِنْ لَناصِيغَ الأَفْعالِ إِذَا أَسْنَدْتَهَا إِلَى الضَّمَائِرِ بِصِيغِ هذَا النَّوْعِ تَجِبُ مُقَارِنَةُ صِيغِ جَميعِ الأَفْعالِ إِذَا أَسْنَدْتَهَا إِلَى الضَّمَائِرِ بِصِيغِ هذَا النَّوْعِ فَكُلُّ تَغْييرٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا فَلَهُ سَبَبُ اقْتَضَى ذَلِكَ.

# اَلْفَصْلُ الثَّانِي

## فِي اَلْمُضْعُفِ وَأَجْكَامِهِ

جَاءَ ٱلْمُضَعَّفُ وَالأحكامُ تَحْضُنُهُ كَانَ ٱلثَّلاثِيَّ أَوْرَبَّعْتَهُ لَهُمُ

اَلْمُضَعَّفُ قِسْمان : رَبَاعِيٌّ وَثُلاثِيٌّ، فَالرَّباعِيُّ هُو اَلَّذِي تَأْتِي فَاؤُهُ وَلامُهُ الْأُولُى مِنْ جِنْس وَعَيْنُهُ وَلامُهُ \_ اَلثَّانِيَةُ مِنْ جِنْس آخَر وَذَلِكَ نَحْوُ دَمْدَمَ وَعَسْعَسَ وَزَلْزَلَ وَيُطْلَقَ عَلَيْهِ أَيْضاً مُطابِقاً، وَسَيَأْتِي اَلثُّلاثِيُّ إِنْ شَاءَ اللهُ.

## اَلْمُضَعَّفُ الثُّلاثِيُّ

أمَّا الشُّلاثِيُّ وَافْاكَ الأَصَمَّ فَلا صُمَّتْ لَهُ أَذُن ۗ إِنْ طَافَ حَوْلَكُمُ

الْقَسْمُ اَلثَّانِي مِنْ اَلْمُضَعَّفِ وَهُو اَلشُّلاثِيِّ وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ الْأَصَمِّ وَهُو اَلَّذِي كَانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ جِنْسِ واحد \_ أَمَّا ما كانَ فيه حَرْفَانِ مِنْ جِنْسِ واحد ولكَن ثَكَن عَيْنُهُ وَلامُهُ مِنْ جِنْسِ واحد \_ أَمَّا ما كانَ فيه حَرْفَانِ مِنْ جِنْسِ واحد ولكَن أَحُدُهما كانَ فِي مُقَابِلِ الللَّمِ والنَّانِي لَيْسَ بِمُقَابِلِ الْعَيْنِ نَحْوُ اجْلَوَّذَ واعْلَوَّطَ فَهَذِهِ الْوَاوُ زَائِدَةٌ.

# مِنْ اَلْمُضَعَّفِ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي مِمَّا لا تُؤَثِّرُ فِيهِ الزِّيادَة

وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْنِ قَابَلَ فِي لامٍ أَبَى ٱلْعَيْنَ ثَانٍ كَرِّرَنْ فَهِمُوا

اَلنَّوْعُ اَلنَّانِي مِنْ اَلْمُضَعَّفِ الَّذِي لا تُؤَثِّرُ عَلَيْهِ اَلزِّيَادَةُ وَهُوَ ما اجْتَمَعَ فيه حَرْفَانِ أَحَدُهُمَا مُقَابِلٌ لِلْعَيْنِ وَاَلثَّانِي لَيْسَ في مُقَابِلِ اللاَّمِ نَحْوُ قَطَّعَ وَذَهَّبَ فَالْحَرْفُ اَلثَّانِي فِي الْمِثَالَيْنِ لَيْسَ بِمُقَابِلِ لِلامِ اَلْكَلِمَةِ وَلَكِنَّهُ تَكُرارٌ لِعَيْنِها .

# اَلتَّكْرارُ في اَلْمُضعَفِّف

وَمَايُقَابِلُ لاماً دَوُنَ عَيْنِهِمُ كَاحْمَر ذَلِكَ تَكْرار لِقَوْلِهِمُ

مِنْ اَلتَّكُرْارِ فِي اَلْمُضَعَّفُ أَيْضاً ما كانَ فِيهِ أَحَدُ اَلْحَرْفَيْنِ اَلْمُتَجَانِسَيْن فِي مُقَابِلِ اللاَّم وَالثَّانِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِ اللاَّم وَالثَّانِي لَيْسَ فِي مُقَابِلِ العَيْنِ وَذَلكَ مثلُ احْمَرَ واحْمَارً وَمِثلُ اقْشَعَرً وَاطْمَأَنَ فَإِنَّ أَحَدَ اَلْحَرْفَيْنِ المتجانِسَيْنِ فِيهِما لَيْسَ فِي مُقَابِلِ الْعَيْنِ لَكَنَّهُ تَكُر ارُ للامِ وَاطْمَأَنَ فَإِنَّ أَحَدَ الْحَرْفَيْنِ المتجانِسَيْنِ فِيهِما لَيْسَ فِي مُقَابِلِ الْعَيْنِ لَكَنَّهُ تَكُر ارُ للامِ الْكَلَمَةِ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُولُولُولُو

# عَدَمُ إِتيانِ الْمُضَعَّفِ مِنْ فَتَحَ وَكَرُمَ

وَقَوْلُهُمْ فَتَحَ الْهَيْجَاءَ يَفْتَحُ لا يَأْتِي الْمُضَعَّفُ أَوْمِنْ قَوْلِهِمْ كَرُموا

لا يأتي المُضَعَّفُ مِنْ بَابِ يَفْتَحُ وَلا مِنْ بَابِ حَسبَ يَحْسبُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ في الماضي والمُضارع أوْ كَسْرِها فيهما إلاَّ نادراً في أَلْفَاظ قَلْيلَة نَحْوُ لَبُبْتَ أَيْ صُرْتَ ذَا لُبِّ قَالَمُ شَلَدٌ يَشَدُّ وَشَدَّ يَشَدُّ وَظَلَّ يَظَلَّ.

## ما يَجِبُ فيه الإِدْعَامُ

أَدْغِمْ إِذَا أَسْنَدُ وُا اسْمِا لِظَاهِرِهِ أَوْذِي اسْتِتَارٍ وَرَفْعِ بِاتِّصَالِهِمُ

إذا أُسْندَ الْمُضَعَّفُ إلى اسْمِ ظَاهر أَوْ إلى ضَمير مُسْتَتر أَو إلى ضَمير رَفْع ساكن كَأَلفُ الإِنْنَيْنِ أَوْ وَاو اَلْجَماعَة أَو اتَّصَلَت به تَاء التَّأْنِيث فَها هُنَا يَجِبُ إِدْغَامُهُ فَتَقُولُ مَدَّ عَلَي وَخَفَّ حَامدٌ وَمَلَ مَحْمُودٌ وَتَقُولُ السِّعيدانِ مَدَّا وَمَلا وَخَفَّا وَالزَّيْدُونَ مَدُّوا وَخَفُوا وَمَلُوا وَلَيْلَى مَدَّتْ وَخَفَّتْ وَمَلَّتْ.

## وُجُوبُ فَكِّ الإِدْغامِ

إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرِ ٱلرَّقْعِ مُعْتَبِطاً فَصفُكَّ إِدْغَامَهُ ٱوَيْتَهُ بِهِمُ

يَجِبُ فَكُ الإِدْعَامِ إِذَا اتَّصَلَ بِالْفَعْلِ الْمُضَعَّف ضَمِيرُ رَفْعِ مُتَحَرِّكُ وَذلكَ كَتَاء الْفَاعِلِ نَحْوُ مَدَدْتَ لِلْمُخَاطَبِ الْمُفْرَد وَمَدَدْتَ لِلْمُخَاطَبِ الْمُفْرَد وَمَدَدْتَ لِلْمُخَاطَبَ الْمُفْرَد وَمَدَدْتَ لِلْمُخَاطَبة الْمُفْرَدة وَنَا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ نَحْوُ مَدَدْنا وَخَفَفْنا وَمَللنا وَنُونَ النِّسُوةَ لَلْمُخُاطَبة المُفَوْرَة وَنا ضَمِيرُ الْمُتَكَلِّمِينَ نَحْوُ مَدَدْنا وَخَفَفْنا وَمَللنا وَنُونَ النِّسُوة لَعُونُ مَدَدْنَ وَخَفَفْنا وَمَللنا وَنُونَ النِّسُوة لَعَوْ مَدَدْنَ وَخَفَفْنَ وَمَللنا مَنْ وَمَللنا مَنْ وَمَللنا وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْفَالَ اللَّهُ اللَّالَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## مَكْسُورُ ٱلْمَاضِي ٱلْمُتَحَرِّكِ

وَإِنْ لِمَكْسُورُ مَاضٍ فِي تَحَرَّكِهِ أَسْنَدْتَ ماضِيَهُ ثَلِّثْ فِي وُجُوهِهِمُ

إذا أَسْنَدْتَ إلى اَلماضي مَكْسُور اَلْعَيْنِ اَلضَّمِيرَ الْمُتَحَرِّكَ نَحْوُ ظَلَّ وَمَلَّ فَلكَ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَوْجُه : الْوَجْهُ الأَوَّلُ بَقَاوُهُ على حَاله الَّذي ذُكِر وَعلى هذا أَكْثَرُ فِي ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَوْجُه : الْوَجْهُ الأَوَّلُ بَقَاوُهُ على حَالهِ الَّذي ذُكِر وَعلى هذا أَكْثَرُ الْعَرَبِ \_ اَلشَّانِي حَذْفُ عَيْنه وَإِبْقاؤُكَ حَرَكَةَ فَائه على حَالها وَهِي اَلْفَتْحَةُ فَتَقُولُ الْعَرَبِ \_ الشَّانِي حَذْفُ عَيْنه وَإِبْقاؤُكَ حَرَكَةَ فَائه على حَالها وَهِي اَلْفَتْحَةُ فَتَقُولُ ظَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ مَا الشَّالِثُ طَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَهَذَه لَغَةً أَهْلِ حَدْفُكَ لِلْعَيْنِ بَعْدَ نَقُلِ كَسْرَتِها إلى الْفَاء فَتَقُولُ ظَلْتُ وَمَلْتُ وَمَلْتُ وَهَذَه لُغَةً أَهْلِ الْحَجَازِ.

## حُكْمُ مُضَارِعِهِ إذا أُسْنِدَ إلى ضَمِيرٍ بَارِزٍ سَاكِنٍ

وَإِنْ إِلَى بَارِزٍ تُؤْوِي مُصَارِعَنَا جَزَمْتَ أَوْلا هُنَا الإِدْغَامُ يَبْتَسِمُ

إذا أَسْنَدْتَ مُضَارِعَ الْمُضعَّف إلى ضَمير سَاكِن مَجْزُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَجْزُومٍ وَجَبَ فِيهِ الإِدْغَامُ. فَمِثَالُهُ مَعَ أَلْفَ الإِثْنَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ مَجْزُومٍ اَلسَّعِيدَان يَمُدَّان وَجَبَ فِيهِ الإِدْغَامُ. فَمِثَالُهُ عَنْدَ اَلْجَزْمِ اَلسَّعِيدان لَمْ يَمُدًّا وَلَمْ يَخِفًّا وَلَمْ يَملا، وَيَخِفَّان وَيَمَلا، وَيَخِفَّان وَيَمَلا، وَيَخِفَّا وَلَمْ يَخِفًّا وَلَمْ يَملا، وَسَتَأْتي بَقِيَّةُ الأَمْثِلَة في اَلشَّرْحِ التَّالِي إِنْ شَاءَ الله.

#### تَتمَّةُ الأَمْثِلَةِ

وَلَنْ يَمَلُّوا يَمُدُّونَ اَلتَّعَاوُنَ لَنْ يَمَلَّ فَضِلْ إِلَهِ الْعَرْشِ نَهْ رَكُمُ

وَمَمَّا يَجِبُ فِيهِ الإِدْغَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى وَاوِ اَلْجَماعَة دُونَ جَزْمٍ نَحْوُ اَلصَّالِحُونَ يَمُدُّونَ \_ وَيَحَفُّونَ، وَمِثَالُ دُخُولُ اَلنَّاصِبِ عَلَيْهِ لَنْ يَملُّوا وَلَنْ يَمُدُّولُ \_ يَمُدُّولُ النَّاصِبِ عَلَيْهِ لَنْ يَملُّوا وَلَنْ يَمُدُّولُ \_ قَيْمُدُّولُ وَلَمْ يَخِفُّوا. وَلَنْ يَمَلُوا وَلَنْ يَمَلُوا وَلَنْ يَمُدُّولُ وَلَمْ يَخِفُّوا.

## الإِدْغَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى اَلْفِعْلِ ضَمِيرُ مُقْرَدٍ أَوْ مُقْرَدَة

ولاتَمَلِّي هُنالَيْلَى صَـبَابَتَنا وَلايَمَلُّ حَبِيبٌ فِيكِ مُنْسَجِمُ

وَيَجِبُ إِدْ غَامُ الْمُضَعَّفَ أَيْضاً إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ الْفَاعِلَةِ نَحْوُ لا تَمَلِّي يا ليلى وَلَمْ تَمَلِّي وَأَنْت تَمَلِّين وَكَذَا إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ ضَمِيرُ مُفْرَد نَحْوُ يَمَلُّ وَلَنْ يَمَلَّ لَيلى وَلَمْ تَمَلِّي وَأَنْ يَمَلَّ وَكَذَا إِذَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ ضَمِيرٍ مُفْرَد نَحْوُ يَمَلُّ وَلَنْ يَمَلَّ الْحَبِيبُ وَلَمْ يَمَلَ وَكَذَا يَجِبُ الإِدْعَامُ إِذَا أُسْنِدَ إلى ضَمِيرٍ بَارِزٍ مُتَحَرِّكُ كَنُونُ النَّسُوةَ فَتَقُولُ الْعَانِيَاتُ يَمْلُلُنَ وَيَخْفَفْنَ وَيَشْدُونَنَ.

#### جَـوَازُ ٱلْفَكِّ وَالإِدْغامِ

أَدْغِمْ إِذَا شِئْتَ أَوْ فَاقْكُكُ إِذَا جَزَمُوا لِظَاهِرٍ أَسْنَدُوا أَوْ فِي اسْتِتَارِهم

إذا أُسْندَ المُضَعَّفُ إلى الاسْمِ الظَّاهِرِ أَو الضَّميرِ الْمُسْتَتِرِ جَازَ فِيهِ الإِدْغَامُ وَالْفَكُ إِذَا كَانَ مَجْزُومًا. فَمِثَالُ الإِدْغَامِ نَحُو لَمْ يَشُدُّ وَلَمْ يَمَلَّ وَلَمْ يَخِفَّ، وَمِثَالُ الْفَكِ قُولُهُ تَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَحُلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى ﴾، وقولُهُ ﴿ ولا تَمْنُنْ الْفَكِ قُولُهُ مَوَّ وَلَهُ مُولِا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ ﴾، وقولُهُ ﴿ ولَيْهُ لِل الّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ ﴾، وقولُهُ ﴿ فَلْيُمْلِلْ وَلِيهُ لِالْعَدْلِ وَالْفَكُ ﴾ أَكْثَرُ استعمالاً.

# وُجُوبُ الإِدْعَامِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى ضَميرٍ سَاكِنٍ

وَإِنْ إلى سَاكِن أَسْنَدْتَ فِعْلَهُم فَهِاهُنا وَجَبَ الإدْعَامُ عِنْدَهُمُ

عنْدَ أَهْلِ صَرْف الأَفْعَالِ يَجِبُ الإِدْعَامُ إِذَا أَسْنَدَ اَلْفَعْلُ اَلْمُضَعَّفُ إِلَى ضَمِيرٍ سَاكِن نَحْوُ مُدَّا وَمُدُّقُ وَمُو نَوْنُ اَلنَّسْوَةً لَذَا أَسْنَدُوهُ إِلَى مَتَحَرِّكُ وَهُو نُونُ اَلنَّسْوَةً نَحْوُ الْمَدُدْنَ وَجَازَ الْفَكُ لَعَهُ وَالإِدْعَامُ إِذَا أَسْنَدَ إلى ضَمِيرٍ مُسْتَتَرٍ واَلْفَكُ لَغَة أَهْلِ نَحْوَ الْمُدُدُنَ وَجَازَ الْفَكُ لَغَة أَهْلِ الْحَجَازِ وَهُو الْأَكْثَرُ اسْتعمالاً. قال تعالى: ﴿وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾.

## اخْتِلافُ ٱلْعَرَبِ فِي تَحْرِيكِ آخِرِ ٱلْمُدْعَم

وَٱلْخُلْفُ قَدْ جَاءَ فِي تَحْرِيكِ مُدْغَمِهِمْ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْدُوالٍ إِذَا احْدَتَكُمُ وَا

اخْتُلفَ في تَحْرِيكَ آخِرِ الْمُدْغَمِ على ثَلاثَة أَقْوَال فَذَهَبَ اَلنَّجْدِيُّوُنَ إلى فَتُحه قَصْداً للتَّخْفيف وَأَنَّ اَلْفَتْحَ أَخُو اَلسُّكُونِ وَتَشْبِيهَا بِنَّحْوِ أَيْنَ وَكَيْفَ مَمَّا بُنِيَ عَلَى اَلْفَتْح وَقَبْلَهُ حَرْفُ فَيَقُولُونَ غَضَّ وَظَلَّ وَجَفَّ.

#### لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ

أَمَّا بَنُو أَسَد قِالُو الكَنَجْدِهِمُ وَإِنْ أَتَى سَاكِن بِالْكَسْرِ قَدْ حَكَمُوا الْقَوْلُ النَّ اللهُ الله

#### لُغَةُ بنى كَعْبِ

وَمُطْلَقَا كَسَرَتْ كَعْبُ لآخِرِهِ فَعُضٍّ طَرْفَكَ غُضٍّ الطَّرْفَ بَيْنَهُمُ

اَلْقَوْلُ اَلثَّالِثُ لَغَةُ بَنِي كَعْبِ وَهِي اَلْكَسْرُ مُطْلَقًا فَيَـقُـوُلُونَ غِضَّ طَرْفَكَ وَغِضً الطَّرْفَ - وَحَرَّكَ بَعْضُ الْعَرَّبِ آخِرَ اَلْكَلِمَة بِحَرَكَة الوَّلِها فَقَالُوا غُضَّ وَخَفً وَظَلَّ.

## اَلضَّابِطُ فِي وُجُوبِ الإِدْغامِ وَالْفَكِّ

حَرْفَانِ مِنْ سَالِمٍ إِنْ حُرِّكَا فَبِذَا يَكُونُ إِيجَابُ إِدْغَامٍ وَفَكُهُمُ

ثَلاثَةُ أَنْواعِ فيهِ ما ضَابِطُ الإِدْغامِ أَوِ اَلْفَكِّ أَوْ جَوازُهُما \_ الأَوْلُ إِتيانُ كُلِّ مَوْضِعِ فيه مكانُ ثَانِي اَلْمَثلَيْنِ مِنْ اَلسَّالَمِ حَرْفَانِ مُتَحَرِّكانِ فَهُنا يَجِبُ فيه الإِدْغامُ نَحُو مَدَّ وَاَلصَّالِحانِ مَدَّ قَابَلَتْ الدَّالُ الأُولِي صَادَ نَصَرَ وَنَصَرا وَتُقابِلُ الدَّالُ الثَّانِيَةُ الرَّاءَ وَهُما مُتَحَرِّكانِ مَدَّ قَابَلَتْ الدَّالُ الأُولِي صَادَ نَصَرَ وَنَصَرا وَتُقابِلُ الدَّالُ الثَّانِيَةُ الرَّاءَ وَهُما مُتَحَرِّكانِ .

#### اَلْقُوْلُ اَلثَّاني ما يَقْتَضِي اَلْفَكَّ

وَكُلُّ ماكانَ مِنْ حَرْفَيْنِ فِيهِ لَنا مِنْ سَالِم سَاكِن ِ فَالْفَكُ يُلْتَـزَمُ

يَجِبُ فَكُ الإِدْغِامِ فِي كُلِّ مَوْضِعِ فِيهِ مَكَانَ ثَانِي اَلْمَثلَيْنِ حَرْفٌ سَاكِنٌ وَذَلكَ لَعَلَّة الإِتِّصَال بِالضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكُ فَانْظُرْ تَجِدُ أَنَّ مَدَّ فِي قَوْلكَ مَدَدْتُ وَمَدَّذَنَ وَامْدُدْنَ وَامْدُدُنَ قَابَلَتْ فَيهِنَّ اَلصَّاد اَلدَّالَ الأُولى مِنْ وَمَدَّدْنَ وَامْدُدُنَ وَامْدُدُنَ قَابَلَتْ فَيهِنَّ اَلصَّاد اَلدَّالَ الأُولى مِنْ نَصَرْتُ وَنَصَرْنَ وَيَنْصُرُنَ وَانْصُرْنَ وَكُلُّها مُتَحَرِّكَةٌ وَالدَّالُ الشَّانِيَةُ فِيهِنَّ الرَّاءُ وَهِي سَاكنَةٌ.

#### ضَابِطُ جُوازِ ٱلْفَكِّ وَالإِدعَامِ

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنَا مِنْ غَيْرِعِلَّتِهِمْ فَالْفَكُ قَدْ جَازَ وَالإِدْغَامُ يَنْتَظِمُ

جَازَ اَلْفَكُ وَالإِدْعَامُ فِي مَوْضِعِ يَأْتِي فِيهِ مَكَانَ ثَانِي اَلْمَثَلَيْنِ مِنْ اَلسَّالَمِ حَرْفُ سَاكِنٌ دُونَ اَلْعَلَّةِ اَلْمَذْكُورَةِ فَانْظُرْ أَنَّ اَلدَّالَ الأُولِي مِنْ مِثْلِ لَمْ يَمْدُدْ وَامْدُدْ مُقَابِلَةٌ لَل اللهِ مَنْ مِثْلِ لَمْ يَمْدُدْ وَامْدُدْ مُقَابِلَةٌ للمَّادِ فِي نَحْوُ لَمْ يَنْصُرْ وَانْصُرْ وَالدَّالُ الثَّانِيةُ مُقَابِلَةٌ لِلرَّاءِ وَهِي سَاكِنَةٌ دُونَ للصَّادِ فِي نَحْوِ لَمْ يَنْصُرْ وَانْصُرْ وَالدَّالُ الثَّانِيةُ مُقَابِلَةٌ لِلرَّاءِ وَهِي سَاكِنَةٌ دُونَ اللهَ المَّلَّرِدُ. اللهَ المَعْرَدُ عِدْ اللهَ الضَّابِطُ المُطَّرِدُ.

# اَلْفَصْلُ اَلثَّالِثُ فِي اَلْمَشْهُوزِ وَأَحْكَا مِهِ

حَيَّاكَ مَهْمُوزُ فَاءٍ غَيْرَ مُنْهَ زِمٍ مِنْ بَالِهِ يَنْصُرُ الإسْلامَ أَسْدُهُمْ

عُلمَ ممَّا جَاءَ في مُقابَلَة فَائه أَوْ لامه أَوْ عَيْنه هَمْزُ \_ وَهذا مَهْمُورُ الْفَاء وَهُو يَاتِي على نَحْوِ نَصَرَ يَنْصُرُ بِضَمَّ اَلصَّاد وَمَثْلُهُ أَخَذَ يَأْخُذُ وَأَمَر يَامُرُ وَأَجَر يَاجُرُ وَأَكُل يَا كُلُ \_ وَضَرَب يَضْرِبُ وَعَلى مَشَاله دَأْبَ يَدْأَبُ وَأَبَّر اَلنَّخُل يَأْبِرُهُ وَأَفَر يَافُورُ وَأَكُل يَاكُلُ \_ وَضَرَب يَضْرِب وَعَلى مَشَاله دَأْبَ يَدْأَبُ وَأَبَّر اَلنَّخُل يَأْبِرُهُ وَأَفَر يَافُورُ ـ وَأَكَل يَاكُلُ \_ وَضَرَب يَضْرِب وَعَلى مِثَال فَتَحَ يَفْتَحُ \_ وَأَرَج يَارَجُ على مِثَال عَلَم وَأَسَل عَلَم وَأَلْ فَتَحَ يَفْتَحُ \_ وَأَرَج يَارَجُ على مِثَال عَلَم يَعْلَم \_ وَالْإِبلُ أَزْبَتُ تَأْرِبُ \_ وأَشِح يَأْشَحُ ، وَعَلى مِثَال حَسُن يَحْسُن نَحْو أَسُل يَعْسُن نَحْو أَسُل يَعْسُلُ وَالْأَسِيلُ أَيْ لِيِّنُ الْحَدِّ وَطُويلُهُ.

#### مَهْمُ وُزُ ٱلْعَيْنِ

وَٱلْعَيْنُ مَهْ مُوزُها يَا تِيكَ مُرْتَقِياً مِنْ بَابِ قَدْ فَتَحَ الأَبْطَالُ حُصْنَهُمُ

يَأْتِي مَهُمُ وُزُ الْعَيْنِ على ثَلاثَة أَوْزَان : الأَوَّلُ فَتَحَ يَفْتَحُ نَحْوُ رَأْسَ يَرْأُسُ وَسَأَلَ يَسْأَلُ وَدَأَبَ يَدْأَبُ وَرَأَبَ الصَّدْعَ يَرْأَبُهُ - الثَّانِي على عَلَمَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ وَسَأَلَ يَسْأَلُ وَدَأْبَ يَدْأُبُ وَرَأْبَ الصَّدْعَ يَرْأَبُهُ - الثَّانِي على عَلَمَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ اللاَّم وَفَتْحِ الْميمِ نَحْوُ عَلَمَ يَعْلَمُ وَيَئِسَ يَيْأُسُ وَسَئِمَ يَسْأُمُ وَبَئِسَ يَبْأُسُ - على وَزْنِ فَعُلَ نَحْوُ حَسُنَ يَحْسُنُ وَلَقُمَ يَلْؤُمُ.

#### مَهْمُ وزُ اللاَّمِ

وَحَازَ أَرْبَعَةَ الأَوْزَانِ مُغْتَبِطاً مَهْمُوزُ لامٍ يُريكَ ٱلنَّصَّ شَرْحُهُمُ

لَمَهُمُ وُزِ اللاَّمِ أَرْبَعَةُ أُوْزَان : الأَوَّلُ على مِثَال ضَرَبَ يَضْرِبُ نَحْوُ هَنَاهُ التُّفَّاحُ يَهُنهُ وَخَدَاهُ يَخْتُوهُ وَخَجَاه التُّفَّاحُ يَهُنهُ وَ اللَّهُ وَخَدَاهُ يَخْتُوهُ وَخَجَاه التُّفَّاحُ يَهُنهُ وَاللَّا اللهُ وَخَدَاهُ يَخْتُوهُ وَخَجَاه التُّفَّاحُ يَهُنهُ وَخَدَاهُ يَخْتُوهُ وَخَدَاهُ يَخْطُأُ وَرَزيً يَرِزْأُ وَجَبِي يَجْبَأُ و الرَّابِعُ يَخْجُوهُ يَعْدُو اللهَ عَمْنَ يَحْسُنُ نَحْو بَطُقَ يَبْطُؤُ وَجَرُو يَجْرُو وَدَنْوَ وَدَنْوَ يَدُنُو وَدَنْوَ يَدُنُو وَدَنْوَ الخَامِسُ على مِثَال خَسُنَ يَحْسُنُ نَحْو بَطُقَ يَبْطُؤ وَجَرُو يَجْرُو وَدَنْوَ وَدَنْوَ يَدُنُو وَدَنْوَ اللهَ الْحَامِسُ على مِثَال نَصَرَ يَنْصُرُ نَحْو بَرَا يَبُرُهُ.

## حُكْمُ ٱلْمَهْمُونِ بِجَمِيعِ أَنْواعه

وَحُكْمُ مَهْمُ وُزِنا جَمْعًا كَسَالِمِنا لاحَذْفَ عِنْدَ ضَمِيرٍ وَاسْتِقَاقِهِمُ

يُحْكُمُ لِلْمَهُمُ وَزِ بِجَمِيعِ أَنْواعِهِ كَحُكُم السَّالمِ إِذَا اتَّصَلَتْ بِهِ اَلضَّمَائِرُ وَنَحْوُهَا لا يُحْذَفُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلا إِذَا اشْتَقَّتْ مِنْهُ صِيغَةٌ غَيْرِ الماضي ما عَدَا كَلَمَات كُثُر دَوَرانُها في كَلام الْعَرَبِ وَهِي مَحْصُورَةٌ حَذَفُواً هَمْزَتَها لأَجْلِ اَلتَّخْفِيفِ.

# الأَوَّلُ مِمَّا جَاءَ حَذْفُهُ مِنْ الكلماتِ الْمُسْتَثْنَاة

فَخُذْ وَكُلْ حَذَفُوا فِي الأَمْرِهَمْزَتَها إِذَا ابْتِدَاءً وَإِنْ تُسْبَقْ فَمَا ٱلْتَزَمُوا

ما اسْتُشْنِيَ حَذْفُهُ مِنْ ٱلْكَلَمَاتِ مِنْ جَمِيعِ أَنْواعِ ٱلْمَهْمُوزُ: الأُوَّلُ أَخَذَ وَآكَلَ وَيَلْزَمُ تُحْذَفُ هَمْزَةً الْوَصْلِ فَقَالُوا خُذْ وَكُلْ وَيَلْزَمُ تُحْذَفُ هَمْزَةً الْوَصْلِ فَقَالُوا خُذْ وَكُلْ وَيَلْزَمُ حَذْفُ ٱلْهَمْزَة إِذَا وَقَعَتْ ٱلْكَلَمَة فِي الْإِبْتِدَاءِ أَمَّا إِذَا سُبِقَتْ بِشَيْءَ فَقَدْ جَاءَ حَذْفُها حَذْفُها بِكَثْرَة. فَمِثَالُ حَذْفِها فِي الْإِبْتِدَاءِ قَوْلُهُ تعالى: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوّة ﴾، وَقَالَ: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوّة ﴾، وَقَالَ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾، وَهَذَا ٱلمثالُ هِي مَسْبُوتَة فيه بالْواو.

#### هَمْ زَة ٱلْمُضارع

وَذَا اَلْمُضَارِعُ يَاْبَى حَدُّفَ هَمْزَتِهِ كَالْأَمْرِ لا يَأْكُل الأَمْوَالَ ظُلْمُكُمُ لا يَأْكُل الأَمْوَالَ ظُلْمُكُمُ لا تُحْذَفُ هَمْزَةُ المُضَارِعِ كَالأَمْرِ. قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوا اللهُ عَالَى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إلى أَمْوالِكُمْ ﴾ وَبَقَاءُ الْهَمْزَةِ في الْمَرْ هُنَا لِتَقَدُّمُ شَيْءٍ عَلَيْها.

#### أمْرُ أَمَرَ وَسَالًا

وَإِنْ هُمُ سَأَلُوا خَيْرا وإِنْ أَمَرُوا فَاحْذُفْ لِهَمْزَتِهِ الْحَسْنالأَمْرِهِمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ الأَمْرِ مِنْ أَمَرَ وَسَأَلَ كَمَا اسْتَغْنَوْا بِحَذْف هَمْزَة اَلْوَصْلِ الْتِزَاماً مَعَها فَقَالُوا مَرْ وَسَلْ وَقَدْ الْتَزَمُوا بِهَذَا الْحَذْف عِنْدَ ابْتِداءَ اَلْكَلَمَة فَإِنْ سُبِقَتْ بِشَيْء لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِذَا الْحَذْف وَيَكُونُ أَكْثرُ الإستعمال في هاتين الْكَلَمَتَيْن بِدُون بِشَيْء لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِذَا الْحَذْف وَيَكُونُ أَكْثرُ الإستعمال في هاتين الْكَلَمَتَيْن بِدُون حَذْف. قَالَ تَعالى: ﴿وَامُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ﴾.

## عَدَمُ حَذْفِ اللهَمْزَةِ مُضْارِعِ أَمَرَ وَسَأَلَ

أَتَاْ مُسرُونَ بِغَسِيْسِ الْبِسِ قَسدْ أَنِفَتْ أَيْدِي الْمُضَارِعِ مِنْ حَدْف لِهَمْزِكُمُ لَا تُحْذَفُ هَمْزَةُ مُضَارِعِ أَمَرَ وَسَأَلَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿أَتَاْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ لَا تُحْذَفُ هَمْزَةُ مُضَارِعِ أَمَرَ وَسَأَلَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿أَتَاْ مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾، وَقَالَ: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْ مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ﴾، وَقَالَ تعالى: ﴿لاتَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسْوُكُمْ ﴾.

## حَدْفُ هَمْرْة راَى في المُضْارِع وَالأَمْرِ

وَذِي رَآى حَذَفُوا مِنْهَا لِهَ مُنْ رَبِها إِنْ ضَارَعُوها وَإِنْ أَمرا بهارَ سَمُوا تُخذَفُ هُمْ زَة رَآى في المُضَارِع وَالأَمْرِ بَعْدَ نَقْلِ حَرَكَة الْهَمْزَة إلى الْفَاءِ فَقَالُوا فِي مُضَارِعها يَرى وَفِي أَمْرِها رَهْ وَفِي المُضَارِعِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُ اللهَ يَرى ﴾.

#### حَدُّفُ هَمْزَةِ الْكَلِمَةِ مِنْ أَرى

فِي الأَمْرِ وَٱلْمَاضِي أَوْضَارَ عتهم جَذِلاً فَمِنْ أَرى هَمْ زَةٌ بِالْحَذْفِ تَغْتَنِمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ الْكَلَمَةِ مِنْ أَرَى وَهِيَ عَيْنُهَا تُحْذَفُ فِي الْمُضَارِعِ وَالْمَاضِي وَالْأَمْرِ وَسَائِرِ الْمُشْتَقَاتَ وَتَبْقى الْهَمْزَةُ الْمَعْرُونُفَةُ لَفْظاً. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَرِنَا اللّهَ جَهْراً ﴾، وَقَالَ: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾، أمَّا الأوْزَانُ فَأَرَى على أَفلَ وَيُرِي على يُفلُ وَأَر على أَف.

## مَهْمُونُ اللاَّمِ عَلَى فَعَلَ

مَهُ مُ وزُلام إذا أَسْنَدُت مُضْمَرَهُ مُحَركا حَقِّقَن إبْرازَهَمْ نهم

قَدْ جَاءَ تَحْقيقُ الْهَمْزَةِ وَإِبْقَاؤُها فِي الْفَعْلِ الْمَهْمُوزِ اللاَّمِ على فَعَلَ الْمُسْنَدِ على الضَّميرِ المُتَحَرِّكِ نَحْوُ قَرَاً وَنَشَاً وَبَداً وَهذا مَذْهَبُ عَامَّةٍ الْعَرَبِ فَتَقُولُ قَرَاْتُ وَنَشَاتُ وَبَداً مَذْهَبُ عَامَّةٍ الْعَرَبِ فَتَقُولُ قَرَاْتُ وَنَشَاتُ وَبَدَاْتُ وَبَدَاتُ وَاللَّهُ عَلَى الْعَرَبِ فَتَقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المُسْنَدِ وَنَشَاتُ وَبَدَاتُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْنَدِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المُسْنَد وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى المُسْنَد وَاللَّهُ عَلَى المُسْنَد وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُنْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلِ اللَّهُ عَلَى الْعُمْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولَ الل

# رَأْيُ أَبِي زَيْدٍ فِي مَهْمُورْ اللاَّمِ على فَعَلَ

وبَعْضُهُمْ خَفَّ فُوهاهَمْ زَةً نَشَيْتٌ فَأَصْبَحَتْ هاهُنابِالْيَاءِ تَبْتَسِمُ

حَكَى سِيبَوَيْهِ عَنْ أَبِي زَيْد إِنَّ مِنْ اَلْعَرَبِ مَنْ حَذَفُوا اَلْهَمْ زَةَ مِنْ نَشَاتُ وَبَدَأْت فَأَصْبُ حَتْ بِهِذَا يَاءً فَقَالُوا نَشَيْتُ وَبَدَيْتَ وَقَرَيْتُ الْقُرانَ وَمَلَيْتُ الأَوْراقَ عِلْماً وَخَبَيْتُ الْقُرَانَ وَمَلَيْتُ الأَوْراقَ عِلْماً وَخَبَيْتُ الْقَنَابِلَ.

## إِتيانُ ٱلتَّخْفِيفِ بَعْدَ ٱلْجَارِمِ

وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتَى مِنْ بَعْدِ جَازِمِهِمْ لَمْ يَحْدُ قُو اللَّهَ الْفَاعَنَتْ بِجَزْمِهِمُ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَلْفَا عَنَتْ بِجَزْمِهِمُ الْمُضَارِعِ إِذَا جَاءَ التَّخْفِيفُ في نَشَأْتُ وَبَدَأْتُ وَأَمْثَ الهِما بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى الْمُضَارِعِ جَازِمٌ لم تُحْذَف أَلِفُها وَكَانَ التَّخْفِيفُ قِياسِياً فَتَقُولُ لَمْ أَقْرا وَلَمْ أَبْدا وَلَمْ أَنْشا.

# مَجِيءُ ٱلتَّدْفيفُ قَبْلَ ٱلْجَارِمِ

وَقَبْلَ جَزْمٍ إِذَا التَّحْفِيِفُ عَانَقَها فَاحْتَرْهُ نَا الْحَذْفَ أَوْ إِبْقَاءَها لَهُمُ

إِنَّ اَلتَّخْفِيفَ إِذَا جَاءَ قَبْلَ أَنْشَأُ وَأَخَواتِهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اَلْجَازِمُ كَانَ غَيْرَ قَياسِيٍّ جَازَ لَكَ هُنَا الْوَجْهَانِ حَذْفُ الألف وَإِبْقَاؤُهَا فَتَقُولُ فِي اَلْحَذْفِ لَمْ أَنْشَ وَلَمْ أَقْرَا وَلَمْ أَبْداً.

## تَخْفِيفُ مَهْمُورْ اَلْعَيْنِ

مَهْمُوزُعَيْن فَخَفَفْهُمْزَة عُشِقَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ سَأَلَ التَّقُوى أَمِيرهُمُ مَهْمُوزُ الْعَيْنِ مِنْ نَحْوِ سَأَلَ فَتَقُولُ فِيهِ سَالَ في اَلْمَاضِي ويَسالُ في الْمُضَارِع وَسَلْ في الْأَمْرِ.

# اَلْفَصْلُ الرَّابِعُ في اَلْمِصَالِ وَأَحْكَامِهِ

المشال الواوي

هَذَا ٱلْمِ شَاكُ وَاوِيا تَأَلُّقُهُ بِخَمْسَةٍ أَوْجُه قَدْ شَادَهَا ٱلْقَلَمُ

اَلْمِثَالُ هُوَ مَا كَانَتُ فَاؤُهُ حَرْفَ عَلَّةً وَهُوَ قَسْمَانِ وَاوِيٌّ وَيَائِيٌٌ. فَالْوَاوِيُّ يَأْتي على خَمْسَة أَوْجُه : الأُوَّلُ عَلَم يَعْلَمُ نَحْوُ وَجِعَ وَوَجِلَ وَوَحِلَ وَوَحِلَ وَوَسِغَ وَوَسِخَ وَوَجِلَ وَوَحِلَ وَوَحِلَ وَوَسِغَ وَوَخِرَ وَوَسِغَ وَوَخِرَ وَوَقِرَ أُذُناً وَوَخِرَ وَوَقِرَ أُذُناً وَرَكِعَ وَوَلِعَ وَوَلِعَ وَوَلِمِ وَوَهِلَ وَوَهِلَ وَوَصِنَ وَوَصِبَ وَوَضِرَ وَوَطِفَ وَوَطِيَّ وَوَغِرَ وَوَقِرَ أُذُناً وَرَكِعَ وَوَلِعَ وَوَلِمِ وَوَهِلَ .

## اَلْوَجْهُ اَلثَّانِي وَالثَّالِثُ

وَجَاءَكُمْ كَرُمَ الإنْسَانُ يَكْرُمُهُ كَلِدُاكَ قَدْنَفَعَ الأَيْتَامَ بِرْكُمُ

اَلْوَجْهُ اَلَثَّانِي مِثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ نَحْوُ وَثُرَ وَوَثُقَ وَوَجُزَ وَوَجُهَ وَوَخُمَ وَوَضُقَ وَوَقُحَ ـ وَاَلَثَّالِثُ مِثَالُ نَفَعَ يَنْفَعَ نَحْوُ وَجَاً وَوَدَعَ وَوَزَعَ وَوَقَعَ وَوَهَبَ وَوَضَعَ وَوَلَغَ.

#### اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ وَالْخَامِسُ

وَافْ اكُمُ يَحْسِبُ الإخوانُ نِلْتَ مُنى الشِّيخُ هَلْ ضَرَبَ الأحبابُ حِبَّهُمُ

اَلْوَجْهُ اَلرَّابِعُ مِثَالُ حَسِبَ يَحْسِبُ نَحْوُ وَرَثَ وَوَرَمَ وَوَرِعَ وَوَلِغَ وَوَفَقَ - الْوَجْهُ اَلْرَابِعُ مِثَالُ ضَرَبَ يَضُرِبُ نَحْوُ وَقَبَ وَوَعَدَ وَوَجَبَ وما أَتَى مِنْ اَلْوَاوِيِّ عَلَى الْخَامِسُ مِثَالُ ضَرَبَ يَضُرِبُ نَحْوُ وَقَبَ وَوَعَدَ وَوَجَبَ وما أَتَى مِنْ اَلُواوِيًّ على مثالَ نَصَرَ يَنْصُرُ ما عَدا كَلِمَةً وَاحِدةً وَهِي على لُغَةِ بَنِي عَامِرٍ وَهِي قَوْلُهُمْ وَجَدَ يَجِدُ.

قَالَ جَرِيرٌ:

لَوْ شِئْتِ قَدْ يَقَعُ ٱلْفُوادُ بِشَرْبة تَدَعُ ٱلْحَوائِمَ لا يَجُدُنُ عَلِيلا

## ماضي اَلثُّلاثي مِنْ اَلْمِثَالِ

ماضي المثال كماض سالم شَجِن يَسَّرْتُموا وَوَعْدَت الْخَيْر عِنْدَهُمُ ماضي المثال كماض سالم شَجِن عَسْدَهُمُ ماضي المثال كان واويا أو يائيا كماضي السَّالم في جَميع حالاته فَتَقُولُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدْتُ وَعَدا وَعَدْتُا وَعَدَّتُمْ وَعَدْتُ وَعَدْ وَعَدْ وَعَدا وَعَدَّتَا وَعَدَوا وَعَدْنَ.

# حُكمُ مُضارعِ ٱلْواوِيِّ وَأَمْرِهِ

وَاحْدُفْ لِوَاوِيِّهِ إِنْ شَامُضَارِعَهُ أَوْأَمْرَهُ عِنْدَ مِاشَرْطَيْنِ بَيْنَهُمُ

تُحْذَفُ الْوَاوُ مِنْ مُضَارِعِ الْمَثَالِ الْوَاوِيِّ وَأَمْرِهِ وَجُوباً وَذَلكَ بِشَرْطَيْنِ : أُولَّهُ ما أَنْ يَأْتِي الْمَاضِي ثُلاثيًّا مُجَرَّداً وَذَلكَ كَوَصَلَ وَوَرِثَ الثَّانِي إِثْيانُ عَيْنِ الْمُضَارِعِ مُكْسُورَةً سَواءً جَاءَتْ عَيْنُ الماضِي مَكْسُورَةً نَحْوُ وَرِث يَرِثُ وَوَثَقَ يَثِقُ المُضَارِعِ مُكْسُورَةً سَواءً جَاءَتْ عَيْنُ الماضِي مَكْسُورَةً نَحْوُ وَصَلَ يَصِلُ وَوَعَدَ يَعِدُ وَوَجَبَ وَوَفَق يَفِقُ وَوَعَمَ يَعِمُ أَو كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً نَحْوُ وَصَلَ يَصِلُ وَوَعَدَ يَعِدُ وَوَجَبَ يَجِبُ وَوَصَفَ يَصِفُ.

# اَلْمَزِيدُ اللَّواوِيُّ مِنَ الْمِثَالِ

وَإِنْ أَتِى الأُوَّلُ ٱلسَّامِي وَزِيدِ لَهُ كَأُورَقَ ٱلْغُصنُ قَبِّلْ وَرْدَرَوْضِهِمُ

إذا زِيدَ الْمُجَرَّدُ اَلثُّلاثِيُّ فَأَصْبَحَ رُبَاعِيًّا لَمْ تُحْذَفُ وَاوُهُ لِعَدَمِ اَلْيَاءِ اَلْمَفْتُوحَة وذَلِكَ نَحْوُ أَوْجَبَ وَأَوْرَقَ وَأَوْعَدَ وَأَوْجَفَ وَوَاعَدَ وَوَاصَلَ وَوَزَرَ وَوَاءَلَ فَتَـقُولُ أَ يُوجِبُ وَيُورِقُ وَيُوعِدُ وَيُوجِفُ وَيُواعِدُ وَيُواعِدُ وَيُواوِرُ وَيُوائِلُ.

#### اخْتِلالُ الشَّرْطِ الثَّانِي

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ ثَانِيِه مُضَارِعُها بِالضَّمِّ مَسْرُ وُرَةً وَٱلْفَتْحِ ما قَصَمُوا

إِذَا اخْتَلَّ اَلشَّرْطُ اَلشَّانِي مِنْ اَلْمِثَالِ اَلْوَاوِيِّ حَيْثُ تَكُونُ عَيْنُ اَلْمُضَارِعِ مَضْمُ وُمَةً أَوْ مَفْتُوحَةً لَمْ تُحْذَفُ وَاوُهُ لِعَدَمِ اَلْكَسْرَةَ فَتَقُولُ يَوْجُهُ وَيَوْجُرُ وَيَوْضُؤُ وَيَوْضُؤُ وَيَوْخُومُ وَيَوْجُهُ وَيَوْجُلُ اِنَّانُبَشِّرُك وَيَوْخُهُ وَيَوْجُلُ اِنَّانُبَشِّرُك وَيَوْخُهُ وَيَوْجُلُ اِنَّانُبَشِّرُك فِيَوْجُهُ وَيَوْجُلُ اِنَّانُبَشِّرُك فِيَوْجُهُ وَكَلْمَ أَوْجَلُ اللهُ تَعالَى: ﴿لا تَوْجَلُ إِنَّانُبَشِّرُك فِيَوْجُهُ وَيَوْجُلُ اِنَّانُبَشِّرُك فِي وَمُنْ اللهُ مَا وَكُلُومُ وَاللَّهُ وَاحِدَةً فَقَطُّ مِنْ اَلْمُضَارِعِ اَلْمَضَمُّومُ الْعَيْنِ وَهُمِي يَجُدُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَالدَّالِ.

#### شُدُّونُ حَدُّفِ الْوَاوِ مِنْ أَفعالِ

وَشَذَّ إسْقاطُ وَاو مِنْ مُضَارِعنا إذا فَتَحْتَ لهاعَيْنا الذاحكَمُوا

شَذَّ حَـٰذْفُ اَلُواو مِنْ أَفعال مَكْسُورَة الْعَيْنِ فِي اَلْمُضَارِعِ وَهِي يَوْغِرُ وَيَوْلِهُ وَيَوْلِعُ وَيَوْحِلُ وَيَوْهِلُ فَتَقُولُ فِيهَا يَغِرُ وَيَلَهُ وَيَلِعُ وَيَحِلُ وَيَهِلُ أَمَّا لَغَةُ عَقيلٍ فَقَدْ سَلَّمَتْهَا مِنْ اَلْحَذْفِ وَهِي عِنْدَهُمْ مَفْتُوحَةُ اَلْعَيْنِ أَوْ مَحْذَوُفَةُ اَلْفَاءِ.

#### حُكْمُ الأَمْرِ في اَلْمِثَالِ الواوي

وَالأَمْرُ فِي ذَا كَمَاضَارَعْتَ نُعْلِنُهُ إِلاَّ الَّذِي وَاوُهُ لَمْ تَرْضَ تُحْتَرَمُ

حُكْمُ الأَمْرِ في كُلِّ ما ذُكر َ هنا حُكْمُ المُضارِعِ أَمَّا الَّذِي سَلَمَتْ وَاوَهُ مِنْ الْحَدْفِ وَهُو مَفْتُوحُ الْعَيْنِ أَوْ كَانَتْ مَكْسُورَةَ الْعَيْنِ فَتُقْلَبُ الْوَاوُ في هَذَيْنِ الْمَوْضَعَيْنِ يَاءً لِكَوْنِها وَقَعَتْ سَاكِنَةً إِثْرَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ اَلْمَكْسُورَةِ وذلك نَحْوُ إِيحَلْ وَإَيجَلْ وَإِيهَلْ وَإِيهَلْ فِرَايِغَرْ بِكَسْرِ الْعَيْنِ عِنْدَ عَقِيلِ وَفَتْحِها عِنْدَ غَيرِهمْ.

## حَـذْفُ ٱلْـوَاوِ في الأَمْـرِ

وَرِثْ ثِقْ وَعِمْ صِلْهُمْ وَلَوْ قَطَعُ وأَ وَصَيْثُ لا يَاءَ فَاحْدُفْ وَاوَ أَمْرِهِمُ

يُقَالُ فِي الأَمْرِ اَلْمَحْذُونِ الْفَاءِ رِثْ وَثَقْ وَعَمْ وَصِلْ وَعَدْ وَصِفْ كَمَا تَقُولُ لَ الْفَاءِ رِثْ وَثَقْ وَعَمْ وَصِلْ وَعَدْ وَصِفْ كَمَا تَقُولُ لَ الْمُضَا ذَرْ وَسَعْ وَطَا وَلَعْ وَهَبَ وَدَعْ وَزَعْ وَلَغْ وَتُحْذَفُ الْوَاوُ فِي الْأَمْرِ إِذَا عُدِمَ وَجُودُ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةِ حَمْلاً عَلَى حَذْفِها فِي الْمُضَارِعِ حَيْثُ أَنَّ الأَمْرَ يُقْتَطَعُ مِنْهُ.

#### تَنْبِيهانِ - الأَوَّلُ

وَإِنْ لِفَعْلِهِمُ وَافَاكَ مَصْدَرُهُمْ فَاحْدُفْ لِفَائِهِمُ عَوِّضْ بِتَائِهِمُ

تَنْبِيهانِ لَمَصْدَرِ اَلْفَعْلِ المثالِ اَلْواوِيِّ لِهِ الأَوَّلُ إِذَا جَاءَ مَصْدَرُ اَلْفَعْلِ على مثال فعل جَازَ لَكَ حَذْفُ فَاعُه وَتَعْوِيضُ اَلَّاء عنها بَعْدَ اللاَّم وُجُوبًا نَحْوُ عِدَة وَزِنَة وَصَفَة هذا مَذْهَبُ الْفَرَّاء وَذَهَبَ سِيبَ وَيْهِ إِلَى أَنَّ اَلتَّعْوِيضَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِل هُو جَائَزٌ وَعَدَمُهُ جَائِزٌ.

#### اَلتَّنْبِيهُ اَلثَّاني

وَإِنْ عَلَى افْتَعَلَ الأَشْياء شِئْتَ بِنا مِنْ ذَلِكَ ٱلْوَاوِي تُلْفِ ٱلْفَاءَ تَاءَهُمُ

اَلتَّنْبِيهُ اَلثَّانِي إِذَا أَرَدْتَ الْبِنَاءَ عَلَى اَلْمِثَالِ الْوَاوِيِّ أَوْ الْيَائِيِّ على مِشَالِ افْتَعَلَ فَاقْلُبْ فَاءَهُ تَاءً ثُمَّ تُدْغَمُ فِي تَاء افْتَعَلَ وَهِذَا يَعُمُّ الْأَفْعَالَ وَجَمِيعَ الْمُشْتَقَّاتِ وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ سَواءٌ فَمِثَالُهُ فِي الْمَاضِي اتَّصَلَ وَاتَّعَدَ وَاتَّقَى، وَمِثَالُهُ فِي الْمُضَارِعِ يَتَّصِلُ وَتَعَدُ وَيَتَّقِي، وَمِثَالُهُ فِي الْأَمْرِ اتَّصِلْ وَاتَّعَدُ وَاتَّقَى، وَمِثَالُهُ فِي الْمُصْدَرِعِ يَتَّصِلُ وَاتَّعَدُ وَاتَّقَى، وَمِثَالُ المُصْدَرِعِ يَتَّصِلُ وَاتَّعَدُ وَاتَّقَى، وَمِثَالُ المُمْ الْفَاعِلِ مُتَصِلٌ وَاتَّعَدُ وَمُثَالً المُمْ الْفَاعِلِ مُتَصِلً وَمُثَّعَدُ وَمُثَالً اللهَ آخر ذلك، وَالأَصْلُ في اتَّصِلُ أَو مُثَّعَدُ وَمُثَقً إِلَى آخر ذلك، وَالأَصْلُ في اتَّصِلَ أَوْ تَصَلَ أَوْ تَصَلَ أَوْ تَصَلَ أَوْ تَصَلَ أَوْ قَصْلُ ، وقسْ على هذا باقي الأَمْثلَة.

# اَلْفَصْلُ اَلْخَامِسُ الْأَجْوَفُ وَأَحْكَامُهُ

#### الأَجْوَفُ

وَالْأَجْوَفُ ٱلْحُرُّ وَافَتْ عَيْنُهُ نَسَبَا الْحُرْفِ الْعِلَّةِ الْعَلْيَاءِ يَنْتَظِمُ

الأَجْوَفُ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ مِنْ حُرُّوُفِ الْعَلَّةِ وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَنْواعٍ فَعَيْنُهُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ وَاوَا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ يَاءً وَكُلُّ وَاحِدَة مِنْهُ مَا تَأْتِي بَاقِيَةً عَلَى أَصْلِها وَإِمَّا أَنْ تُقْلَبَ وَاعِد إِنْ شَاءَ الله. وَسَيَأْتِي كُلِّ واحِد إِنْ شَاءَ الله. وَسَيَأْتِي كُلِّ واحِد إِنْ شَاءَ الله.

#### ما عَيْثُهُ باقيةُ عَلى أصلها

حَاوِلْ وَقَاوِلْ وَصَاوِلْ عَيْنُهُ بَقِيتْ في أَصْلِها ماعَلَاهَا اَلنَّوْمُ وَالسَّأَمُ اِلنَّوْمُ وَالسَّأَمُ اِلنَّمَا مِثْالُ ما عَيْنُهُ باقيَةٌ على أَصْلِها وَهِي اَلْواَوُ نَحْوُ حَوِلَ وَعَوِرَ \_ وَصَاوَلَ وَقَاوَلَ وَحَاوَلَ وَحَوْرَ \_ وَصَاوَلَ وَقَاوَلَ وَحَاوَلَ وَتَحاوَرا وَاشْتَوْرا وَاجْتَوْرا.

## مِثَالُ ما عَيْنُهُ - اَلْوَاوُ اَلْمُنْقَلِبَةُ أَلِفاً

وَمِثْلُ مَاعَيْنُهُ وَاو ُقَدْ انْقَلَبَتْ كَقَامَ صَامَ وَخَافَ اَلنَّاسُ أَسْدَكُمُ مَثَالُ مَا أَصْلُ عَيْنِهِ الْوَاو ُ اَلْمُنْقَلِبَة أَلِفًا كَقَامَ وَصَامَ وَخَافَ وَنَامَ وَأَجَاعَ وَانْقَامَ وَانْقَامَ وَأَنْادَ وَاسْتَضَاءَ وَاسْتَقَامَ.

#### ما عَيْثُهُ يَاءٌ باقيةٌ عَلى أَصْلِها

وَٱلْعَیْنُ إِنْ بَقِیَتُ فِي أَصْلِها بَرَزَتْ كَقَوْلِهمْ صَید ٱلضَّرْغَامُ ذِئَبُهمُ مَا مَیْنُهُ یَاءٌ بَاقیَةٌ علی أَصْلِها نَحْوُ غَیدَ وَحَیدَ وَصَیدَ وَنَحْوُ بایعَ وَشَایعَ وَتَبَایعاً وَتَسَایعاً وَتَسَایعاً.

#### مِثَالُ ما عَيْنُهُ يَاءٌ وَقُلْبَتْ أَلِفاً

مِثَالُ ماعَیْنُهُ یَاءٌ وَقَدْ قُلِبَتْ هُنالَکُمْ أَلِفَ قَصَدْ بَایَعَ اَلْقَلَمُ مِثَالُ ما كَانَ أَصْلُ عَیْنِهِ یَاءً فَقُلِبَتْ أَلِفاً نَحْو بَاعَ وَجَاءَ وَأَفَاءَ وَأَذَاعَ وَامْتَارَ وَاسْتَخَارَ وَاسْتَرابَ.

#### اَلْمُحَـرَّدُ

أَمَّا ٱلْمُجَرَّدُ بِاسْتِقْرائِهِ ثَمِلُ بِأَوْجُهِ ثِلَّثُوهُ هَابَ بَطْشَهُمُ

الْمُجرَّدُ اسْتَقْرَاءً يَأْتِي على ثَلاثَة أَوْجُه: الأَوَّلُ نَحْوُ عَلَمَ يَعْلَمُ وَاوِيًا كَانَ نَحْوُ عَو يَعْوَرُ لَا يَعْوَرُ الْوَجْهُ اَلْقَانِي مِثَالَ نَصَرَ يَنْصُرُ وَلَا يَاتِي الثَّانِي إلاَّ واويا نَحْوُ ماج وَغَيد يَعْيدُ لَا يَدُوبُ لَا يَحْيِءُ إلاَّ يائياً يَمُوجُ وَدَابَ يَدُوبُ لَا يَجِيءُ إلاَّ يائياً فَمَالُ ضَرَبَ يَضْربُ وَهذا لا يَجِيءُ إلاَّ يائياً يَحْوُ طَابَ يَطِيبُ وَعَابَ يَعْيِبُ وَعَاشَ يَعيشُ وَلَا يَأْتِي الأَجْوَفُ إلاَّ على هَذَهِ الأَوْجُهُ الأَرْبُعَة.

## حُكْمُ ماضي الأَجْوَفِ قَبْلَ اتِّصالِهِ بِالضَّمَائِرِ

صَـحِّحْ لَهُ عَـيْنَهُ وَاوَا أَتَتْكَ وَإِنْ يَاءً بِدُونَ التَّصَالِ مِنْ ضَمِيرِهِمُ يَجِبُ إِنْقَاءُ عَيْنِ الأَجْوَفِ عَلَى حَالِها وَهُو اَلتَّصْحِيحُ وَاواً كَانَتْ أَوْ يَاءً يَجِبُ تَصْحِيحُها فِي ثَمَانِيَةِ مَواضِعَ، وَسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ مُتُوالِيَةً.

# اَلْمَوْضِعُ الأَوَّلُ في وَجُوب تصميح عَيْنِ الأَجْوَف

فَمِنْهُ مَاجَاءَ فِي حُسْنِ وَقُبْحِهِم بِوَزْنِ مِا فَعَلَ الأَحْيَارُ مِثْلَهُمُ

اَلْمَوْضِعُ الأَوَّلُ اَلَّذِي يَجِبُ فيه تَصْحِيحِ عَيْنِ الأَجْوَف وَهُوَ أَنْ يَأْتِي على مِثَالِ فَعِلَ مَكْسُورً الْعَيْنِ عَلَى شَرَّطَ أَنْ يَأْتِي الْوَصْفُ مِنْهُ على وَزْنِ أَفْعَلَ وهذا فَيما دَلَّ عَلَى حُسْنِ نَحْوُ غَيِدَ أَوْ دَلَّ على قُبْحٍ نَحْوُ حَوِلَ فَهُوَ أَحْوَلُ وَعَوِرَ فَهُوَ أَعْوَرُ.

#### إتيانه على وزن فعل

وَقَالَ بَاعَ وَصَامَ الدَّهْرَ أَكْتُ رَهُ اللَّهُ وَصَامَ الدَّهْرَ أَكْتُ رَهُمُ الْحَيْرِ الرَّهُمُ

إذا أَتى على مثال فَعَلَ مَفْتُوحَ الْعَيْنِ قُلبَتْ عَيْنُهُ أَلْفاً وَذلكَ لِتَحَرُّكُها وانْفتَاحِ ما قَبْلَها نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَصَامَ وَعَاثَ وَيَجِبُ إعلالُهُ أَيْضاً إذا كَانَ على نَحْوِ فَعلَ ما قَبْلَها نَحْوُ قَالَ وَبَاعَ وَصَامَ وَعَاثَ وَيَجِبُ إعلالُهُ أَيْضاً إذا كَانَ على نَحْوِ فَعلَ بكَسْرِ الْعَيْنِ وَالْوَصْفُ على مِثَال أَفْعَلَ مَنْهُ نَحْوُ خَافَ فَهُو خَافَ فَهُو خَائِفٌ وَمَاتَ فَهُو مَيْتُ، وَقَالَ إَبْنُ عَقِيلِ شَذَّ الإعلالُ في نَحْو قَوْلِ الشَّاعِرِ:

وَسَائِلَة بِطَهْ رِ الْغَيْبِ مِنِّي أَعِارَتْ عَيْنُهُ أَلَمْ تُعَارا

# اَلْمُوْضِعُ الثَّانِي في تَصْحِيح عَيْنِ الْأَجْوَفِ

وَجَاءَ فَاعَلَ يَائِيًّا كَبَايَعَ ذَا كَالَهُ عَلَى بِواويٍّ هُنَالَكُمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي في تَصْحِيحِ عَيْنِ الأَجْوَفِ وَهُوَ إِثْيَانُهُ على وَزْنِ فَاعَلَ يائِيًّ الْعَيْنِ كَانَ كَبَايَعَ وَدَايَنَ وَضَايَقَ وَبَايَنَ أَوْ كَانَ وَاوِيًّا نَحْوُ حَاوَلَ وَجَاوَلَ وَقَاوَلَ وَقَاوَلَ وَقَاوَلَ وَصَاوَلَ وَعَلَّةُ تَصْحِيحِ هَذِهِ الصِيِّغَةِ وُجُوبًا هُوَ أَنَّ مَا قَبْلَ الْعَيْنِ سَاكِنُ مُعْتَلًّ وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَقْبَلَ إِلْغَاءَ حَرَكَةٍ الْعَيْنِ عَلَيْهِ.

#### اَلْمَوْضِعُ الشَّالِثُ

تَجَاوَلا جَاءَ وَاوِيًّا عَلَى شَمَمٍ تَبايَعَا ذَلِكَ ٱلْيَائِيُّ يَبْتَسِمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلثَّالِثُ في تَصْحِيحِ عَيْنِ الأَجْوَفِ هو ما جَاءَ على مِثَالِ تَفَاعَلَ وَاوَّا كَانَتِ الْعَيْنُ نَحْوُ تَجَاوَلا وَتَعَاوَلا وَتَقَاوَلا وَتَفَاوَتا وَتَنَاوَشَا وتَهَاوَنا وَإِنْ كَانَتَ الْعَيْنُ نَحْوُ تَجَاوَلا وَتَعَاوَلا وَتَقَاوَلا وَتَفَاوَتا وَتَنَاوَشَا وَتَهَاوَنا وَإِنْ كَانَتُ الْعَيْنُ يَاءَ قَالُوا \_ تَبَايَعا وَتَدَايَنا وَتَزَايَدا وَتَبَايَنا وَالعَلَّةُ في تَصْحيحٍ هذه الصِّيغة وُبُولًا هُو وَبُحُوبًا هُو وَجُودُ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّ ما قَبْلَ الْعَيْنِ سَاكِن مُعْتَلُ غَيْرُ قابِلِ إِلْقَاءَ حَرَكَة الْعَيْنِ عَلَيْهِ.

## اَلْمَوْضِعُ الرَّابِعُ

وَهَاكَ فَعَلَّ يَأْوِي شِدَّةً ظُرُفَتْ يَاءً تَعَلَّقَ أَوْوَاوَا لَهِ انِغَمُ

اَلْمَوْضِعُ الرَّابِعُ الَّذِي يَجِبُ فيه تَصْحِيحُ الْعَيْن مِن الأَجْوَف وَهُوَ ما كانَ على مثَال فَعَّلَ بِتَشْديد اَلْعَيْنِ يَائِيًّا كَانَ نَحْوُ بَيَّنَ وَبَيَّتَ وَزَيَّنَ وَخَيَّرَ وَسَيَّرَ وَصَيَّرَ أَوْ على مثَال فَعَّلَ بِتَشْديد اَلْعَيْنِ يَائِيًّا كَانَ نَحْوُ بَيَّنَ وَبَيَّتَ وَزَيَّنَ وَخَيَّرَ وَسَيَّرَ وَصَيَّرَ أَوْ كَانَ وَاوَيَّا نَحْوُ كَوَيَّلَ وَقَدْ تَأْبَى الْعَيْنُ الإعْتِللَ فِراراً عَنْ الإِلْتِباسِ فَلَوْ قُلْبَتَ أَلِفاً لَقُلْتَ في بَيِّنَ بَايَنَ.

#### اَلْمَوْضِعُ الْخَامِسُ

وَذَا تَفَ عَلَيَانِيَّا تَطَيَّبَ فِي تَسَوَّرَ ٱلْحُصْنَ واوي بِدارِهُمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلْخَامِسُ اَلَّذِي يَجِبُ فِيهِ تَصْحِيحُ عَيْنِهِ هُوَ مَا جَاءَ على مثْلِ تَفَعَّلَ بِتَشْديد اَلْعَيْنِ يَائِيًّا كَانَ نَحُو تَطَيَّبَ وَتَمَيَّزَ وَتَغَيَّبَ وَتَرَيَّثَ وَتَصَيَّدَ وَتَشَيَّعَ أَو كَانَ وَالْعَيْنَ يَائِيًّا كَانَ نَحُو تَطَيَّبَ وَتَمَيَّزَ وَتَغَيَّبَ وَتَرَيَّثُ وَتَصَيَّدَ وَتَشَيَّعَ أَو كَانَ وَالْعَيْنَ يَائِيًّا كَانَ نَحُو تَطَيَّبَ وَتَمَوَّرَ وَتَهَوَّعَ وَتَأُوَّلَ وَتَسَوَّرَ وَتَهَوَّعَ وَتَأُوَّلَ وَالْعِلَّةُ هُنا هِي عِلَّةُ مَا سَبَقَ.

#### اَلْمَوْضِعُ السَّادِسُ

وَافْعَلَّ وَافَاكَ وَاوِيًّا بِرَوْضَتِهِ فَاعْورَّ كَائِدُهُ وَابْيَضَّ حَبُّهُمُ

#### اَلْمَوْضِعُ السَّابِعُ

وَاحْوَالَّ وَابْيَاضَّ جَاءَ فِي إِبائِهِمَا مِنْ أَنْ يُدانِيهِمَا الإعلالُ نَحْوَكُمُ

اَلْمَوْضِعُ اَلسَّابِعُ مِمَّا لا يَرْضَى إلاَّ تَصْحِيحَ عَيْنه وَهُوَ ما جَاءَ على مِثَالِ افْعَالَ وَاوِيَّا كَانَ نَحْوُ احْوالَ وَاعْوارَّ أَوْ كَانَ يَاثِيَّا نَحْوُ ابْيَاضَ وَاغْيَادَ وَعِلَّهُ وَجُوبِ تَصْحِيحِهِ هِيَ ما سَبَقَ.

## اَلْمَوْضِعُ الشَّامِنُ

وَجَاءَكَ افْتَعَلَ الأَشْيَاءَ في جَذَل ِ هُنابِشَرْطَيْنِ لِلتَّصْحِيحِ يَغْتَنِمُ

#### وجوب الإعلال

#### ما يَحِبُ فيه الإعلالُ

وَإِنْ تَكُ ٱلْعَـيْنُ يَاءً إِنْ تَدُلُّ عَلى تَفَاعَلُوا أَوْ أَبَتْ إعْلالَها الْتَزَمُوا

يَجِبُ الإعلالُ إِنْ كَانَتْ الْعَيْنُ يَاءً دَلَّتْ صِيغَتُها عَلَى اَلْمُفَاعَلَة أَوْ لَمْ تَدُلُّ نَحُو الْبِتَاعُواُ وَاسْتَافُواُ وَاكْتَالَ وَامْتَارَ وَكَذَا يَجِبُ الإعْلالُ إِنْ كَانَتْ اَلْعَيْنُ وَاواً غَيْرَ دَالَّة عَلَى اَلْمُفَاعَلَة نَحْوُ اشْتَاكَ وَاشْتَاقَ وَاسْتَاءً وَاقْتَادَ.

#### ما لا يَرْضى سبوكى الإعْللِ أَيْضاً

وَماعَداصِينَا مَرَّت ثَمانَ فلا يَرْضَى سِوى ذلِكَ الإعلالَ يَبْتَسِمُ

يَجِبُ الإعلالُ فيما عَدا اَلسَّابِق اَلذَّكْرِ وَهِيَ ثَمانُ صِيَغ: أَفْعَلَ - انْفَعَلَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَعْرَا وَهِ وَاسْتَوْ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَعَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَقَامَ وَاسْتَعَامَ وَاسْتَعَامَ وَاسْتَعْتَامَ وَاسْتَعْتُ وَاسْتَعْتُ وَاسْتَعْتُ وَاسْتَعْتُ وَاسْتُوا وَاسْتَعْتُ وَاسْتُ وَاسْتُوا وَاسْتُعْتُ وَاسْتُوا وَاسْتُوا وَاسْتُوا وَاسْتُوا وَاسْتُعْتُ وَالْعُلْمَ وَالْعُلْمَ وَالْعُلْمَ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْعُلُمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُو

#### كلماتٌ لا يُؤَثِّرُ عَلَيْها الإعلال

وَقَدْ أَتَتْ دُونَ إعْلَلِ لِهُمْ صِيغٌ مِنْ نَحْوِ أَفْعَلَ وَاسْتَفْعَلْتُ أَمْرَهُمُ

وَرَدَتْ كَلَمَاتٌ عَلَى صِيغَة أَفْعَلَ وَمَنْهَا عَلَى اسْتَفْعَلَ مَمَّا كَانَ عَيْنُهُ حَرْفَ عَلَّة جَاءَتْ مِنْ خَيْرِ إعلال مَنْهَا قَوْلُهُمْ أَغْيَمَت اَلسَّمَاءُ وَأَعْوَلَ اَلطِّفْلُ وَاسْتَنُوقَ اَلْجُمَلُ واسْتَثَيْسَتَ اَلشَّاة أَيْ صَارَتْ تَيْساً واسْتَغْيلَ اَلرَّضِيعُ أَيْ شَرِبَ غِيلَةً وَهُو رَضَاعُهُ مِنْ أُمِّهِ وَهِي حَامِلٌ.

#### اخْتِلافُ عُلَمَاءِ العربيَّةِ فِي كَلماتٍ

وَٱلْخُلْفُ فِي اسْتَفْعَلُوا أَوْ ما يُمَاثِلُها صَحِيحَة أَمْ شُذُوذٌ نَحْوَ ضَادِهِمُ

اخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّة في الْكَلَمَاتِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكْرُهَا الْوَارِدَة في اَلشَّرْحِ اللَّاضِي كَاسْتَنْوَقَ اَلْجَمَلُ وَاسْتَتْيَسَت اَلشَّاة وَأَخَواتهما اَلْمَذْكُورَة فَقَالَ ابْنُ عَقيل: فَهَبَ أَبُو زَيْد وَالْجَوْهَرِيُّ إِلَى أَنَّهَا لُغَةٌ فَصِيحةٌ لِجَماعَة مِنْ اَلْعَرَبِ بِأَعْيَانِهِم وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِنَّ ذلك شَاذٌ لا يُقاسَ عَلَيْهِ.

#### رَأَيُ ابْنِ مَالِكٍ

وَمَـابِهِ مِنْ ثُلَاثِي ِّنُجَـسرِّدُهُ فَشَنَّ وَٱلْبَاقِي بِالتَّصْحِيحِ يَتَّسِمُ

رَوَى ابْنُ عَقيل عَنْ ابْنِ مَالك أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ مَا سُمِعَ مِنْ مِثْل مَا مَضِى وَلَهُ ثُلاثِيٌّ مُجَرَّدٌ نَحْوُ أَغْيَدُمت اَلسَّمَاء فَيُقَالُ فِيهِ غَامَت اَلسَّمَاء فَمَنَعَ اطِّراد اَلتَّصْحيحِ فَيهِ عَلَمَ النَّوْعِ وَأَمَّا مَا لَيْسَ ثُلاثِياً مُجَرَّداً نَحْوُ اسْتَنْوَقَ اَلْجَمَلُ فَأَجَاز اَلتَّصْحِيحَ فِيهِ.

## حُكْمُ اَلْمَاضِي عِنْدَ اتَّصَالِ اَلضَّمَائِرِ بِهِ

وَهَذِهِ صِينَعُ تَصْحِيِحَهَا ٱلْتَزَمُوا إِنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرٍ شَادَهُ ٱلْقَلَمُ

هَذه صِيغٌ مِنَ ٱلْمَاضِي عِنْدَ اتِّصَالِ ٱلضَّمَائِرِ يَجِبُ فِيهَا ٱلتَّصْحِيحُ فَحُكُمُها حُكْمُ الصَّالَمَ لا يُحْذَفُ شَيْءٌ مَنها عَلَى أيِّ حَالَ كَانَ ٱلضَّمِيرُ سَاكِناً أَوْ مُتَحَرِّكاً. فَمِثالُ ٱلسَّاكِنِ غَيِدْتَ وَحَوِلْتَ وَحَاوَلْتَ وَدَايَنْتُ وَتَقَاوَلْتَ وَتَمَايَدُتَ وَعَوَّلْتَ وَبَيَّنْتَ.

#### اَلضَّمَائِنُ اَلْمُتَحَرِّكَةُ

مَضَى اَنْمُسكَّنُ فِي ماضِي ضَمائِرهِ أَمَّا التَّحَرُّكُ فِيهَا التَّعْدِيمُ المُتَحَرِّكَةُ المُتَّصلَةُ بِالْماضِي الواجبُ فِيهَا التَّصْحيحُ أَيْضاً هِيَ الضَّمَائِرُ المُتَحَرِّكَةُ المُتَّصلَةُ بِالْماضِي الواجبُ فِيهَا التَّصْحيحُ أَيْضاً هِي غَيدا وَحَولا وَغَيدُوا وَحَولُوا وَحَاولُوا وَدَاينا وَحَاولُوا وَتَقَاولا وَتَمَايداً.

#### اَلصِّيغُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الإعلالُ

أَمَّا اَلَّتِي يَعْشَقُ الإعْلل اَبُرْدَتَها تِسْعُ وَعَشْرٌ فَخُذْهَا وَهْيَ تَنْتَظِمُ

اَلصَيِّغُ اَلَّتِي يَجِبُ فِيهَا الإعْلالُ تَسْعَة عشر صِيغَةً: باعا ـ قالا ـ خافا ـ ابتاعا ـ استاكا ـ ابتاعوا ـ استقاموا ـ المستقاموا ـ استقاموا و إن السنكون المتقاموا و إن السنكون التقاموا و السنكون التقاموا و السنكونين و التقاموا و السنكون التقاموا و التفاموا و التقاموا و التفاموا و التفام

## حُكْمُ جَمِيع الصِّيغِ الْمُشْتَمِلَةِ على حَرْفٍ زَائِدٍ

وَكُلُّ ماصِيغَة إضنَّتْ بِزَائِدها تَبْقى عَلى حَالها مِنْ بَعْدِ عَيْنِهِمُ كُلُّ صِيغَة اشْتَمَلَتْ على حَرْف زَائِد أَوْ أَكْثَرَ وَجَبَ أَنْ تَبْقى على حالها بَعْدَ حَدْف اَلْعَيْنِ فُتَ قُولُ ابْتَعْتُ وَاسْتَكُتُ وَأَجَبْتُ وَأَهَبْتُ وَانْفَدْتُ وَاسْتَقَمْتُ وَاسْتَقَمْتُ وَاسْتَقَدْتُ إِلَى آخره.

# اَلثُّلاثِيُّ اَلْمُجَرَّدُ

وَاكْ سِسِ لِفَاءِ ثُلاثِي تُجَسِرُ دُهُ يُعْنِى إلى الْواوِأُولِلْيَاءِ يَرْتَسِمُ

إِنَّ اَلْتُلاثِيَّ اَلْمُجَرَّدَ إِذَا كَانَ على فَعِلَ بِكَسْرِ اَلْعَيْنِ وَهُوَ بَابُ عَلِمَ وَجَبَ كَسْرُ فَائِهِ إِيذَاناً بِحَرَّكَةِ اَلْعَيْنِ اَلْمَحْذُونَةِ سَوَاءٌ كَانَ وَاوِيًا أَوْ يَائِياٌ وَذَٰلِكَ نَحْوُ خِفْتُ وَمَتُّ وَهَبْتُ.

#### ما جَاءَ على مِثَالِ فَعَلَ

وَإِنْ عَلَى ضَرَبَ الْقَاضِي مُسِيِئَهُم فَ فَ سَرِّقْ هُنابَيْنَ ذِي وَاوٍ وَيَائِهِمُ

إذا جَاءَ اَلْمُجَرَّدُ اَلَثَّلَاثِيُّ على مِثَالَ فَعَلَ بِفَتْحِ اَلْعَيْنِ وَهُو بَابُ ضَرَبَ وَنَصَرَ فُرُتُ وَفُلَ اِيْدَانٌ بِنَفْسِ فُرِقَ بَيْنَ الْواوِيِّ وَالْيَائِيِّ فَا تُخْمَمُ فَاءُ اَلْواوِيِّ وَهذا بابُ نَصَرَ وَذَلِكَ إِيذَانٌ بِنَفْسِ الْحَرْف اَلْمَحْذُونُ - وَتُكْسَرُ فَاءُ الْيَائِيَّ وَهذا بَابُ ضَرَبَ ثُكْسَرُ أَيْضاً لِذَلِكَ السَّب فَتَقُولُ صُمْتُ وَقُدْتُ وَقُلْتُ وَطِبْتُ وَبَعْتُ وَعِشْتُ.

## اَلْمُجَرَّدُ الثُّلاثِيُّ مَضْمُ وُمُ اَلْعَيْنِ

وَاحْذِفْ لِعَيْنٍ وَضُمَّ ٱلْفَاتَدُلُ على وَاوٍ كَطُلْتُ وَخِصفْتُ اللهَ ياقَلَمُ

إذا جَاءَ الْمُجَرَّدُ الثَّلاثِيُّ مَضْمُومَ الْعَيْنِ عَلَى فَعُلَ فَاحْذِفْ اَلْعَيْنَ وَاضْمُمْ الْفَاءَ دَلالَةٌ عَلَى الْوَاوِ كَطُلْتَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِنِي خِفْتُ المَوالِي مِنْ وَرَائِي ﴾، وقال سُبْحَاهُ: ﴿ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعلى ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هذا ﴾ .

## اَلْمُضارِعُ مِن اَلصِّيَغِ اَلَّتِي يَجِبُ فيها اَلتَّصْحِيحَ

مَاضٍ بِهِ يَجِبُ ٱلتَّصْحِيحُ ضَارَعَهُ مُضَارِعٌ قَدْ أَبَى ٱلتَّغْيِيرَ بَيْنَكُمُ

يَجِبُ اَلتَّصْحِيحُ في الْمُضَارِعِ في صيغ وَجَبَ اَلتَّصْحِيحُ في ماضيها على غرار اَلْمُضَارِعِ السَّالِمِ دُوُنَ تَغْيرِ فيه بِشَيْءَ فَتُقُولُ غَيدَ يَغْيَدُ وَحَورَ يَحْوَرُ وَنَاولَ غَرار اَلْمُضَارِعِ السَّالِمِ دُونَ تَغْيرِ فيه بِشَيْءَ فَتُقُولُ غَيدَ يَغْيَدُ وَحَورَ يَحْورَ يَحْورَ وَالْولَ وَتَبَيَّنَ وَتَبَايَعُ يُنَاولُ وَبَايعَ يُبَايعُ وَسَوَّلُ يَسَولُ وَبَيَّنَ يَبَيْنُ وَتَبَايعُ وَسَولًا يَعْيَدُ وَاجْتَورَ يَجْتَورُ وَاحْوالَ يَحُوالُ يَحُوالُ يَعْيَدُ وَاجْتَورَ يَجْتَورُ وَاحْوالَ يَحُوالُ يَحُوالُ وَاغْيَادً يَغْيَدُ اللهَ عَنْهَادً اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

## اَلْمُضَارِعُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الإعلالُ

أَمَّا ٱلْمُضَارِعُ مِمَّا اعْتَلَّ سَاحِلُهُ كَلَمْ تُلِهِ اعْتَلَّ أَنْواعُ لَهَا قِيمُ

يَعْتَلُّ اَلْمُضَارِعُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الإعلالُ وَهُو ثَلاثَةُ أَنْواعٍ - نَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ و وَنَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالنَّقْلِ - وَنَوْعٌ يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَالنَّقْلِ، وَفِيما يَلِي يَأْتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ كُلُّ نَوْعٍ فِي شَرْحٍ.

#### ٱلْمُعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَحْدَهُ

بِالْقَلْبِ يَعْنَلُ نُوعٌ صِيغَتَانِ لَهُ إِحْدَاهُما انْفَعَلَ ٱلضِّرْعَامُ إِذْ هَجَمُوا

اَلنَّوْعُ الأَوَّلُ مَا يَعْتَلُّ بِالْقَلْبِ وَهُوَ اَلْمُضَارِعُ اَلْمُنْبَنِي مِنْ صِيغَةِ انْفَعَلَ وَافْتَعَلَ وَذَلِكَ لَانَّ حَرْفَ اَلْعَلَّةِ فِيهِمَا يَكُونُ أَلْفاً لتَحَرُّكِهِ وَانْفَتَاحِ مَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ انْقَادَ وَذَلِكَ لأَنَّ حَرْفَ اَلْعَلَّةِ فِيهِمَا يَكُونُ أَلْفاً لتَحَرُّكِهِ وَانْفَتَاحِ مَا قَبْلَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ انْقَادَ يَنْقَوِدُ وَأَصْلُ مُضَارِعٍ انْقَادَ يَنْقَوِدُ وَمُضَارِعُ يَخْتَارُ يَخْتِيرُ.

#### اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ

وَالشَّانِي إعْلالُهُ بِالنَّقْلِ مُغْتَبِطاً مِنْ دُونِماعَلِمَ الْمَحْبُوبُ حُبَّهُمُ

اَلثَّانِي اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَحْدَهُ وَهُو اَلْمُضَارِعُ مِنَ اَلْمَاضِي اَلثُّلاثِي اَلْواجِبُ فِيهِ الإعلالُ إلاَّ إِذَا كَانَ مِنْ بَابِ عَلَمَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ تَنْقَلُ حَرَكَةُ اَلْحَرْفِ اَلْمُعْتَلِّ مَن الإعلالُ إلاَّ إِذَا كَانَ مِنْ بَابِ عَلَمَ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ تَنْقَلُ حَرَكَةُ اَلْحَرْفِ الْمُعْتَلِّ مَن السَّاكِنِ الصَّحِيحِ الْكَائِن قَبْلَهُ وَذَلِكَ نَحْوُ قَالَ يَقُولُ وَبَاعَ يَبِيعِ وَأَصْلُ يَقُولُ يَقُولُ لَيَقُولُ وَالْكَسْرَة نَقَلُوها مِنَ الْيَاءِ إلى السَّاكِنِ وَأَصْلُ يَبِيعُ لَنَقِلُوا الضَّمَّةُ مِنْ الْوَاوِ وَالْكَسْرَة نَقَلُوها مِنَ الْيَاءِ إلى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ الَّذِي قَبْلَها فَأَصْبَحَ يَقُولُ وَيَبِيعُ.

#### اَلْمُعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ

وَجَمَّعَ النَّقْلُ عِنْدَ الْقَلْبِ ثَالِثَها كَخَافَ كَادَيَهَابُ الْكَيْدَ خَيْرُهُمُ

اَلنَّوعُ اَلشَّالِثُ وَهُو اَلْمُضَارِعُ اَلثَّلاثِيُّ ماضيه وهذا يَعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَاَلْقَلْبِ إِنْ كَانَ مِنْ عَلْمَ يَعْلَمُ ـ وَاَلْمُضَارِعُ إِذَا كَانَ وَاوِياً أَيْضاً مِنْ صِيغَة أَفْعَلَ وَمِنْ اسْتَفْعَلَ وَنَدْ مِنْ عَلْمَ يَعْلَمُ وَالْمُضَارِعُ إِذَا كَانَ وَاوِياً أَيْضاً مِنْ صِيغَة أَفْعَلَ وَمِنْ اسْتَفْعَلَ وَذَلِكَ كَخَافَ يَخَافُ وَهَابَ يَهَابُ وَكَادَ يَكَادُ وَنَحْوُ أَقَامَ يُقِيمُ وَأَفَادَ يُفِيدُ وَأَجَابَ يَجْيِبُ وَاسْتَفَادَ يَسْتَفْيدُ.

#### أصْلُ يَضَافُ وَأَخُواتِها

وَالأصْلُ يَخْوَفُ مِنْ ماضِي يَخَافُ أَذَى وَبَعْدَ نَقْلِكَ وَاوَا قَدْ يَخَافُ أَذَى

أَصْلُ مُضَارِع يَخَافُ يَخْوَفُ فَنَقَلُوا فَتْحَةَ الْوَاو إلى ما قَبْلَها مِنْ اَلسَّاكِنِ فَأَصْبَحَتْ يَخْوَفُ ثُمَّ قَلَبُوا وَاوَها أَلِفَا فَصَار يَخَافُ وَكَذَا سَائِرُ أَمْثِلَتِها وَهَذِهِ الْأَمْثَلَةُ الْأُولَى.

## الأصْلُ في مُضارعِ الأمثلةِ الثَّانيةِ

وَجَاءَ يَقْوَمُ فِي أَمْشَالِ يُكْرِمُكُمْ حَتَّى انْتَهِى بِيُقِيمُ ٱلْحَقَّ عَدلُكُمُ

أَصْلُ مُضَارِعِ الأَمْثِلَةِ اَلنَّالِثَةِ وَهِيَ يَقُومُ أَصْلُها يُقْوِمُ على مثْلِ يُكْرِمُ فَنَقَلُواُ كَ كَسْرَةَ اَلْواو إلى السَّاكِنِ الصَّحِيحَ الَّذِي قَبْلَها فَأَضْحَى يُقُومُ ثُمَّ قَلَبُوا اَلْوَاوَ يَاءً لأَنَّها وَقَعَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ كَسْرَة فَصَارَتْ يُقيمُ.

## الأصْلُ في مُضارعِ الأمثلَةِ الثَّالثَةِ

وَيَسْتَقِيمُ أَتَى مِنْ أَصْلِهِ مَرِحَا يَسْتَقْوِمُ النَّاسُ إِنْ حَيَّاكَ بِرَّهُمُ

إِنَّ الأَصْلَ في مُضَارِعِ الأَمْثَلَةِ التَّالِثَةِ وَتَلْكَ كَيَقُومُ أَصْلُها يَسْتَقُومُ كَيَسْتَغْفِرُ فَنَقَلُوا مِنْهَا حَرَكَةَ الْوَاوِ إِلَى السَّاكُنِ اللَّذِي قَبْلَها ثُمَّ قُلْبَتْ الْوَاوُ يَاءً لأَنَّها وَقَعَتْ سَاكِنَةً إِثْرَ كَسْرَةِ فَأَصْبُحَتْ يَسْتَقِيمُ وَهَكَذَا يُقَاسُ عَلَيْها ما جَاءَ مِثْلها.

## إِبْقَاءُ ٱلْمُضَارِعِ على ما يَسْتَقِرُّ لَهُ

أَبْقِ ٱلْمُضَارِعَ فِيمايَسْتَقِرُلَهُ رَفْعاً وَنَصْباً لَدَى ٱلتَّصْحِيحِ أَوْعَدِمُوا

يَبْقَى الْمُضَارِعُ على ما يَسْتَقَرُّ لَهُ سَواءٌ كَانَ تَصْحِيحاً أَو إعْلالاً وَذلكَ في رَفْعه وَنَصْبِه فإذا جُزِمَ وكَانَ ممَّا يَجِبُ فيه اَلتَّصْحِيحُ بَقِي على حاله أمَّا إَذا كانَ ممَّا يَجِبُ فيه اَلتَّصْحِيحُ بَقِي على حاله أمَّا إَذا كانَ مَمَّا يَجِبُ فيه الإعلالُ بأي نَوْع مِنْ أَنواعه حُذف العلَّة منْهُ للتَّخلُص مِنْ الثقاء السَّاكنيْن نَحُو يَخافُ التَّقي عَضَب ربِّه وَنَحُو لا يستوي الزَّرْعُ والماء قليل ويَعُودُ السَّاكنيْن نَحُو يَخَافُ التَّقي عَضَب ربِّه وَنَحُو لا يستوي الزَّرْعُ والماء قليل ويَعُودُ الحَرْفُ المَحْدُوفُ إلى الفعل إذا أَسْنَدُوهُ إلى ضَمير ساكن نَحْو لا تَحَافُوا أَوْ دَخَلَت نُونُ التوكيد خَفيفَةً كانت أَوْ ثَقيلَةً.

#### حُكْمُ أَمْرِ ما يَجِبُ فِيه الإعلالُ

والأمْرُ مُ قُتَطَع مِمَّا تُضَارِعُه بِحَدْف حَرْف وَجَلْبِ الْوَصْلِ عِنْدَهُمُ

إِنَّ الأَمْرَ يُقْ تَطَعُ مِنْ الْمُضَارِعِ فَيُحْذَفُ حَرْفُ الْمُضارَعَةِ مِنْهُ وَتُجْتَلَبُ لَهُ هَمْزَةُ الْوَصْلِ مَكْسُورَةً كَانَت أَوْ مَضَمُومًةً إِذَا كَانَ مَا بَعْدَ اَلْحَرْفَ سَاكِناً فَالأَمْرُ مِنْ الْأَجْوَفِ الصَّحِيحِ الْعَيْنِ فِي الماضِي وَالْمُضارِعِ كَالأَمْرِ مِنْ السَّالِمِ فَتَقُولُ أَعْيَدُ وَبَيِّنْ وَاجْتُورا وَنَحْوِ ذَلك.

#### الأَمْسِ مِنْ الأَجْوَفِ

وَالْأَمْرُ مِنْ أَجْوَفٍ وَالنَّاسُ شاهِدَةٌ تَعْتَلُّ عَيْنٌ لِماضِيهِ وَمَاجَزَمُوا

الأَمْرُ مِنْ الأَجُونَ الْمُعْتَلَّةَ عَيْنُ ماضيه يَجِبُ حَذْفُ عَيْنه كَمُضاَرِعه الْمُجْزُومُ مَنْ الأَجُونَ اللهَ عَلَيْهِ نَوْلَ النَّصَلَ بِهَ ضَمِيرٌ ساكِنٌ أَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ نُونَ اللهَ التَّوْكِيدِ خَفِيفَةً كانَتْ أو ثَقِيلَةً لم تُحْذَف عَيْنُهُ نَحْو خَافِي وَخَافَنَ اللهَ.

#### حُكْمُ إسنادِ الْمُضارِعِ للِضَّميرِ

وَأَجْوَفُ لِضَمِيرٍ سَاكِن ٍ رَفَعُوا أَبْقُ وَامُضَارِعَهُ فِيهِ كَماعَلِمُوا

إذا أَسْنَدُت الْمُضَارِع الأَجْوَف إلى الضَّمير السَّاكن بقى على مَا اسْتَحَقَّ من التَّصْحِيحِ أَوْ الإعلال كما أَنَّ عَيْنَهُ لَمْ تُحْذَف مَنْهُ وَلَوْ كَانَ مَجْزُوماً فَتَقُولُ يَخَافَان وَتَخَافِينَ وَلَنْ يَخَافَي وَلَمْ تَخَاف وَلَمْ تَخَافُوا وَلَمْ تَخَافُوا وَلَمْ تَخَافي وكذا باقي الأَمْثلَة.

## الأَجْوَفِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتحَرِّكِ

وَإِنْ أَتِي مِنْ ضَمِيرٍ حَرَّكُوهُ لنا فَالْعَيْنُ تُحْذَفُ فِي الإعلال ياعَلَمُ

تُحْذَفُ عَيْنُ الأَجْوَف إِذَا أُسْنَدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكُ إِنْ كَانَ مَمَّا فِيهِ الإعلالُ وَاجِبُ مَرْفُوعاً كَانَ أَوْ مَنْصُوباً أَوْ كَانَ مَجْزُوماً نَحْوُ اَلْغَواني يَقُلُنَ وَلَنْ يَشُبْنَ وَلَمْ يَرَعُنَ.

# حُكْمُ إِسْنادِ الأَمْسِ إِلَى اَلضَّمائِرِ

إنْ لِلضَّ مَائِرِ قَدْأُسْنَدَتَ أَمْرَهُمُ عَادَتْ لَهُ ٱلْعَيْنُ كَالْمَجْزُ وُم يَبْتَسِمُ

إذا أَسْنَدْتَ الأَمْرَ إلى الضَّميرِ السَّاكِنِ فَحُكْمُهُ كَالْمُضَارِعِ اَلْمَجْزُومِ تَرْجِعُ اللهِ عَيْنُهُ النَّتي حُدْفَتْ مِنْهُ عِنْدَ اسْنادِه للضَّميرِ الْمُسْتَتِر فَتَقُولُ قُولًا وَخَافَا وَبِيعا وَقُولُوا وَخَافَا وَبِيعا وَقُولُوا وَخَافُوا وَبَيعُوا وَقُولُي وَخَافي وَبِيعِي.

## حُكْمُ عَيْنِ فِعْلِ الأَمرِ الأَجْوَفِ إِذا أُسْنِدَ إلى مُتَجَرِّكٍ

وَٱلْعَيْنُ تَبْقَى على حَذْف يِنرِينُ بِها إِنْ لِلتَّحَرِّكِ إِسْنَاداً لَهُ رَسَمُ وُا

إذا أُسْنِدَ فعْلُ الأَمْرِ الأَجْوَفِ إلى اَلضَّمير اَلْمُتَحَرِّكِ بَقيَتْ عَيْنُهُ مَحْذُوْفَةً نَحْوُ قُلْنَ وَخَفْنَ اللهَ وَبَعْنَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفُنا ﴾.

#### الناقيص وأحكامه

تَقَسَّمَ النَّاقِصُ الْوَافِي بِحَلْبَتِهِ لِسِستَّهَ كُلُّ نَوْعٍ زَانَهُ نُظُمُ

سَبَقَتْ الإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ مَا لَامُهُ كَانَتْ حَرْفَ عَلَّة وَتَكُونُ اللاَّمُ وَاواً أَوْ يَاءً ولا تَكُونُ أَلفاً إِلاَّ مُنْقَلَبَةً عَنْ واو أَوْ يَاء وَأَنْوَاعُهُ على التَّفْصِيلِ سَتَّةٌ فَكُلُّ مِنْ الْوَاوِ وَالْيَاء أَمَّا أَنْ يَأْتِي مُنْقَلِباً أَوْ تَأْتِي الْوَاوُ يَاءً فِي وَالْيَاء أَمَّا أَنْ يَأْتِي مُنْقَلِباً أَوْ تَأْتِي الْوَاوُ يَاءً فِي انْقَلابِها أَوْ تَنْ قَلَبُ الْيَاء وَاواً وَمَا كَانَ آخِرُهُ أَلفاً لابُدَّ أَنْ تَكُونَ هَذِه الأَلفُ أَمَّا وَشَورُر. مُنْقَلِبةً عَنْ يَاء فَالْوَاوُ الْبَاقِية عَلَى أَصْلِها نَحْوُ بَذُو وَرَخُو وَسَرُورُ.

#### ما أَصْلُ لامه واو وَانْقَلَبَتْ يَاءً

وَأَصْلُ مَالامُهُ وَاو ٌقَدْ انْقَلَبَتْ يَاء حُظِي ذَلِكَ اَلْمَحْ بُوب حُبَّهُم

ذَا أَصْلُ مَا لَامُهُ الْوَاوُ ثُمَّ انْقَلَبَتْ يَاءً. مِثَالُهُ حَظِي وَحَفِي وَحَلِي وَرَجِي وَرَجِي

#### ما أُصْل لامه الْوَاو ثُمَّ انْقَلَبَتْ أَلْفاً

أمَّا الَّذِي لامُهُ واو أَتَت فَرَحا اللَّه الْوَاو ثُمَّ انْقَلَبَت أَلْفاً. مِثَالُهُ سَمَا وَدَعَا وَغَزا.

#### مثالُ الْيَاءِ الأصليَّةِ الْبَاقِيةِ

وَجَاءَكمهُ وِيَ الأَحْبَابُ رَوْضَتَهُم مِسْسَالُ أَصْلِيَّةٍ يَاءٍ لَهَا شَمَمُ

يأتي رقي وزكي وشَصي وطغي وصغي يأتي هذا مثالاً للياء الأصليَّة الْبَاقية ومثلْ هذا أَيْضَا ضَوي وعيي وهوي وسترد هذه الأمثلَة إنْ شَاء الله في اللَّفيف، ومثل هذا أَيْضَا صُلُه الله أَنْ الله في اللَّفيف، ومَثالُ مَا أَصْلُه الله الْبَاء وانقلَبَتْ واوا نَحْو نَهُو، وقال ابْنُ عَقيل ما في الْعَربيَّة مِنْ هذا النَّوْع غَيْرُ هذه الْكَلَمة، ومَثَالُ ما أَصْلُ لامِه الْيَاء وانقلَبَتْ أَلِفا رمى وكفى وهمى ومَثَالُ ما أَصْلُ لامِه الْيَاء وانقلَبَتْ أَلِفا رمى وكفى وهمى ومَثَالُ.

#### صيعة النَّاقِص

وَخَمْسَةً أَوْجُها قَدْحَازَناقِصُهُمْ كُل لَهُ صِيغٌ يَا وي بِها لَكُمُ

للنَّاقِصِ خَمْسُ صِيَغِ: الأُولى مِثْالُ ضَرَبَ يَضْرِبُ وَمَرى يَمْرِي - اَلثَّانِيَةُ مِثَالُ نَصَرَ يَنْصُرُ نَحْوُ دَعَا يَدْعُو وَسَما يَسْمُو وَعَلا يَعْلُو - اَلثَّالِثَةُ مِثَالُ فَتَحَ يَفْتَحَ يَفْتَحُ مِثَالُ نَصَرَ يَنْصُرُ نَحْوُ مِثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ لَنَحْوُ طَغَى يَطْغَى وَنَحَا ينحى وَرَعى يرعى وسَعَى يَسْعى - اَلرَّابِعَةُ مِثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ نَحْوُ طَغَى يَطْغَى وَنَحَى يَرعى وَسَعَى يَسْعى - اَلرَّابِعَةُ مِثَالُ كَرُمَ يَكُرُمُ نَحْوُ سَرُو يَسْرُو وَرَخُو يَرْخُو - الْحَامِسَةُ مِثَالُ عَلِمَ يَعْلَمُ نَحْوُ حَفِي يَحْفَى وَرَقِي يَرْقى.

## حُكْمُ ما عَدَا الثُّلاثيِّ الْمُجَرَّدَ

غَيْرُ الثُّلاثِيِّ إِنْ جَرَّدْتَهُ قَلِبَتْ لام لَهُ أَلِفَ الْحَيِّتَكَ ضَادُهُمُ

تُقْلَبُ اللاَّمُ أَلفاً فيما عَدا اَلثَّلاثي اَلْمُجَرِّدَ لأَنَّ اللاَّمَ في جَميعها مُتَحَرِّكَةُ الأَصْلِ وما قَبْلَها مَفْتُ وَ وَأَيْنما وَقَعَتْ الْيَاءُ أَوْ اَلْوَاوُ في شَيْء مِنْ هَذِه اَلصَيْغِ فلا الأَصْلِ وما قَبْلَها مَفْتُ وَ أَيْنما وَقَعَتْ الْيَاءُ أَوْ الْوَاوُ في شَيْء مِنْ هَذِه اَلصَيْغِ فلا تَكُونُ اللاَّمُ إلاَّ مَ قُلُوبَةً أَلفاً وَذَلكَ نَحْوُ سَلْقَى وَقَلْسَى وَأَعْظَى وَأَبْقَى وَنَادَى وَالْدَى وَالْعَلَى وَانْجَلى وانْهُوى وَتَلَقَى وَتَرَكّى وَتَراضَى وَتَعامى وَاسْتَدْعَى وَاسْتَغْشَى وَالأَصْلُ في هذا كُلّهِ أَبْقَي تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَفَتِحَ ما قَبْلَها وَاسْتَغْشَى وَالأَصْلُ في هذا كُلّهِ أَبْقَي تَحَرَّكَتِ الْيَاءُ وَفَتِحَ ما قَبْلَها فَأَصْبَحَتْ أَبْقى.

## اَلثُّلاثيُّ الْمُجَرَّدُ

وَاللَّهُ إِنْ تَكُ وَاوَا عَسِيْنُهُ سَلِمَتْ وَإِنْ تَكُ الْيَاءَ وَافَى الْقَلْبِ وَاوَهُمُ

إذا جَاءَتْ عَيْنُ اَلثُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ مَضْمُومَةً وَاللاَّمُ واَواً سَلَمَتْ مِنْ اَلْقَلْبِ نَحْوُ سَرُو وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُ اَلثَّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ مَضْمُومَةً وَاللاَّمُ مِنْ سَرُو وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ مَكْسُورَةً وَاللاَّمُ يَاءً نَحْوُ رَضِيَ.

# حُكْمُ الأَجْوَفِ إِذَا كَانَتْ عَيْثُهُ مَفْتُوحَةً

وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُهُ مَ فْتُوحَةً قُلِبَتْ إلى حِمَى أَلِفَ لِامَا لَهَا قِيمُ يَجِبُ قَلْبُ لامِ الْمُجَرَّدِ الأَجْوَفِ أَلْفاً إِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً كَانَ أَصْلُها وَاواً أَوْ يَاءً وَذَلِكَ لِتَحَرُّكِهِما وَانْفِتاحِ ما قَبْلَهُما نَحْوُ سَما وَرَمَى.

# حُكْمُ الْمُضارِعِ الْمُجَرَّدِ قَبْلَ الإِتِّصالِ بِالضَّمَائِرِ

اتْبِعْ مُضَارِعَ ما جَرَّدْتَ أَجْوَفَهُ إِلاَّ ٱلتَّسسلاثِيَّ وَاوِياًّ بِوُدِّهِمُ

حُكْمُ الْمُجَرَّد الأَجْوَف الْمُضَارِعِ تابِعُ حَرَكَةَ ما قَبْلَ آخِرِه إِلاَّ الْمُضَارِعَ الْعُ حَرَكَةَ ما قَبْلَ آخِره إِلاَّ الْمُضَارِعَ النُّلاثي الْواوي يَدْبعُ تلك الْحَركة سَواء كانت لامه واواً نَحْو يَسْرو وويَدْعُو وَإِنْ كانت كَسْرة في مُضارِع المُسْتَدا بِهَمْزة كانت كَسْرة في مُضارِع المُسْتَدا بِهَمْزة الوَصل من الخُماسي والسُّداسي صَارت عند هذا صارت اللام يَاءً نَحْو يَرْمِي وَيُعْطِي وَيَسْتَولي ويَسْتَولي.

## إِتْيَانُ اللاَّمِ أَلِفًا

وَإِنْ تَحَرِّكَ مَنْ تُوحًا مُثَلَّثُهُ صَارَتْ هُنَا أَلِفًا لام لها نِغَمُ

تَأْتِي اللاَّمُ ٱلفاَّ إِذَا كَانَتْ اَلْحَرَكَةُ فَتْحَةً وَهذا يَأْتِي فِي اَلْمُضَارِعِ اَلثَّلاثِيِّ اَلَّذِي هُوَ مِنْ بَابِ عَلَمَ وَفَتَحَ وَكَذَا فِي اَلْمُضَارِعِ اَلَّذِي يَبْتَدِئُ بِالتَّاءِ اَلزَّائِدَةِ مِنْ الْخُمَاسِيِّ نَحْوُ يَطْغَى وَيَتَوَلَّى وَيَتَزَكَّى .

## إسْنَادُ اَلْمَاضِي إلى اَلضَّمِيرِ اَلْمُتَحَرِّكِ

وَإِنْ لِمَاضِيكِ قَدْ أَسْنَدْتَ كَوْكَبَهُ وَاللَّامُ وَاوْ أَوِ اَلْيَالا قَلِبْتَهُمُ وَاوْ أَوِ اَلْيَالا قَلِبْتَهُمُ وَاوْ أَوْ الْيَالا قَلِبْتَهُمُ إِلَى الضَّمِيرِ الْمُتَحَرِّكِ مِنْ اَلْمُجَرَّدِ وَكَانَتْ لامهُ وَاواً أَوْ يَاءَهُ فلا مَسَّهَما الْقَلْبُ وَبِقَيَتا على حَالَهما الأصْلهما فَتَقُولُ سَرَوْتُ وَرَضِيتُ.

#### حُكْمُ اَلْمُحِرَّدِ إِذَا كَانَتْ اللاَّمُ أَلِفاً

وَاللَّمُ إِنْ أَلِفَ اللَّهِ اللَّهِ عَدْ قُلِبَتْ وَفِي اَلتَّ لاثِيِّ نَحْوَ الأَصْل تَرْتَسِمُ

إذا جَاءَتُ لامُ اَلْمُجَرَّدِ اَلْمَاضِي أَلْفاً قُلْبَتْ يَاءً فيما زَادَ عَلَى اَلثَّلاثِيِّ أَمَّا في اَلثَّلاثِيِّ فَتُرَدُّ إلى أَصْلِها قَائلًا اسْتَدْعَيْتُ وَأَعْطَيْتُ في اَلْيَائِيِّ وَتَقُولُ فِي اَلْواوِيًّ دَعَوْتُ وَغَزُوْتُ وَعَلَوْتُ وَسَمَوْتُ كَما تَقُولُ بَغَيْتُ وَرَمَيْتُ وَرَمَيْتُ وَكَنَيْتُ.

# اتِّصالُ اَلثُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدِ بِتَاءِ اَلتَّانِيثِ

وَإِنْ بِهِ تَاءُ تَأْنِيثٍ قَسدِ اتَّصَلَتْ وَاللَّامُ وَاو أَبَتْ تَرْضَى لِقَلْبِسِهِمُ

إذا اتَّصلَتْ بِالثَّلاثِيِّ المُجرَّد تَاءُ التَّانيث وكَانَتْ لامُ الْكَلَمَة وَاواً أَوْ يَاءً بَقِيَتا مَفْتُو حَتَيْنِ نَحْوُ سَرَرَتْ وَرَضِيَتْ أَمَّا إذا كَانَتْ لامُ الْكَلَمَة الفا فَقَدْ جَاءَ حَذْفُها في الشُّلاثِيِّ وَغَيْرِهِ فَتَنَقُّولُ سَمَتْ وَدَعَتْ وَغَزَتْ وَرَمَتْ وَكَنَتْ وَفِي الرَّبَاعِيِّ تَقُولُ الشَّداسِيِّ اسْتَدْعَتْ.

#### حُكْمُ الماضي إذا أُسْنِدَ إِلَى اَلضَّمِيرِ اَلسَّاكِنِ

وَإِنْ إلى ساكِن أِسْنَدْتَ ماضِينا ضَمِيرُهُ أَلِفٌ يُتُركُ كَمارَسَمُوا

يَبْقَى اَلْفَعْلُ اَلْمَاضِي على حَاله إِذَا اتَّصَلَ بِهِ اَلضَّمِيرُ اَلسَّاكِنِ كَأَلْفِ الاثْنَيْنِ سَواءً كَانَ وَاوَيا لَنَحْوُ سَرُوا أَوْ يَائِيًا نَحْوُ رَضِيا أَمَّا إِنْ كَانَتْ لامُهُ أَلْفاً قُلِبَتَ يَاءً في غَيْرِ اَلثَّلاثِي فَفِي اَلثَّلاثِي فَفِي اَلثَّلاثِي قَنُولً أَعْطَيا وَنادَيا وَناجَيا وَاسْتَدْعَيا هذا إِذَا كَانَ يَائِيا وَإِنْ كَانَ وَاوِياً قُلْتَ غَزَوا وَدَعَوا وَرَمَيا وَبَغَيا.

#### حُكْمُ لامِ اَلْفِعْلِ إذا كانَ اَلضَّميِيرُ وَاوَ اَلْجَماعَةِ

وَاوُ ٱلْجَمَاعَةِ إِنْ وَافِي ضَمِيرَكُمُ حَذَفْتَ لاما لِفِعْل وَهُو يَبْتَسِمُ

إذا جَاءَ اَلضَّمِيرُ للْفعْلِ وَاوُ الْجَماعَة حُذفَتْ لامُ الْفعْلِ وَاواً كانَتْ أَوْ يَاءً أَوْ اَلْهَ وَيُسْتُ الْمُ الْفعْلِ وَاواً كانَتْ أَوْ يَاءً أَوْ اَلْهَا وَيُسْقَحُ الْحَرْفَ الْمَحْدُوفَ كَما يُضَمَّ اللهَ وَيُسْقَحُ الْحَرْفُ الْمَحْدُوفَ الْمَحَدُوفَ كَما يُضَمَّ اللّهَ وَلَا اللّهَ وَاللّهَ عَلْمُ اللّهَ عَلْمُ اللّهَ وَاللّهَ مَعْلُوا وَتَقُولُ رَضُوا وَبَقُولُ رَضُوا وَبَقُولُ وَاللّهَ مَعْلُوا وَسَرُوا. وَاللّهَ مَعْلُوا وَرَصَوا وَرَمَوا وَبَعَوْا وَتَقُولُ رَضُوا وَبَقُولُ وَاللّهَ مُعْلُوا وَسَرُوا. قَالَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. قَالَ الله مَعْلُولِينَ لَهُ اللّهِ مَعْلُولِينَ لَهُ اللّهِ مَعْلُولًا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.

#### حُكْمُ لام اَلْفِعْلِ إذا أُسنْنِدَ اَلْمُضارِعُ إلى نُونِ اَلنِّساءِ

وَإِنْ لِنُونِ النِّسِاأَسْنَدْت فَساعِلَهُ وَلامُهُ الْوَاوُ أَوْ يَاءٌ فلا اخْتَرَمُوا

تَسْلَمُ لامُ اَلْفعْلِ اَلْمُضَارِعِ وَاواً كَانَتْ أَوْ يَاءً إِذَا أُسْنَدَ إِلَى نُوُنِ اَلنَّسُوة وَتَبْقَى على حالها. فَمِثَالُهَا إِذَا كَانَتْ وَاواً يَسْرُونَ وَيَدْعُونَ وَيَغْزُونَ، وَمِثَالُهَا إِذَا كَانَتْ يَاءً يَرْمِينَ ويَسْترينَ ويَسْتَدْعِينَ ويَنْادينَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِلاَّأَنْ يَوْمُينَ ويَسْترينَ ويَسْتَدْعِينَ ويَنْادينَ. قَالَ اللهُ تعالى: ﴿إِلاَّأَنْ يَعْفُونَ ﴾ وَإِنْ كَانَتُ لامُهُ أَلِفَا قَلَبُوها يَاءً فَقَالُوا يَرْضَيْنَ ويَخْشَيْنَ ويَخْشَيْنَ ويَرْكَيْنَ ويَتَنَاجَيْنَ ويَتَدَاعَيْنَ ويَتَدَاعَيْنَ.

# اتِّفاقُ إِسْنَادِ اَلْفِعْلِ ﴿ اللهِ المِلمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَجَاءَ إسْنَادُهُ لاثْنَيْنِ مُ تَفِقًا كَ مِ ثُل إسْنادِهِ نُونُ ٱلنِّسَالَهُمُ

اتَّفَقَ إِسْنَادُ الْفِعْلِ لِأَلْفِ الإثنين كَإِسْنَاده إلى نُونِ اَلنَّسْوَة فَتَسلَمُ فِيهِ وَاوهُ وَيَاوُهُ وَيَنْقَلَبُ الأَلْفُ فِيهِ يَاءً مُطلَقاً ما عَدا ما قَبْلَ نُونِ النِّسْوَة يكُونُ سَاكِناً وَيَكُونُ مَا قَبْلَ أَلِفَ الإِثْنَيْنِ مَفْتُو حَا نَحْوُ الْمُحَمَّدانِ يَسْرُوانِ وَيَدْعُوانِ وَيَرْمِيانِ وَيَعْزُوانِ مَا عَدْا مَا قَبْلُ أَلِفَ الإِثْنَيْنِ مَفْتُو حَا نَحْوُ الْمُحَمَّدانِ يَسْرُوانِ وَيَدْعُوانِ وَيَرْمِيانِ وَيَعْزُوانِ وَيَسْرِيانَ وَيَعْزَكَ يَانِ وَيَتَدَاعَيانِ وَيَسْرِيانَ وَيَعْظِيانِ وَيَسْتَدْعِيانِ وَيَتَدَاعَيانِ وَيَتَنْجَيانِ وَيَتَذَاعَيانِ وَيَتَنَاجَيَانِ

## حَذفُ لامِ اَلْمُضارِعِ إذا أُسْنِدَ إلى واو الْجَماعَة

وَإِنْ إِلَى وَاوِجَمْعٍ جَاءَ مُسْتَنِداً ذَاكَ الْمُضَارِعُ فَاحْدَفْ لامَهُ لَكُمُ

تُحْذَفُ لامُ اَلْمُضَارِعِ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى وَاوِ اَلْجَمَاعَةِ سَواء كَانَتْ وَاواً أَوْ يَاءً أَو اَلْفَا وَيَبْقَى مَا قَبْلَ الأَلفَ عَلَى فَتْحَه إِيذَاناً بِنَفْسِ اَلْحَرْف اَلَّذِي حُذِفَ وما قَبْلَ الْفَا وَيَبْقَى مَا قَبْلَ الأَلفَ عَلَى فَتْحَه إِيذَاناً بِنَفْسِ اَلْحَرْف اللَّذِي حُذِفَ وما قَبْلَ اللَّهِ الْوَاوِيِّ يُضَمَّ وَكَذَلكَ مِنْ اللَّيَائِيِّ أَوْ كَانَتْ لامُهُ أَلفاً وَأَبْقِ مَا قَبْلَ الأَلف في اللَّهُ وَضَعَيْنَ مَفْتُوحًا وَاكْسُرُ مَا عَدَاهُ قَبْلَ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ وَضَمَّ قَبْلَ وَاوِ الْجَمَاعَة في اللَّهُ وَالْمَسُوا وَاخْشُوا وَاكْسُرُ مَا عَدَاهُ قَبْلَ يَاءِ الْمُخَاطَبَةِ وَضَمَّ قَبْلَ وَاوِ الْجَمَاعَة فَيُ الْمُخَاطَبَة وَضَمُ اللَّهُ وَالْمَنُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَوا وَاخْدُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتَدْعُوا وَاسْتِي وَاعْرُوا وَاسْتَدْعِي. كَمَا تَقُولُ لِلْمُخَاطَبَةِ اخْشِيْ وَارْمَيْ وَتَرْكَيْ وَاسْرِي وَأَعْظِي وَاسْتَدْعِي.

## اَلْفَصْلُ اَلسَّا بِعُ اَللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوقُ

مَا اللاَّمُ وَٱلْفَاءُ مِنْ حَرْ فَينِ قَدْ بَرَٰ زا مِنْ عِلَّةٍ فَلَفِيفٌ جَاءَ يَبْتَسِمُ

اَللَّفيفُ اَلْمَفْرُونَ مَا كَانَتْ فَاؤُهُ وَلامهُ حَرْفَيْن مِنْ حُرُوفِ اَلْعلَّة وَفَاؤُهُ فِي كَثير مِنْ اَلْكَلَمات تَكُونُ وَاواً وَمَا أَتى ما فَاؤُهُ يَاءً إِلاَّ مَقَالُهُمْ «يَدِيَ» وَتَأْتي لامه يَاءً إِلاَّ مَقَالُهُمْ «يَدِيَ» وَتَأْتي لامه يَاءً فِي مَوْضِعَيْنِ أَمَّا بِاقِيةٌ على أصلها نَحْوُ وَحِي وَوَرِي وَوَلِي اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي أَنْ تَنْقَلَبَ أَلْفا نَحْوُ وَحِي وَوَرِي وَوَلِي اَلْمَوْضِعُ اَلثَّانِي أَنْ تَنْقَلَبَ أَلْفا نَحْوُ وَحَي وَوَدِي وَوَلِي المَوْضِعُ الثَّانِي أَنْ تَنْقَلَبَ أَلْفا نَحْوُ وَحَى وَوَدَى وَوَشَى.

## أَوْجُهُ ٱللَّفِيفِ ٱلْمَقْرُوقِ

وَقَدْ اتَاكُمْ هُنَا ذَاكَ اللَّفِيفُ إلى ثَلاثَة إِ وْجُه يِشْدُ وُبِهَا ٱلْقَلَمُ

لِلْفَيف ٱلْمَفْرُوُق ثَلاثَةُ أَوْجُه: الأَوَّلُ مِثالُ ضَرَبَ يَضْرِبُ كَوَعَى يَعِي وَوَنَى يَنِي وَوَنَى يَنِي وَوَهَى يَعِي اللَّهُ مِثَالُ صَسِبَ يَنِي وَوَهَى يَهِي \_ ٱلثَّالِثُ مِثَالُ حَسِبَ يَنِي وَوَهَى يَهِي \_ ٱلثَّالِثُ مِثَالُ حَسِبَ يَخْسِبُ نَحْوُ وَلِي وَوَرِي يَرِي.

#### مُعَامَلَةُ اللَّفِيفِ الْمَفْرُوقِ

عَامِلْ لَفِيفَكَ مِنْ فَاء يَشيِدُ بِها مِثْلَ الْمِثَالِ وَلام ناقِص لَهُمُ

عُومُلَ اللَّفيفُ الْمَفْرُوقُ مِنْ جهة فَائه كَما يُعَامَلُ الْمِثَالُ وَمِنْ جهة لامه يُعَامَلُ المِثَالُ وَمِنْ جهة لامه يُعَامَلُ مُعَامَلَةً اَلنَّاقِصِ وَهُنَا تَثْبُتُ فَاقُهُ فَيَ الْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ كَانَتْ يَاءً أَوْ وَاوَأَ وَاوَأَ وَعَيْنُها مَفْتُوكَةٌ فَتَقُولُ يَدَى يَيْدِي وَأَيْدِكما تَقُولُ وَجِي يَوْجَى وَأَوْجِ.

#### حَدُّفُ فَاءِ اَلْكلِمَة في اَلْمُضْارِعِ وَالْأَمْسِ

وَإِنْ تُضَارِعْ ثُلاثِياً فَفَاحُذِفَتْ وَالْأَمْرَ إِنْ تَكُ وَاوا عَيْنُ كَسْرِهِمُ

تُحْذَفُ فَاءُ اَلْكَلَمَة مِنْ اللَّفَيْفِ الْمَفْرُوقِ فِي الْمُضَارِعِ اَلتُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدُ وَفَي الْمُضَارِعِ التُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدُ وَفَي الْمُضَارِعِ التُّلاثِيِّ اَلْمُجَرَّدُ وَفَي الْمُضَارِعِ التَّلُوبُ وَبَابُ حَسِبَ فَتَقُولُ الْأَمْرِ إِذَا كَانَتْ الْفَاءُ وَاواً وَالْعَيْنُ مَكْسُورَةٌ وَذَلَكَ بابُ ضَرَبَ وَبابُ حَسِبَ فَتَقُولُ لُو اللهَ عَلَي لِ وَوَرِي يَرِي رِ.

## حَذْفُ لامهِ في اَلْمُضارعِ اَلْمَجْزُومُ وَالأَمْرِ أَيْضاً

وَتُحْذَفُ اللَّامُ فِي اَلْمَجْزُ وُم راضِيَةً وَالْأَمْرِ أَيْضًا إِذَا نُونَ النِّساغَنِمُوا

جَاءَ حَذْفُ لامِ اللَّفيف اَلْمَفْرُوق أَيْضاً في الْمُضَارِع اَلْمَجْزُومِ وَالأَمْرِ إلاَّ إِذَا أَسْنَدُوهُ إِلَى نُونِ اَلنِّسْوَةَ فَتَقُّولُ لَمْ يَعْينَ وَلَمْ يَنِينَ لَم يَدينَ وَلَمْ يَهِينَ وَلَمْ يَلِينَ وَتَقُولُ في الأَمْرِ يا نساءً عينَ من بَابِ وَعي يَعي وَيا نسَاءً لِينَ وَهِينَ وَإِذَا أَسْنَدْتَهُ إِلَى أَلفَ الإِثْنَيْنَ قُلْتَ السَّعَيدانَ يَعيانَ ويَهِيانَ ويَنيانَ ويَليانَ ويَوْجَيانِ وَإِذَا عَلَيْهِ إِلَى أَلفَ الإِثْنَيْنَ قُلْتَ السَّعَيدانَ يَعيانَ ويَهِيا وَكَذَا في الْبَاقِي مَنْ الأَمْثِلَة وَفي الأَمْرِ يا سَعيدانَ عيا وَليا وَنيا وَهيا وليا.

# إسْنَادُ أَحَدِ اَلْفِعْلَيْنِ إلى وَاوِ الجماعَةِ أَوْ يَاءِ اَلْمُخَاطَبَةِ

وَاوُ اَلْجَ مَاعَةِ أَوْ يَاء تُخَاطِبُها أَوْ لِلضَّمِيرِ لِحَذْفِ اللاَّم تَغْتَنِمُ

إذا أُسْنِدَ أَحَدُ الْفَعْلَيْنِ الْمُضَارِعِ أَوْ الأَمْرِ إلى وَاوِ اَلْجَمَاعَةِ أَوْ يَاءِ اَلْمُخَاطَبَةِ أَوْ إلى الضَّمَيرِ الْمُسْتَتَر تُحْذَفْ هُنَا لَامُهُ فَإذا كَانَ مِمَّا تُحْذَفُ فَاوَّهُ مَعَ هذا أَصْبَحَ الْبَاقِي مِنْ الْفَعْلِ حَرْفاً وَاحِداً وَهُو اَلْعَيْنُ وَهُنا يَجِبُ أَنْ تُجْتَلَبَ لَهُ هَاءُ في الأَمْرِ إذا أُسْنَدَ للضَّمير المُسْتَتر عَنْدَ الوَقْفِ فَتَقُولُ دِهْ وَنِهْ وَقِهْ وَلِهْ وَفِهْ وَعِهْ.

## الإِتْيَانُ بِهَاءِ اَلسَّكْتِ فِي اَلْمُضَـارِعِ اَلْمَجْــزُومُ

وَجَازَ إِنْيَانُ هَاءِ السَّكْتِ إِنْ جَزَمُوا مُصَارِعاً لَمْ يَفُهُ الآبِحَةُ هِمُ السَّكْتِ إِنْ جَزَمُوا مُصَارِعاً لَمْ يَفُهُ وَكَانَ مُسْنَداً إلى اَلضَّميرِ جَازَ الإِنْيَانُ بِهَاء اَلسَّكْت في الْمُضارِع إِذَا جَزَمْتَهُ وَكَانَ مُسْنَداً إلى اَلضَّميرِ الْمُسْتَترِ وهذَا عِنْدَ الْوَقْف فَتَقُولُ لَمْ يَفهُ وَلَمْ يَلِهُ كما جَازَ حَذْفَها فَتَقُولُ لَمْ يَلِ وَلَمْ يَف وَصَلاً كَانَ أَوْ قُفاً.

# اَلْفَصْلُ اَلثَّا مِنُ في اَللَّفِيفِ اَلْمَقْرُ ونِ

لَفِيفُ مَ قُدرُونِهِمْ وَافى يَقُولُ لَكُمْ حَظِي عَنِمْتُ كَمَفْرُوقَ يَزِينُهُمُ

اَللَّفيفُ اَلْمَقْرُونُ كَاللَّفيفِ اَلْمَفْرُونَ وَهُو مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَلامُهُ حَرْفَيْنِ مِنْ حُرُونِ اللَّهَ وَلا اللَّهِ عَيْنُهُ اللَّهُ وَاواً كَما لَيْسَ فيه أَيْضًا ما عَرْنُهُ يَاءً وَلا مُهُ وَاواً كَما لَيْسَ فيه أَيْضًا ما عَيْنُهُ وَاوْ وَلا مُهُ عَيْنُهُ يَاءً وَلا مُهُ عَيْنُهُ وَاوْ وَلا مُهُ وَاوْ اللَّهُ عَيْنُهُ وَاوْ وَلا مُهُ وَاوْ باقيَةٌ على حالها أَصْلاً.

#### أَنْواعُ اللَّفِيفِ الْمَقْرُونِ - الأَوَّلُ

وَإِنْ تُرِدْهَاهُنَا اسْتِقْرَاءَ أَوْجُهِهِ فَخَمْسَةٌ تَتَبَاهَى حِينَ تَبْتَسِمُ الْوَاعُ اللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَاواً وَلامُهُ واواً قَدْ انْقَلَبَتْ أَلْفاً وَذَلَكَ كَعَوَى وَحَوى وَغَوَى وَبَوَى وَزَوَى.

## النَّوْعُ الثاني - ما عَيْنُهُ وَاوٌ وَلامُهُ واو

وَالشَّانِي مَاعَيْنُهُ وَاو ٌ وَلامُهُمُ وَاو ٌ وَالمُهِمُ وَاو ٌ قَدِ انْقَلَبَتْ يَاء لِصَر فِهِمُ الشَّوعُ النَّوعُ النَّانِي مِنْ اللَّفِيفِ الْمَقْرُ وُن وَهُو مَا كَانَتْ عَيْنُهُ وَاواً وَلامُهُ وَاواً انْقَلَبَتْ يَاءً وَذَلِكَ نَحْوُ قَوِيَ وَغَوِي وَجَوِي وَلَوِي وَحَوِي.

#### اَلنَّوْعُ اَلثَّالِث ـ ما عَيْنُهُ وَاوٌ وَلامُهُ يَاء

وَاللاَّمُ تَأْتِيكَ يَاءً وَهُي َ باقِيئِةٌ وَالْعَيْنُ وَاوٌ فَهِذَا اَلتَّالِثُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَم النَّوْعُ النَّانِعُ النَّالِثُ مِنْ اللَّفيفِ المقرونِ هُوَ ما كَانَتْ عَيْنُهُ وَاواً وَلامهُ يَاءً باقِيَةً نَحْوُ ذَوِي وَمَوِي وَمَوِي وَصَوِي.

#### النوْعُ الرَّابِعُ ـ ما عَيْنُهُ وَاوٌ ولامُهُ يَاءٌ

وَرَابِع عَــيْنُهُ وَاو ولامُـهُمُ يَاء الى أَلِف صَـارَت لها قِـمَمُ اللَّهُ عَــيْنُهُ وَاو وَلامُهُ يَاء اللَّهَا قِـمَمُ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَنْ اللَّهَ يَاء اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَاء اللَّهَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ يَاء اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللل

#### اَلنَّوْعُ اَلْخَامِسُ . ما عَيْنُهُ يَاءٌ وَلامُهُ يَاءٌ

وَاللاَّمُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَانَيْنِ أَشْرَقَتَا حَيْهُ وَالْعُنْ الْأَنُواعِ بَيْنَهُمُ الْنُواعِ بَيْنَهُمُ النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْ أَنُواعِ اللَّفِيفَ الْمَقْرُونُ وَهُو مَا كَانَتْ عَيْنُهُ يَاءً وَلاَمُهُ يَاءً بِاللَّهِ عَلَى حالها نَحْوُ حَيِي وَعَيَي وَيَأْتِي اللَّفِيفُ الْمَقْرُونُ الثَّلاثِيُّ عَلَى قَسْمَيْنِ بِاقَيَةً عَلَى حالها نَحْوُ حَيِي وَعَيَي وَيَأْتِي اللَّفِيفُ اللَّمَقْرُونُ الثَّلاثِيُّ عَلَى قَسْمَيْنِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى قَسْمَيْنِ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى قَسْمَيْنِ اللَّهُ مَا مَثَالُ ضَرَبَ يَضْرُبُ نَحْوُ حَوَى وَعَوَى وَذَوى وَنَوى وَنَوى وَنَوى وَنَوى وَنَوى عَلَى عَل

#### حُكْمُ اللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ

وَعَـيْنُهُ لَيْسَ تَرْضَى أَنْ يُقَـارِبَها إعلالُهُمْ لَوْ بِأَسْبَابٍ لَهاقَدِمُوا وَعَـيْنُهُ لِيْنَهُ لَوْ بِأَسْبَابٍ لَهاقَدِمُوا حُكُمُ اللَّفيف الْمَقْرُونُ لا تَقْبَلُ الإعلالَ عَيْنُهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنْ أَنْوَاعِهِ وَلَوْ وَجَدُوا سَبَباً مُوَّجِباً لَهُ فَتُعَامَلُ عَيْنُهُ مُعَامَلَةً عَيْنِ الصَّحِيحِ وَتَبْقَى على حَالِها.

## حُكْمُ عَيْنِ اللَّفِيفِ المقرُونِ

وَاللاَّمُ تَاْخُدُ مِنْهُمْ حُكُمَ ناقِصِهِمْ لاماً وَإِنْ وَجَدُوا قَلْباً فَذَالَهُمُ تَاْخُدُ لامُ اللَّامَ تَاْخُدُ لامُ اللَّاقِصِ بِغَيْرِ فَرْقِ وَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضَى تَأْخُذُ لامُ اللَّاقِصِ بِغَيْرِ فَرْقِ وَإِذَا وُجِدَ مُقْتَضَى قَلْبِها أَلِفاً قُلْبَتْ الْمُضَارِعِ يَهْوَى وَعَوَى وَغَوَى وَلَوَى وَفي الْمُضَارِعِ يَهْوَى وَيَضُوى وَيَقُوى وَيَقُوى وَيَعُوى وَيَعُوى وَيَعْوى وَيَعْمُ وَيَعْوى وَيَعْمَ وَيَعْمُ وَيَعْوى وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْمُ وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيْعَوى وَيْعَوى وَيْعَوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيَعْوى وَيْعَوى وَيَعْوى وَيْعَوى وَيَعْوى وَيْعِوى وَيْعِوى وَيَعْوى وَيْعَوى وَيَعْوى وَيْعَوى وَيْعُوم وَيْعِوم وَيْعِوم وَيْعِوم وَيْعِوم وَيْعِهُمُ وَيَعْمُ وَيْعُومُ وَيَعْمُ وَيْعِومُ وَيَعْمُ وَيْعِمْ وَيْعِومُ وَيَعْمِ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيَعْمِ وَيْعِومُ وَيَعْمُ وَيْعُومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعُومُ وَيْعُومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيَعْمِ وَيْعِومُ وَيَعْمُ وَالْعُومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيَعْمُ وَيْعُومُ وَيْعُومُ وَيْعِومُ وَيْعِومُ وَيْعِمُ وَيْعُومُ وَيْعِومُ وَعِلَمُ وَيُعْمُ وَيْعُومُ وَيْعُومُ وَيْعُومُ وَعُومُ وَيْعُومُ وَالْعُومُ وَيْعُومُ وَعُومُ و

#### حَذْفُ اللاَّمِ إِذَا وُجِدَ مَا يَقْتَضِي ذَلك

وَحَذْفُكَ اللاَّمَ إِنْ وَافَيْتَ مِنْ سَبَبٍ مِثْلَ الْمُضَارِعِ مَجْزُوُما أَجِزْلُكم جَازَ حَذْفُ اللاَّمِ إِذَا وُجِدَ مُقْتَضَى ذَلِكَ كَما تُحْذَفُ مِنَ الْمُضَارِعِ الْمَجْزُومِ مَسْنَداً إِلَى الضَّمير الظَّاهِ إِذَا وَالمُسْتَتِر كَما جَاءَ فِي الأَمْرِ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى ضَمير مُسْنَتَر مَثْلَ سَائِر الظَّاهِ أَو المُسْتَتر كَما جَاءَ فِي الأَمْرِ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى ضَمير مُسْتَتر مَثْلَ سَائِر الظَّاهِ وَالْمُسْتَتر كَما جَاءَ فِي الأَمْرِ إِذَا أُسْنَدَ إِلَى ضَمير مَسْتَتر مَثْلَ سَائِر الْفُواعِهِ عَنْدَ الإسْنَاد إلى وَاو الْجَماعَة أَوْ يَاءَ الْمُخَاطَبَة فَتَقُولُ لَمَ الله سَعيد وَلَو يَا كَما تَقُولُ الْخُولُ الْوُوا وَالْوِيا كَما تَقُولُ الْخُولُ الْوَوْا وَالْوَوْا وَالْوُوا وَيَا بُثَيْنَةُ تَطُويِنَ وَتَلُويِنَ وَاطُويِ وَالْوِي وَتَبْقَى اللاَّمُ على حالَها إِنْ لَمْ يُوجَدْ ما يَقْتَضَى ذلك.

# اَلْبابُ اَلثَّالِثُ فِي اشْتِقاقِ صِيغَةِ اَلْمُضَارِعِ وَالْآَهْدِ

تَشْتَقُ صِيغَةُ ماضًا رَعْتَهُ عَلَنا مِنْ ماضِ قَدْ زِيدَ حَرْ فا باعتلالهم

جَاءَ اشْتقاقُ صِيغةَ الفعل المُضَارِعِ مِنْ الفعل المَاضِي بِزَيَادَة حَرْف مِنْ الفعل الماضي بِزَيَادَة حَرْف مِنْ حُرُونُ الْمُحَرُونُ الْمُحَدَّارِعَةَ يَكُونُ فَي أَوَّلَ الفعل الفعل دَالا عَلَى المُتكَلِّم نَحْوُ أُجَاهِدُ أَوْ للمُعَظِّم نَفْسَهُ أَوْ مَعَهُ غَيْرهُ للمُخَاطَب نحو تُجَاهِدُ أَوْ للمُعَظِّم نَفْسَهُ أَوْ مَعَهُ غَيْرهُ نُجاهِدُ وَيَجْمَعُ هَذِهِ الْحُرُوفَ قَوْلُكَ نَأَيْتُ وَتُسَمَّى أَحْرُفَ المُضَارِعَةَ.

## حُكْمُ أَولَ اَلْمُضارِعِ مِنَ اَلثّلاثي وما فَوْقَ اَلرُّباعيّ

وَاقْتَحْ مُضَارِعَ ماثَلَّثْتَ ماضِيه وَماعَلافَوْقَ مَارَبَّعْتَ بَيْنَهُمُ

يُفْتَحُ أُوَّلُ الْمُضَارِعِ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ ثُلاثِياً نَحْوُ ضَرَبَ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَضْرِبُ أَوْ كَانَ خُمَاسِياً نَحْوُ تَدَحْرَجَ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَتَدَحْرَجُ أَوْ كَانَ سُدَاسِياً نَحْوُ اسْتَغْفَرَ فَتَقُولُ في مُضَارِعِهِ يَسْتَغْفِرُ، وَقِسْ على هَذَا.

# أَوَّلُ ٱلْمُضارِعِ مِنَ ٱلْمَاضِي ٱلرُّباعِيِّ

أَمَّ الرُّباعِيُّ لا يَرْضَى لَهُ أَبَداً إلاَّ يَدَ الضَّمِّ تُرْسِي الْعَدْلُ نَحْوَكُمُ

لا يَكُونُ مُضَارِعُ الْمَاضِي الرَّبَاعِيّ إلاَّ مَضْمُومُا اَوَّلَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ حُرُوفُهُ كُلُهُ الْمَصُولُا كَدَحْرِجَ فَتَقُولُ فِي مُضَارِعه يُدَحْرِجُ أَمْ كَانَ بَعْضُ حُرُوفِهِ زَائِداً قَدَّمَ وَأَكْرَمَ وَقَاتَلَ فَتَقُولُ فِي مُضَارِعهِ هنا يُقَدَّمَ وَيُكْرِمُ وَيُقَاتِلُ.

# حُكُمُ حَرَكَةِ اَلْحَرْفِ اَلَّذِي قَبْلَ الاخرِ مِنَ اَلرُّبَاعِيَّ وَاَلْخُماسِيِّ وَالسُّدَاسِيِّ

وَقَبْلَ آخِيرِ حَرْف نِنَالَ كَسْرَهُمُ رَبّعْتَ خَمّسْتَ أَوْسَدّسْتَ فِعْلَهُمُ

حُكْمُ حَرَكَة الْحَرْفِ اللَّذِي قَبْلَ الاخرِ مِنْ مُضارِعِ الرُّبَاعِيِّ حُكْمُها الْكَسْرُ نَحْوُ يُكْرِمُ بِكَسْرِ الرَّبَاءِ وَإِنْ كَانَ خُماسياً وَقَد ابْتُدِئَ بِهَمْزَة وَصْل نَحْوُ انْطَلَقَ وَاجْتَمَعَ أَوْ سُدَاسياً كَاسْتَخْرَجَ فَحُكْمُ هَمَا كَالرَّبَاعِيِّ الْمُتَقَدِّم وهو كَسْرُ مَا قَبْلَ الاخِرِ فَتَقُولُ في مُضَارِعهِ يَنْطَلِقُ وَيَجْتَمِعُ وَيَسْتَخْرِجُ.

#### اشتقاقُ الأمر من المُضارع

وَالأَمْرُيُوْخَذُمِنْ فِعْلِ تُضَارِعُهُ بِحَذْفِ حَرْفِ نَأَيْتُ ٱلْيَوْمَ دُونَهُمُ

كَمَا اشْنَقَ ٱلْمُضَارِعُ مِنَ ٱلْمَاضِي كَذَلكَ يَشْتَقُ الأَمْرُ مِنْ ٱلْمُضَارِعِ بَعْدَ مَا يُحْذَفُ مِنْ أَوَّلِهِ حَرْفُ ٱلْمُضَارِعَةِ ٱلَّتِي يَجْمَعُها قَوْلُكَ نَأَيْتُ وَإِنْ كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفَ ٱلْمُضَارِعَة مُتَحَرِّكا تَرَكْتَ ٱلْباقِي على حَالهِ وَحَذَفْتَ عَيْنَ الأَجْوَفِ مَتَخَلِّصًا مِنْ ٱلْتَقَاءِ ٱلسَّاكِنَيْنِ وذلك كَيَتَعَلَّمُ وَيَتَشَاوَرُ وَيَصُومُ وَيَبِيعُ فَتَقُولُ في الأَمْرِ تَعَلَّمْ وَيَشَاوَرُ وَيَصُومُ وَيَبِيعُ فَتَقُولُ في الأَمْرِ تَعَلَّمْ وَتَشَاوَرُ وَتَشَارَكُ وَصُمْ وَبِعْ.

#### حُكْمُ الأَمْسِ إِذا كانَ ما بَعْدَ حَرْفِ اَلْمُضَارِعَةِ مُتَحَرِّكاً

مابَعْدَ حَرْفِ لِمَاضَارَعْتَ إِنْ يَكُ جِا تَحَرُّكُ عَيْنَ ذَاكَ الأَجْوَفِ اخْتَرَمُوا

يُتْرَكُ الأَمْرُ على حَاله إذا كانَ ما بَعْدَ حَرْفِ اَلمُضَارَعَةِ مُتَحَرِّكًا نَحْوُ يَتَعَلَّمُ وَيَتَسَعُ وَيَتَعَلَّمُ وَيَتَسَعُ لَكَنْ عَلَيْكَ حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ تَخَلُّصاً مِنْ اَلْتِقاءِ وَيَتَسَاوَرُ وَصُمْ وَبِعْ. السَّاكِنَيْنِ في الأَمْرِ فَتَقُولُ تَعَلَّمْ وَتَشَاوَرْ وَصُمْ وَبِعْ.

## حُكْمُ الأَمْرِ إِذَا كَانَ مَا بَعْدَ حَرْفِ مُضْنَارِعِهِ سَاكِناً

وَإِنْ يَكُنْ سَاكِناً مَا بَعْدَ حَرْفِهِمْ فَاسْتَجْلِبَنْ هَمْزَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ

إذا جَاءَ ما بَعْدَ حَرْف مُضَارِعِ الأَمْرِ سَاكِناً فاجْتَلَبْ هَمْزَةَ اَلْوَصْل تَوَصَّلاً إِلَى اَلنَّطْق بِالسَّاكِنِ وَذَلكَ نَحْوُ يَكُنْبُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَخْرَبُ وَيَجْتَمِعُ وَيَنْصَرِفُ وَيَسْتَغْفِرُ وَتُكْسَرُ هَلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ وَيَسْتَغْفِرُ وَتُكُسَرُ هَلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ فَتَقُولُ إِكْنُ الأَمْرُ ثُلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ فَتَقُولُ إِكْنُ الْأَمْرُ ثَلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةٌ فَتَقُولُ إِكْنُ الْأَمْرُ وَلَاثِياً وَعَيْنُ مُضَارِعِهِ مَضْمُونَةً فَتَقُولُ إِكْنُ الْأَمْرُ وَلَاثِياً وَعَيْنُ مُخَورًا وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَاثُولُ اللّهُ مَا إِنْ مَنْ فَالْمُ وَاللّهُ وَلَاثُونَ اللّهُ وَلَاثُونُ اللّهُ وَلَا إِلَا إِنْ مَنْ فَا لَا اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مَا إِنْ مَنْ اللّهُ مَا إِنْ مَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَيْنَ اللّهُ مِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَعَيْنُ مُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاثُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مِنْ وَعَيْنُ مُ مُنْ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلِيْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّذِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُل

#### اَلْفَصْلُ اَلثَّانِي في أحكامٍ تَخُصُّ بَعْضَ الأنواعِ

وَهَمْزَةً مِنْ رأى فَاحْدُفْ بِأَمْرِهِمُ كَنذاكَ مِنْ أَخَنذَ ٱلْغِطْرِيفُ ثَأْرَهُمُ

تُحْذَفُ هَمْزَةُ رأى مِنَ الْفَعْلِ الْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَهِيَ عَيْنُ الْفَعْلِ فَتَقُولُ فِي الْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَهِيَ عَيْنُ الْفَعْلِ فَتَقُولُ فِي الْمُضَارِعِ يَرَى الْحَقَّ أَهْلُ الْعِلْمِ وَتَقُولُ فِي الأَمْرِ وَهَ وَكَلْ وَسَلْ هَمْزَةُ أَخَذَ وَكُلُ وَسَلْ. قَالَ تعالى: وَأَكَلَ وَسَلَّ. قَالَ تعالى: ﴿ خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴾، وَقَالَ: ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مارَزَقْناكُمْ ﴾.

#### بَقَاءُ هَمْ زُة أَخَذَ وَأَكَلَ وَسَأَلَ وَحَدْفُها

وَحَرْفُ عَطْفٍ إِذَا يَوْمَا تَقَدَّمَهِا بَقَاوُهَا لَكُمُ أُوْحَذُ فَهَا اغْتَنِمُوا إِذَا تَقَدَّمَ سَلْ وَأَمْثَالِهَا حَرْفُ عَطْف فَلَكَ حَذْفُ هَمْزَتها وَإِبقَاؤُها. فَمثالُ حَذْفها باعد الْبَاطِلَ وَخُذْ في نَصْرِ الْحَقِّ، وَمِثَالُ بَقَائِها قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصَعْبِرُ عليها ﴾.

# الإدعام في المُفعَّف

مَاضِي ٱلْمُضْعَقَّ وَمُضْارِعُهُ مَعَ الإِدْعَامِ

ماضِي اَلثُلاثِيِّ أَدْغِمْ مِنْ مُضَعَّفِهِمْ بِدُونَ جَـنْمِ سَكُون ضَارَعُوا لَكُم

يُدْغَمُ ٱلْمُضَعَّفُ فِي ٱلْمَاضِي ٱلثَّلاثِيَّ وَمُضارِعه إذا كانَ مَجْزُوماً بِغَيْرِ سُكُونَ إِلاَّ إذا اتَّصَلَ بِهِمَا ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٍ فَتَقُولُ شَدَّ يَشُدُّ وَمَدَّ يَمُدُّ وَفَرَّ يَفِرُّ.

## ضَمِيرُ اَلرَّفْعِ اَلْمُتَحَرِّكِ في اَلْمُضَعَّفِ اَلثُّلاثي وَاَلْفَكٌ

وَإِنْ أَتَاكَ ضَمِيِرُ الرَّفْعِ مُعْتَنِقًا نُونَ النِّسَافُكَّ إِدْغَامُ لَهُمْ رَسَمُ وُا

إذا اتَّصَلَ بِمَاضِي ٱلْمُضَعَّفُ ٱلثَّلاثِي وَمُضَارِعِهِ غَيْرِ ٱلْمَجْزُومِ بِالسُّكُونِ إذا اتَّصَلَ بِهِما ضَمِيرٌ مُتَحَرِّكُ كَنُونَ ٱلنِّسَاءَ وَجَبَ فَكُهُ مَا مِنَ الإِدْغَامِ فَتَقُولُ مَلَدْنَ وَيَقْرِرْنَ وَقَرَرْنَ وَفِي مُضَارِعِها يَمْدُدْنَ وَيَقْرِرْنَ وَيَقْرِرْنَ وَجَازَ ٱلْفَكُ والإِدْغَامُ فِي الْمُضَارِعِ ٱلْمَصَارِعِ الْمَجْزُومِ بِالسُّكُونِ فَتَقُولُ فِي ٱلْفَكِ الشُدُدُ وَلا تَشْدُدُ وَتَقُولُ فِي الإِدْغَامِ شَدُ ولا تَشْدُدُ وَتَقُولُ فِي الإِدْغَامِ شَدًا ولا تَشْدُدُ وَتَقُولُ فِي الإِدْغَامِ شَدًا ولا تَشْدُدُ ولا تَشْدُدُ ولا تَشْدُدُ ولا تَشْدُدُ وَلا تَشْدُدُ وَلَا تَشْدُدُ وَالْ فِي الإِدْغَامِ

# حَدْفُ فَاءِ المثالِ الثُّلاثِي مِنْ الْمُضارِعِ وَالأَمْرِ

وَحَدْفُ فَاءِ الثَّلاثِي مِنْ مُضَارِعِهِمْ بِأَنْ تَرَى الْفَاءَ وَاوا كَسْرَعَيْنِهِمُ

تُحْذَفُ فَاءُ اَلْمَثَالِ اَلشَّلاثِي مِنْ مُضَارِعِه بِشَرْطَيْن : الشَّرْط الأُوَّل أَنْ تَصير الْفَاءُ وَاواً ـ اَلشَّرْطُ النَّانِي أَنْ تَكُونَ عَيْنُ اَلْمُضَارِعِ مَكْسُورَةً لِلتَّخَلُّصِ مِنْ وَقُوعَها بَيْنَ الْيَاءِ الْمَفْتُوحَةَ وَالْكَسْرَة فَتَقُولُ في مُضَارِعِ وَعَدَ يَعِدُ وفي مُضارِعٍ وَرِثَ يَرِثُ وفي الأَمْرِ عَدْ وَرِثَ يَرِثُ وفي الأَمْرِ عَدْ وَرِثْ.

#### عَيْنَ الْأَجْوَفَ

## حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ مِن الْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ

وَعَيْنَ أَجُوفَ فَاحُذُفْ مِنْ مُضَارِعِنا وَالأَمْسِ إِنْ بِسُكُونَ إِجَاءَ جَـزْ مُهُمُ

تُحْذَفُ عَيْنُ الأَجْوَف مِنْ اَلْفِعْلِ اَلْمُضَارِعِ وَالأَمْرِ إِذَا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ المُّصَارِعِ وَالأَمْرِ إِذَا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ بِالسَّكُونُ وَبَنيَ الأَمْرُ على السُّكُونُ فَتَقُولُ في مُضَارِعٍ بَاعَ وَخَافَ وَقَالَ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَخَفْ وَلَمْ يَقُلُ وَتَكُنْ وَتَكُنْ وَقُلْ.

## حُكْمَ عَيْنِ الأَجْوَفِ إذا كَانَ المضارِعُ مَجْزُومًا بِحَذْفَ اَلنُّونِ وَالأَمْرُ

وَٱلْعَيْنُ لا حَدْفَ فِيها إِنْ هُماجُزِما بِحَـنْفِ نُونيهِ ما قُلُوا فَـدَيْتُكُمُ

إذا جُزِمَ اَلْمُضَارِعُ بِحَذْفِ النُّوُنِ وَكَانَ الأَمْرُ على حَذْفها مَبْنِيا فَلا تُحَذَفْ هُنَا عَيْنُ الأَجْوَف فَتَقُولُ في الْمُضَارِع لَمْ يَقُولُوا ولم يَبِيعوا وَلَمْ يَخَافُوا وَتَقُولُ في الْمُضارِع لَمْ يَقُولُوا ولم يَبِيعوا وَلَمْ يَخَافُوا وَتَقُولُ في الأَمْرِ قُولُوا وَقُولًا وَقُولًا وَقُولًا وَبِيعُوا وَبِيعِي وَخَافُوا وَخَافَا وَخَافي.

#### حَذْفُ عَيْنِ الأَجْوَفِ إِذَا اتَّصَلَ بِأَحَدِهِما الضَّمِيرُ اَلْمُتَحَرِّكُ

وَإِنْ هُما بِضَمِيرٍ حَرَّكُ وَاتَّصَلا فَعَيْنُ أَجْ وَفِهِمْ بِالْحَذْفِ تَغْتَنِمُ

إذا اتَّصَلَ اَلضَّمِيرُ اَلْمُتَحَرِّكُ بِالْمَاضِي أَو اَلْمُضَارِعِ حُذَفَتْ عَيْنُ الأَجْوَفِ مِنْهُما نَحْوُ اَلْبُثَيْناتُ بِعْنَ وَقُلْنَ وَخَفْنَ وَفِي اَلْمُضَارِعِ يَقُلْنَ وَيَبِعْنَ وَيَخَفْنَ.

## حَذْفُ لامِ النَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ الْمَقْرُونِ

وَلامُ ناقِ صِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ يِفِ فَ مِنْ مُضَارِعٍ جَزَمُ وا وَالأَمْرِ تُحْتَرَمُ

جَاءَ حَذْفُ لامِ النَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ اَلْمَقْرُونِ مِنْ مُضَارِعه اَلْمَجْزُومُ وَالأَمْرِ فَيَتَقُولُ فِي خَشِي لَمْ يَخْشَ وَفِي رَضِي لَمْ يَرْضَ وَفِي رَمِي لَمْ يَرْمِ وفي طَوِي لَمْ يَطُو وَفِي سَرُو لَمْ يَسْرُ هذا في اَلْمُضَارِعِ وفي الأَمْرِ تَقُولُ أَخْشَ وَارْضَ وَاسْرُ وارْم وَاطْوِ وَاغْزُ، وَقِس على هذا وَفَقَكَ اللهُ.

#### اَللَّفِيفُ اَلْمَفْرُوُقُ

عَامِلْ لَفِيِفا كَمَقْرُون مِعَامَلَة تَالَ الْمِثَالُ يَدَيْهَا حِينَ تَنْقَصِمُ

إِنَّ اللَّفِيفَ اَلْمَفْرُونَ مِنْ جَهَة فَائِه يُعامَلُ مُعَامَلَةَ اَلْمِثَالِ كَمَا يُعَامَلُ مِنْ جَهَة لامه مُعَامَلَةَ اَلْمَثَالِ كَمَا يُعَامَلُ مِنْ جَهَة لامه مُعَامَلَةَ اَلنَّاقِصِ فَيَبْقَى فَعْلُ الأَمْرِ فَيه على حَرْف واَحِد فَيُلْحَقُ هَا هُنَا وُجُوبًا لامه مُعَامَلَةَ النَّاقِصِ فَيبْقَى فَعْلُ الأَمْرِ فَيه على حَرْف واَحِد فَيلُحَقُ هَا هُنَا ومُجُوبًا بِهَاءَ السَّكُتُ فَي قَتْفُولُ فِي أَمْرِ وَقَى قِهْ وَفِي وَفي وَفي فِهْ وَفي وَنَى نِهْ وفي وَدى دِهْ وفي وكي له وفي وكي له وفي وكي له وفي وكي عه.

#### حَذْفُ هَمْزَةِ ٱلْمُضارِعِ ٱلزَّائدِةِ

مِنْ وَزْنِ أَفْعَلَ فَاحعذُفْ هَمْزَةً عُلِمَتْ مِنَ ٱلْمُصَالِعِ يَبْعَى بُرْدُ وُدِّهِمُ

إِنَّ ٱلْفِعْلَ ٱلَّذِي هُو عَلَى وَزْنِ أَفْعَلَ تُحْذَفُ ٱلْهَمْزَةُ ٱلزَّائِدَةُ مِنْ مُضَارِعِه وَمِنْ أَمْرِه وَمِنْ اَسْمِ فَاعَلِه وَاسْمِ مَفْعُولُه. فَمشَالُ حَذْفها مِنْ ٱلْمُضَارِعِ يُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمَ وَمَنْ اَسْمِ فَاعَلَه وَاسْمِ مَفْعُولُه. فَمشَالُ حَذْفها مِنْ ٱلْمُضَارِعِ يُكْرِمُ مَنْ أَكْرَمُ وَيَعَدُّ مَنْ أَوْعَدُ وَتَقُولُ في الأَمْرِ ٱكْرِمْ وَأَبِقِ وَاوْعِدْ وَتَقُولُ في السّمِ الْفَاعِلِ مُكْرِمٌ وَمُنْقى وَمُوعِدٌ وَتَقُولُ في اسْمِ الْمَفْعُولُ مِكْرِمٌ وَمُنْقى وَمُوعَدٌ وَتَقُولُ في اسْمِ الْمَفْعُولُ مِكْرِمٌ وَمُنْقى وَمُوعَدٌ وَالْأَصْلُ في أَكْرِمَ هَمْزَتَان نَحْوُ أَأْكُرِمُ.

# اَلْبَابُ الرَّابِعُ

#### في تَصْرِيفِ الْفِعْلِ بِأَنْوَاعِهِ الثَّلاثَةِ . المَاضِي

تَصَرَّفَ ٱلْمَاضِي مَعْ شَتَّى ضَمَائِرِهِ مَرْفُوعَة بَعْدَعَشْرٍ ثَلّْثَنْ لَهُمُ

يَتَصَرَّفُ الْفعْلُ الْماضي إلى ثَلاثَةَ عَشرَ وَجْهاً إِذَا اتَّصلَتْ بِهِ ضَمائرُ الرَّفْعِ وَهِيَ اثنانِ لِلْمُتَكَلِّم نَحْوُ نَصرْتُ وَنَصَرْنا وَخَمْسَةُ لِلْمُخَاطَبَ نَحْوُ جَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَجَاهَدْتُ وَلَلْغَائِبِ خَمسِةٌ نَحْ وَ تَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَت وَجَاهَدُتُ وَيَعَلَّمَت وَجَاهَدُتُ وَلَلْغَائِبِ خَمسِةٌ نَحْ وَ تَعَلَّمَ وَتَعَلَّمَت وَتَعَلَّمَت وَتَعَلَّمُوا وَتَعَلَّمُوا وَتَعَلَّمُونَ وَتَعَلَّمُنَ .

#### تَصْرِيفُ ٱلْفِعْلِ ٱلْمُضَارِعِ

وَلِلْمُضَارِعِ فِي تَصْرِيفِهِ عَدد " ثَلاثَة 'بَعْدَ عَشْرِ أَوْجُها رَسَمُوا

للفعْلِ اَلْمُضَارِعِ في تَصَارِيفه ثَلاثَةَ عَشَرَ وَجُها لِلْمُتَكَلِّمِ اثْنانِ أَنْصُرُ وَنَنْصُرُ، وَخَمْسَةٌ لِلْمُتَكِلِّمِ اثْنانِ أَنْصُرُ وَنَنْصُرُانَ وَتَنْصُرُونَ وَتَنْصُرُنَ وَسَتَّةٌ لِلْمُخَاطِّبِ وَهِي تَنْصُرُ وَتَنْصُرِينَ وَتَنْصُرانَ وَتَنْصُرُونَ وَتَنْصُرُنَ وَسَتَّةٌ لِلْعَائِبِ وَهِي يُجاهِدُ مُحَمَّدٌ وَتُجاهِدُ لَيْلى وَيُجَاهِدانِ وَتُجَاهِدانِ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُنَ وَيُجَاهِدُنَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُنَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُنَ وَيُجَاهِدُنَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُخَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُعَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُعَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُحَاهِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيَعَامِدُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيَعْمُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيَعْمُونَ وَيَعْمُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيَعْمَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعِمَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيُعَامِدُونَ وَيَعْمُونَا فَيَعْمُونَ وَيُعْمُونَا فَا عَلَانَ وَيَعْمُونَا وَالْعَالُونَ وَيُعْمُونَا لَالَعُونَ وَيَعْمُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمَانَ وَيُعْمُونَا لَا الْمُعْمُونَ وَالْمُعُونَا وَالْمُونَا وَالْمُعُونَانِ وَالْمُونَ وَيَعْمُونَا وَالْمُعُونَا وَالْمَامُونَ وَالْمَانُونَ وَالْمُعُونَانِ وَالْمَامِونَ وَالْمُونَانُ وَالْمُونَانُونُ وَالْمُونَانِ وَالْمُونَانِ وَالْمُونَانِ وَالْمُونَانُونَ وَالْمُونُونَ وَالْمُونُ وَالْمُعُونَانِ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَانِ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونَ وَالْمُونَانِ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُعُونَ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُون

#### تَصلريفُ الأَمْر

وَقَدْأَبَى الأَمْرُ إِلاَّ خَمْسَةً عُلِمَتْ مِنْ ذِي اَلتَّصَارِيفِ يَأْتِيكُمْ بِهَا اَلْقَلَمُ لَلَّمْرِ خَمْسَةُ أَوْجُهُ مِنْ اَلتَّصَارِيف وَهِيَ: انْصُرْ \_ انْصُرْ ي \_ انْصُرا \_ انْصُرُ وا \_ انْصُرُ وا \_ انْصُرُ وا \_ انْصُرُ وا \_ انْصُرُ وَا \_ انْصُرُ وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَكُونَ لَ إِلاَّ لِلْمُخَاطَبِ.

### اَلْبَا بُ الْخَاصِ

في تَقْسِيمِ اَلْفِعْلِ إِلَى مُؤَكَّدٍ وَغَيْرِ مُؤَكَّدٍ ـ اَلْموكَّدُ

وَٱلْفِعْلُ قِسْمَانِ قِسْمُ أَكَّدُوهُ لنا وَآخِرُ قَدْ أَبِي تَوْكِيد نُونِهِمُ

### مَا يَجُوزُ تَوْكِيدُهُ وَمَا يَجِبُ وَمَا يُمْنَعُ

أَكِّدُ لأَمْدِ وَأَحْيَاناً يُضَارِعُهُ نُونانِهِ وَنَفَى ٱلْمَاضِي غَرامَهُمُ

الأَفْعَالُ ثلاثَةُ فَمِنْهَا مَا يَجُورُ تُوكيدُهُ دَائِماً وَهُو َالأَمْرُ ومِنهَا لَا يَجُورُ تُوكيدُهُ وَهُو الأَمْرُ ومِنهَا لَا يَجُورُ تُوكيدُهُ وَهُو الْأَمْرُ ومِنهَا لَا يَجُورُ تُوكيدُهُ وَهُو اللَّهُ فَي التَّوْكيدِ عَلَيْهِ أَحْياناً وَهُو الْفَعْلُ الْمُضَارِعُ وَيَدْخُلُهُ التَّوْكِيدُ في هَذِهِ الأَحْيَانِ بِثَلاثَةِ شُرُوطٌ سَتَأْتَي إِنْ شَاءَ اللهُ فيما يَكِي.

### تَوكيتُ الْفَعْلِ

# شَرْطَانِ في دُخُولِ نُونَيْ ٱلتَّوْكِيدِ في ٱلْمُضارِعِ

فَبَعْدَ شَرْطٍ إِذَا وَافَى مُضَارِعَنَا أُوْبَعْدَ مَاطَلَبٍ أَكِّدْهُ بَيْنَهُمُ

اَلشَّرْطُ الأُوَّلُ في دُخُولُ نُونِي التَّوْكِيدِ عَلَى الْمُضَارِعِ وَهُو وَتُوعُهُ شَرْطاً بَعْدَ إِنْ اَلشَّرْطِيَّةِ اَلْمُدْغَمَة في «ما» اَلزَّائِدَة الْمُوَّكَدة. قَالَ تَعالى: ﴿وَإِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ إِنْ اَلشَّرْطِيَّةِ اَلْمُدْغَمَة في «ما» اَلزَّائِدَة الْمُوَّكَدة. قَالَ تَعالى: ﴿وَإِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِيانَة ﴾ \_ اَلشَّرْطُ الشَّانِي أَنْ يَقَعَ بَعْدَ أَدَاةِ الطَّلَبِ. قَالَ تَعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ اللهُ عَالَة عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ ﴾.

# اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ في دُخُولُ اَلتَّوْكِيدِ عَلَى اَلْمُضَارِعِ

أَكِّدْ إِذَا طَلَبُ وُا أَوْ مَسَّ نَفْ يَهُمُ أَوْ مُثْبَتا لِجَوابٍ نَحْوُ حَلْفِهِمُ

اَلشَّرْطُ اَلنَّالَثُ في دُخُولُ نُونَيْ اَلتَّوْكيد عَلَى اَلْمُضَارِعِ وَهُو اَنْ يَأْتِي مَنْفِياً بِلا نَحُو تَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَاتَّقُوا فَتْنَةً لا تُصِيِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ كَما تَدْخُلُهُ إِذَا كَانَ مَثْبَتا جَواباً لِلْقَسَمِ غَيْرِ اَلْمَفْصُولُ مِنْ لامِه. قَالَ تَعالى: ﴿وَتَاللهِ لأَكِيدَنَ اصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴾.

# عَدَمُ اتِّصَالِ اَلنُّونِ التَّوْكِيدِيَّةِ بِالْفِعْلِ

وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبَالَهُمْ عَلَنا وَلَمْ يَكُنْ مُشْبَستاً مانَالَ نُونَهُمُ

يَمْتَنِعُ دُخُولُ نُونَنَيْ التَّوْكِيدِ عَلَى المُضَارِعِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبَلاً وَلا مُثْبَتاً وَكان مَقْصُولاً مِنَ اللاَّمِ امْتَنَعَ تَوْكِيدُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿تَالِلهِ تَقْتَأْتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى وَكَان مَقْصُولاً مِنَ اللاَّمِ امْتَنَعَ تَوْكِيدُهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿تَالِلهِ تَقْتَأْتَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونُ حَرَضًا أَوْ تَكُونُ مِنْ اللهَ الْكِينِ﴾، وقَالَ: ﴿لا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾، وقَالَ: ﴿وَلَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾، وقَالَ: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ ونَحْوُ هذا.

# اَلْفَصْلُ الثَّاني

# في أَحْكَامِ آخِرِ اَلْفِعْلِ المؤكَّدِ

وَٱلْفِعْلُ إِمَّاصَحِيحُ فِي أُواخِرِهِ أَوْجَاءَ يَعْتَلُّ لاعُلَّتْ لَكُمْ قَدَمُ

إذا أَرَدْتَ تُؤَكِّدَ فَعْلاً فَلابُدَّ أَنْ يَكُونَ صَحِيحاً أَوْ مُعْتَلاً فَالصَّحيحُ يَعُمُّ النَّاقِصَ السَّالِمَ وَالْمَهُمُوزَ وَالْمَثَالَ وَالْمُضَعَّفَ وَالأَجْوَفَ ـ وَمُعْتَلُّ الآخِرِ يَعُمُّ النَّاقِصَ وَاللَّفِيفَ بِنَوْعَيْهِ وَالْمُعْتَلُّ بَالْوَاوِ وَمُعْتَلُّ بِالأَلفَ وَمَعْتَلُ بِالْيَاءِ وَاللَّفِيفَ بِنَوْعَيْهِ وَالْمُعْتَلُ أَنُواعُ ثَلاثَةٌ : مُعْتَلُ بِالْوَاوِ وَمُعْتَلٌ بِالأَلفَ وَمَعْتَلُ بِالْيَاءِ وَاللَّفِيفَ بِنَوْعَيْهِ وَالْمُعْتَلُ بَالْيَاءِ وَمَعْتَلُ بِالْوَاحِدِ ظَاهِراً كَانَ أَوْ مُسْتَتَراً أَوْ إِلَى يَاءِ وَعلَى كُلِّ فَلابُدَّ أَنْ يَكُونَ مُسْنَدًا إلى الواحِد ظاهراً كانَ أَوْ مُسْتَتَراً أَوْ إلى يَاءِ الْوَاحِدَ قَاهِ الْمُذَكَّرِ أَوْ جَمْعِ نُونِ النِّسُوةِ. الْوَاحِدَ قَاوِ جَمْعِ الْمُذَكَّرِ أَوْ جَمْعِ نُونِ النِّسُوةِ.

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُسْنَدِ إلى اَلْوَاحِد

فَإِنْ إِلَى وَاحِدٍ قَدْ جَاءَ مُستَنِداً صَحِّحٌ لآخِدِهِ وَاللاَّمَ يَغْتَنِمُ

إذا أُسند الفعل إلى الواحد سواء كان ظاهراً أوْ مُستتراً فَابْنِ أخره على الفَتْح إِنْ كَانَت مَحدُوفَة كَانَ صَحيحاً أَوْ مُحتَلًا فِي آخره وَعَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ لامَهُ إلَيْهِ إِنْ كَانَت مَحْدُوفَة كَما مَرَّ هذا في الأمر مِنْ اَلنَّاقِصِ وَاللَّفِيفِ وَالْمُضارِعِ اَلْمَجْزُومِ مِنْهُما وَرُدَّتْ إليه عَيْنُهُ إِنْ كَانَتْ مَحْدُوفَة .

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ المؤكّدِ إِذَا كَانَتْ لَامُّهُ أَلِفاً

وَإِنْ تَكُنْ لامُهُ وَافَ تُكُمُ أَلِفَ اللهِ اللهِ الْيَاءِ إِنْ وَدُو الْحَكْمِكُمُ

إذا صَارَتْ لامُ الْفعْلِ أَلفاً لَزِمَ قَلْبُها يَاءً مُطْلَقاً لِتَقَبُّلِ الْفَتْحَةِ فَتَقُولُ لَتَجْتَهِدَنَّ يَا سُرُورُ وَلَتَدْعُونَ ۚ إِلَى اَلْجَهَاد يَا عَلَي وَلَتَطُويَنَ ذَكْرَ اَلشَّرِّ يَا مُحَمَّدُ وَلَتَرْضَيَنَ بَا عَلَي السُرُورُ وَلَتَدْعُونَ ۚ إِلَى اَلْجَهَاد يَا عَلَي وَلَتَطُويَنَ ذَكْرَ اَلشَّرِ يَا مُحَمَّدُ وَلَتَرْضَيَنَ بَا عَادَلُ وَلَوْ كَانَ مُراً وَادْعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ يَا عَبْدَ الْحَميد وَارْضَيَنَ بِحَظِّكَ يَا سُعُودُ وَقُولُنَ الصِّدِق.

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى أَلِفٍ

وَٱلْفِعْلُ إِنْ مُسْنَدَا يَوْما الله أَلِف فَاحْذِفْ هُنَا ٱلنُّونَ إِنْ رَفْعاً لَها غَنِمُوا

تُحْذَفُ نُونُ الرَّفْعِ إِذَا كَانَ اَلْفَعْلُ مُسْنَداً إِلَى الأَلْفَ وَكَانَ مَرْفُوعاً وُكُسرَتْ نُونُ التَّوْكِيد مِنْهُ لِتَجْتَهِدانِّ وَلَتَدْعُوانِّ وَلَتَطْوِيَانِّ وَلَتَرْضَيَانِّ وَلَتَقُولُانِّ وَاجْتَهِدانِّ وَلَتَوْكِيانٍّ وَلَتَوْكِيانٍّ وَلَتَوْكِيانٍّ وَلَتَوْكِيانٍ وَلَتَوْكِيانٍ وَلَتَوْكِيانٍ وَلَتَوْكِيانٍ وَلَتَوْكِيانٍ وَلَتَوْكِينٍ وَالْمُثَلِقُ مَعَ أَلِفِ وَادْعُوانٍ وَالْمُثَلِقُ مَعَ أَلِفِ التَّنْنِيَةِ وَالأَمْثِلَةُ مَعَ أَلِفِ التَّثْنِيَةِ فِي المُضَارِعِ هِي المُتَقَدِّمَةُ في هذا الشَّرْحِ.

### حُكْمُهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى ٱلْوَاوِ

وَإِنْ إِلَى الْواوِقَدْ أَسْنَدْتَهُ حُذِفَتْ نُونُ لِرَفْعِ بِهِ قَدْ زَانَها شَمَمُ

تُحْذَفُ نُونُ الرَّفْعِ أَيْضًا إِذَا أَسْنَدَ الْفَعْلُ إِلَى الْواو إِنْ كَانَ مَرْفُوعاً وَإِنْ كَانَ صَحيح الآخر حُذَفَتْ وَاوُ اَلْجِماعَة مِنْهُ وَأَبْقِي ضَمَّ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ لَتَجْتَهِدُنَّ يَا عَبْدَ الْحَمِيدِ وَتَقُولُ في الأَمْرِ وَاجْتَهِدُنَّ.

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ مَعْتَلَّ الآخِر

وَإِنْ يَكُ ٱلْفِعْلُ مُعْتَ لاًّ عَلَى أَلِفٍ أَبْقَيْتَ وَاوا لِجَمْعِ بَعْدَ فَتْحِهِمُ

إذا اعْتَلَّ آخِرُ الْفعْلَ حُذِفَ آخِرُهُ مُطْلَقًا ثُمَّ جَاءَ اعْتِلالُهُ بِالأَلف أَبْقَيْتَ وَاوَ الْجَماعَة فِيهِ فَاتِحاً ما قَبْلَها ضَاماً لِلْوَاوِ فَتَقُولُ فِي الْمُضَارِعِ لَتَرْضَونَ وَفِي الأَمْرِ الرَّضَونَ .

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ مُعْتَلاً بِالْوَاوِ أَوِ اَلْيَاءِ

أَمَّاإِذَا ٱلْوَاوُأَصْحَتْ فِيهِ عِلَّتَهُ أَوْياؤُهُ حُنْفِتْ مَعْ وَاوِجَمْعِهِمُ

إذا كَانَ اعْتِلالُ آخِرِ الْفِعْلِ بِالْوَاوِ أَوِ الْيَاءِ حُنْفَتْ مَعَ حَنْف آخِرِهِ وَاوُ الْجَمَاعَةِ وَضُمَّ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ فَي مُضَارِعِهِ لِتَدْعُنَّ وَلِتَطْوُنَّ فِي أَمْرِهِ ادْعُنَّ وَاطُونُنَّ.

### حُكْمُهُ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى يَاءِ ٱلْمُخَاطَبَةِ

وَٱلْفِعْلُ إِنْ صَحَّ فَاحْذِفْ يَامُخَاطَبَةٍ وَاتْرُكْ لِكَسْرِ أَتَى مِنْ قَبْلِها لَهُمُ

إذا أُسْنَدَ اَلْفِعْلُ إلى يَاءِ اَلْمُخَاطَبَةِ حُدْفَتْ مِنْهُ نُونُ الرَّفْعِ أَيْضًا وَذَلِكَ إِنْ كَانَ مَرْفُوعًا وَتُحْدَفَ الرَّفْعِ أَيْضًا وَذَلِكَ إِنْ كَانَ الفَعْلُ صَحِيحَ الآخِرِ وَيَبْقَى كَسَرُ مَا قَبْلَهَا فَتَقُولُ لَتَجْتَهِدِنَ يَا بُثَيْنَةُ فِي اَلْمُضَارِعِ وَاجْتَهِدِنَ يَا رَيَّاءُ لَهِ الأَمْرِ وَإِنْ كَانَ اَلْفِعْلُ مُعْتَلَّ الآخِرِ حَذَفْتَ آخِرَ الفِعْلِ مُطْلَقاً.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا كَانَ اعْتِلَالُهُ بِالْأَلِفِ

وَالْيَاءَ أَبْقِ إِذَا خَاطَبْتَ مُنْفَتِحًا ما قَبْلَها وَكَسَرْتَ الْيَاءَ عِنْدَهم إِلْا لَهَا عَبْدَهم إِذَا جَاءَ اعْتَلالُ الْفعْلِ بِالأَلْفِ أَبْقَيْتَ يَاءَ الْمُخَاطَبَةِ فَاتِحاً مَا قَبْلَها كَاسِراً لَها فَتَقُولُ لَتَرْضَيِنَ فَي الْأَمْرِ.

# حُكْمُ اَلْفِعْلِ اَلْمُعْتَلِّ الآخِرِ بِالْوَاوِ أَوِ اَلْيَاءِ

وَإِنْ يِكُ اعْسَتَلَ فِي وَاوِ وَيَائِهِمُ حَنْفُتَ يَاءَ خِطابٍ آخِراً لَكُمُ

إذا اعْتَلَهَ آخِرُ الْفَعْلِ بِالْوَاوِ أَوِ اللَّهَاءِ حُذَفَتْ يَاءُ الْمُخَاطَبَةِ مِنْ آخِرِهِ وَكُسِرَ ما قَبْلَها فَتَقُولُ فِي الْأَمْرِ أَدْعِنَ وَأَطْوِنَ وَلَتَطُونَ وَتَقُولُ فِي الْأَمْرِ أَدْعِنَ وَأَطْوِنَ .

### حُكْمُ اَلْفِعْلِ إِذَا أُسْنِدَ إِلَى جِمَاعَةِ الإِنَاثِ

وَإِنْ لِنُونِ إِنَاثٍ جِسِئْتَ فِي أَلِفٍ وَنُونِ تَوْكِيدِهِمْ بِالْكَسْرِ ذَاغِنِمُوا

إذا أُسْنِدَ الْفَعْلِ إلى نُونِ جَمَاعَةِ الإناثِ جِيءَ بِالْف تُفْرِق بَيْنَ نُونِ النِّسْوَة وَنُونُ النِّسْوَة وَنُونُ النَّسْوَة وَنُونُ التَّوْكُ اللَّهُ فَي الْمُضَارِعِ وَتَقُولُ فِي الأَمْرِ وَاكْتُبْنَانَّ فِي الْمُضَارِعِ وَتَقُولُ فِي الأَمْرِ وَاكْتُبْنَانً وَانْعُونَانً فِي الأَمْرِ وَلْتَطُويِنانً وَانْعُونَانً فِي الأَمْرِ وَلْتَطُويِنانً وَانْعُونَانً فِي الأَمْرِ وَلْتَطُويِنانً وَاطْوِينَانً فِي الأَمْرِ.

### ٱلْخَاتِمَـةُ

هُنناوَلله فِي الآلاءِ كُل ثُننا حَتَّى انْتَهَيْتُ لما قدرُمْتُ مِنْ شَرَفٍ فَقَدْ تَجَلَيْتُ وَالرَّحْمَنُ يَكُلُونِي رَبَّاهُ فَانْفَعْ بِهَا الإسلامَ حَارِسَةً شَرِّفْ إلهِي أَقْلامِي فَلا كُبِحَتْ إني لِقُسرُ بِكَ ياربَّاهُ بِي شَسغَفُ وَاجْعَلْ حَيَاتِي لما يُرْضِيكَ ماضِيَةً وَصَلِّ لِلْمُصْطَفِي وَالآلِ خاتِمَةً

قد (رَافَقَتْنِي مِنْ تَوْفِيقِهِ الْحِكَمُ مَا حَانَنِي قَدَم يُوهِ مَا وَلا قَلَمُ مَا حَرْش ميميَّتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِمُ لِعَرْش ميميَّتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِم للضَّادِ أَنْ تُكْسَر الأرْكَانُ وَالشَّمَ للطَّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ عَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِم الْحَكَم يَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِم الْحَكَم يَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِم الْحَكَم عَنْ خَطِّها الْعِلْمَ أَنْتَ الرَّضْوانُ وَالنَّعَمُ حَتَّى يُخْتَم لِي الرِضْوانُ وَالنَّعَمُ نَحْوي لِنَحْوك رَبِّي مِنْك آغْتَنِم نَحُوي لِنَحْوك رَبِّي مِنْك آغْتَنِم لَي الرَّضْوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضْوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضْوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضْوانُ وَالنَّعَمُ لَيْ الْمُنْعِم الْكَامَ الْحَدْم وَي لِنَحْوك رَبِّي مِنْك آغْتَنِم اللَّهُ الْمُنْعِم الْكَامُ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمِ اللَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِم اللَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمِ اللَّهِ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلْمُ الْمُنْتُ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْعِلْمُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ اللَّهُ الْمُنْعِمِ اللْمُنْعِمُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِمُ الْمُنْ الْم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

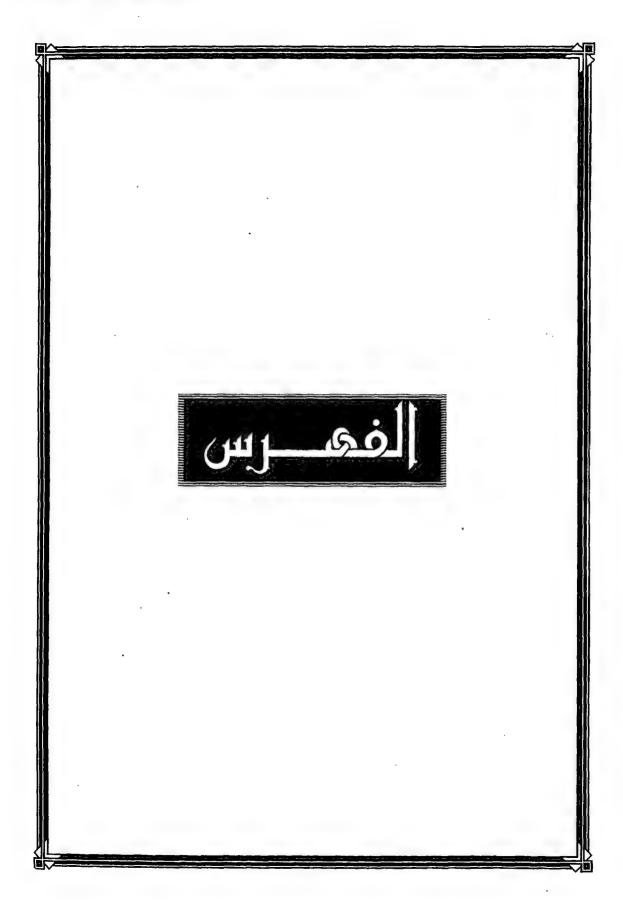



| الصفحة | الموضوع                        |
|--------|--------------------------------|
| *      | * حُروفُ اَلْجَرِّ             |
| 10     | * الإضافة                      |
| 47     | * إعمالُ المصدرِ               |
| ٤١     | * إعمــالُ إِسْم الفاعلِ       |
| ٤٦     | * إعمالُ إِسْمُ اَلْقَعُولِ    |
| ٤٧     | * أبنية المصادر                |
| 00     | * أبنية أسماء الفاعلين         |
| ۸۵     | * إسم المفعول من الفعل الثلاثي |
| 0.9    | * الصفة المشبهة                |
| 70     | * التعجب                       |
| ٧١     | * نعم وبئس                     |
| . ٧0   | * ساء وحكمها وحبذا وحكمها      |
| ٧٨ .   | * أفعل التفضيل                 |
| ٨٥     | * التوابع والنعت               |
| 9.8    | * التوكيد                      |
| 1.1    | * العطف                        |
| 117    | * البدل                        |
| 1:19   | * النداء                       |

| الصفحة | الموضوع               |
|--------|-----------------------|
| 14.    | * النداء في الاستغاثة |
| 141    | * النّدبة             |
| 14.5   | * الترخيم             |
| ١٤٠    | * الاختصاص            |
| 151    | * التحذير وتعريفه     |
| 124    | * الاغــراء           |
| 122    | * أسـماءُ الأفعـال    |
| ١٤٨    | * نونا التوكيد        |
| 108    | * تعريف الصرف         |
| 177    | * اعراب المضارع       |
| ۱۷٤    | * جوازم المضارع       |
| ۱۸۱    | * اتیان لو حـرف شـرط  |
| 174    | * لـو وأما            |
| ١٨٤    | * لولا ولوما          |
| 170    | * أدوات الاختصاص      |
| ۲۸۱    | * العدد               |
| 194    | * كنايات العدد        |
| 198    | * الحكاية             |

| الصفحة | الموضوع                          |
|--------|----------------------------------|
| 194    | * التأنيث                        |
| 7.1    | * ألف التأنيث المقصورة والممدودة |
| 4+4    | * تثنية المقصور                  |
| 7+1    | * تثنية الممدود                  |
|        | * جمع المنقوص والممدود والمقصور  |
| 714    | * جمع المقصور والممدود           |
| 717    | * جمع التكسير                    |
| 445    | * التصغير                        |
| 754    | * السِّنا *                      |
| 700    | * الوقيف                         |
| 077    | * الإمالة                        |
| 771    | * تصريف الأستماء                 |
| 7/1    | * الإبدال                        |
| 4.4    | * الإدغام                        |
|        | * تصریف الله فعال                |
| 414    | * المجرد والمزيد                 |
| 417    | * معاني الأبنية                  |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۳۲۳    | * الفصل الثالث المضارع الثلاثي                   |
| 777    | * الصحيح والمعتل                                 |
| 444    | * الفصل الأول في السالم وأحكامه                  |
| 441    | * الفصل الثاني في المضعَّف وأحكامه               |
| 45.    | * الفصل الثالث في المهمور وأحكامه                |
| 427    | * الفصل الرابع في المثالِ وأحكامِهِ              |
| 401    | * الفصل الخامس الأجوف وأحكامه                    |
| 401    | * وجوب الإعلالِ ـ ما يجب فيه الإعلال             |
| 419    | * الناقص وأحكامه                                 |
| ***    | * القصل السابع اللقيف المفروق                    |
| ۲۸۰    | * الفصل الثامن في اللفيف المقرون                 |
| ٠      | * الباب الثالث في اشتقاق المضارع والأمُّرِ       |
| 444    | * الإدغامُ في المضعّفِ                           |
| PA9    | * عَينُ الأَجوفِ                                 |
| 497    | * الباب الرابع في تصريف الفعل بأنواعه الثلاثة    |
| 494    | * الباب الخامس في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد |
| 444    | * الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد         |

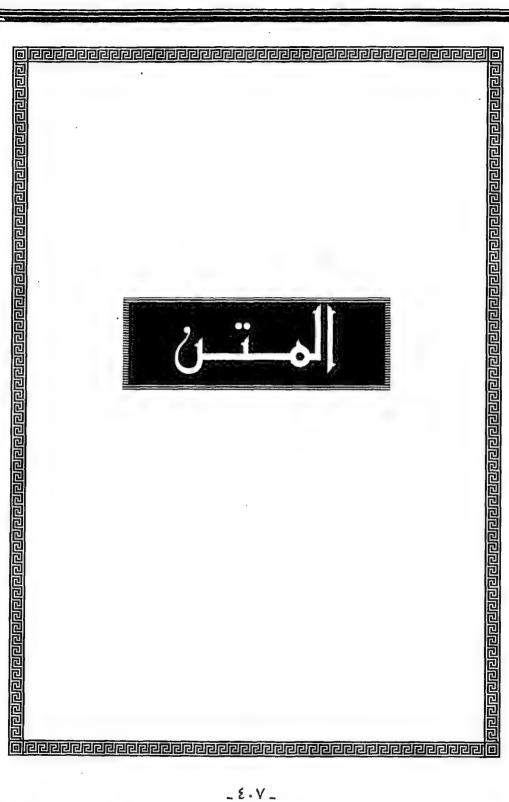



### حُرُونُكُ ٱلْجَرِّ

فَـمُذْ وَمُنْذُ وَحَـتَّى ٱلْكَافُ جُرِّبهَـا وَمُنهُ وَمُنهُ لأسماءِ الزَّمانِ هُما وَاسْمَيْنِ قَدْ وَردا إِنْ جَاءَ بَعْدَهُما وَإِنْ أَتِى بَعْدَ ذَيْنِ الفِعْلُ فِي مَرحِ حَـتّى تَجُرُمنَ الأسْمَاءِ آخِرَها أمَّا إلى جَرَّت ٱلْغَبايَاتِ أَجْمَعَها وَاللاهُ للإنْتِهَا قَلَّ ٱلْمَحِينُ بِهَا شَـبِّهُ وَعَلِّلْ وَزِدْتَاْتِي مُـؤَكِّدَةً وَجُـرً بِالْكَافِ مِا وَافِاكَ ظَاهِرُهُ وَقَـدْ أَبَتْ رُبِّ إِلاَّ أَنْ تَجُـرَّ لَنا وَبَعْدَ رُبُّ وَبَعْدَ ٱلْكَافِ مِاعَ صَفْتُ وتَاتِي زَائِدَةً مِنْ بَعْ بِدِذَيْنِ وَلَمْ وَبَعْدَ وَاوِ وَفَاءٍ حَدْفُ رَبَّ وَبَلْ وَٱلْواوُواوُواللام قَدُوافَتْكَ في قَسمَ

لظَّاهِرِ وَكَـرُبِّ ٱلتَّـاءُ وَاوُهُمُ وَإِنْ أَتِي حَاضِراً قُدمْنا بِفِي لَهُمُ رَفْع وَمُبْتَ الْيُن أَمْ سَيَ الْكُمُ صَبِّحْهُ ما مُبْتَداأَيْضا ۗ وَلا وَهَمُ أوْمايُشَابِهُ هُ حَستّى دِيَارِهُمُ سِرْنا إلى النبيل يَحْد ُونا لَهُ شَمَمُ كُلُّ لِمُ ـ تَّحِه مِ يَمْ ضِي بِهِ ٱلْقَدَم كَافٌ وَاسْما أَتَتْ تَسْمُ وُبِأَفْقِكُمُ وَجَرُها مُضْمَراً قَدْ شَذَّ عِنْدَهُمُ مُنْكَّراً لاسِواَهُ لَوْلَها خَصَمُ وُا عَصْفاً بِجَرِّهما لِلْجُلِّ تَرْتَسِمُ تُحَطِّمَنْ لَهُ ماجَراً إذاحَكُمُ وأ لَدى بَقَاعَهُ مَا مَسَّهُ سَأَمُ والتّاء تالله بالرّحْمن ماظلَمُ وا

لَدَى ٱلْمَكَانَيْن مِنْ مِنْ كُلُّ ذَا لَهُمُ جَـرُ ٱلْمُنَكِّرِ نَفْى شِبْهِهُ لَهُمُ وَكُوْفَة شُرْطَ تَنْكِيرِ لها رَسَمُوا وَاللاهُ سِرْنا إِلَى الْفَيْحَاء دَار كُمُ عَــلاً وَزَائِدَة تِرْقى لنَحْـوكُمُ وَعَنْ وَمِنْ مَعَ مَعَ لِلْبَـاءِ كُلُّهُمُ عَلَى التَّسَبِّبِ لا سَبَّبْتَ قَطْعَهُمُ وَمَعْنى بَعْدُ وَفِي يَزْهُو بِعَنْ لَكُمُ حَظاً مِنَ ٱلْجَرِّ مَعْ حَظ لِهَا عَلِمُ وا إلاَّ يَدَ اَلْجَ رُهذا سِيبَ وَيْهِكُمُ وَمُبْتَدا ًإِنْ أَتِي مِنْ بَعْدِها اسْمُ هُمُ حَرْفانِ قُلْ بِهِمالا خَانَكَ ٱلْقَلَمُ

بَعِّضْ وَبَيِّنْ لجنْسِ تَبْدُغَايَتُهُ وَذِي شُـرُوط لمن إن تأتى زائدة والأَخْفَشُ ٱلشَّيْخُ في الإثبات جَوِّزَها حَـتّى إلى الإنتهاغاياتِكُمْ بَرَزَت واللآم للملك تأتيكم وتعسدية وَعَدِّ أَلْصِقْ وَعَوضْ وَاسْتَعنْ بِهِمُ وَٱلْبَاوَفِي اشْتَركافي الظّرْف واصْطَحَبا وَاسْتَعْلِهِمْ بِعَلَى جَاوِزْ بِهِالَهُمُ وَعَلَّ كُيْ وَمَـتى لَم تَرْضَ بَحْسَكَها وَتِلْك لَوْلا ولا يَرْضَى لهــاأبَدا وَاحْسفَسُ لايرى لوْلالجَسرُهُمُ عَداخَلاإنْ بِمالَمْ يُسْبَقافَهُما

### الإضافة

فَهِي الإمَالَةُ والإلْصَاقُ عنْدَهُمُ لَفْظاً وَرَسْم ما بَنُو بَكْرٍ بِحَيِّكُمُ بِاللاَّمِأُوْ فِي أَتَى أَوْمِنْ مُصَافِهِمُ إِنْ لَمْ يَسُغْ غَيْرُهَا لِلْجَرِّ بَيْنَهُمُ تَقْدِيِرَ فِي هاهُناقَدْ جَاءَ يَلْتَـزِمُ فَصِفْ وَشَبِّهُ وَمَفْعُولُ شُرُوطُهُمْ شَرْطَيْ شَقِيقَتِهِ أَوْ واحِدا لَكُمُ عَلَى ٱلْمُصَضَافِ تَنافى ذَاكَ عِنْدَهُمُ عَلَى ٱلْمُضَافِ وَهذَا ٱلْجَيِّدُ ٱلْعَلَمُ غَيْرَ ٱلْمُضَافِ إِلَيْهِ عِنْدَ مَنْ حَكَمُوا أَوَّلْهُ نَاكَ لِمَحْدُ وُفٍ لِلهُ عَلِمُ وُا مِنَ ٱلْمُضَافِ إِذَا حَذْفًا هُنَا فَهِ مُوا حَيْثُ الإضَافَةُ لِلتَّذْكِيرِ تَرْتُسِمُ

إنَّ الإضَافَةَ إِنْ تَعْرِيفَها سَأَلُوا مِنَ اَلْمُضَافِ لِحَدْفِ اَلنُّونِ قَدْ حَكَمُوا وَٱلْجَرُ قِيلَ بِحَرْفٍ قَدرٌ وُهُ لَنا إنَّ الإضافَة مَعْنَى اللام قَدْ مَلَكَتْ أَمَّا ٱلْمُضَافُ إِذَا لِلظَّرْفِ مُنْتَسِباً لَفْظيَّة أَصْبَحَت تسعى إضافتنا وَٱلْمَعْنُويَّةُ تَعْفُ وُنا مُطَالَبَةً وَ مَحْضَةٌ لُبْسَ تَرْضَى اللامُ بُرْدُتَها وَإِنْ مُثَنِي ۗ وَجَمْعا لِيَكُفِ وَضْعُكُها شَرْطُ ٱلْمُضَافِ بِأَنْ يَغْدُ وُ بِدُونُ مِرا وَإِنْ إِضَافَةُ مَوْصُوفٍ إِلَيْهِ بَدَتْ كَسِّبْ مُضَافاً مِنَ الذُّكرانِ تَثْنِيَةً وَرُبِّماذَكِّرُوا مِاأنَّثُوالَهُمُ

لَفْظاً وَمَعْنى وَبَعْض دُونُ لَفْظهم كَوَحُدكَ الْيَوْمَ قَدْ وَافَيْتَ دَارَهُمُ بِهَاأَرادُوا يَدَ اَلتَّكْشِيرِ نَحْوَهُمُ مِنَ ٱلْمُشَنَّى قَنا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمُ إلاّ إلى جُـمَل ذِي حَـيْث بَيْنَكُمُ بَيْنَ ٱلنُّحَـاةِ بِتَنْوِينٍ يَـزِينُهُمُ أَسْعى إذا جَاءَ مُوسى نَحْوَ مصركمُ أَضِفْ إلى مسالَهُ يَوْمسا أَافَسهُمُ لنَحْو فعليَّة لاغَيْر يَنْتَظِمُ منْها وَجَائِزَةٌ مُهُمالها احْتَكُمُوا تَبْنى ٱلْمُضَافَ لَها لاغَيْرَ عَنْدَهُمُ وَ مَارَأَتْ كُوفَةُ الأعْلام قَوْلهم لاثْنَيْنِ مَعْرِفَةً شَرْطاً بِهِ ٱلْتَزَمُواُ إلاّ إذا كُـــرِّرَتْ لا بَاْسَ عِنْدَهُمُ مَوْصُولُةً أَوْبِهَا اسْتَفْهِمْ لِمَنْ فَهِمُوا

قسم يُوافيك َلمْ يَتْركْ إضَافَتَهُ وَمنْهُ لَفْظاً أَتَانا في إضافَ ته وَسِيبَويْه يرى لَبَّيْكَ تَثْنِيَةً وَقَالَ يُوسُفُ مَقْصَوُرٌ وَلَيْسَ لَهُ لازم إضافة مايا بي إضافته وَإِذْ كَحَيْثُ وَعَوِّضْ حَذْفَ جُمْلَتها أمساإذا فسإلى فسعليسة نسسبت وَماكاذْ جَاءَ ظُرْفاً عَنْ مُضِيِّهِمُ وَظَرْفُهُمْ إِنْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلاً فَيُضَفْ إضافَةُ ٱلْجُمْلَةِ ٱلْغَرِاء لازمَةُ وَجَمْلَة صُدِّرَت بِالْمَاضِي بِصْرَتُنا أضف إلى جُمْلة الأفعالِ قَوْل إذا لَفْظاً وَمَعْنَى أَضِفْ كِلْتاكلاأبُدا تَأْبَى الإضَافَةُ أَيُّ وَهْيَ مَعْرِفَةٌ أي أتت صفة شرطية وأتت

أَيُّ الإمسامسيْن تُكْرِمْ يُكْرَمَ ٱلْكَرَمُ وَاسْتَفْهِ مَنْ أَيَّ قَوْمٍ بَعْدَهُمْ نَزَلُوا خُـنْها ثَلاثَة أَنْواع لِهـارسَـمُـوا مَـبْنِيَّةً وبمَنْ نَاءَتْ لِظَرْ فِكُمُ أبى إضافَتَ ها إلاّ نُدُورُهُمُ أَوِ الزَّمانِ وَسَكِّنْ وَافْتَحَنْ لَهُمُ كَذَا الْجِهَاتُ إِذَا وَلَى مُضَافُهُمُ أَتَيْتُ قَبْلاً وَمِنْ قَبْل ٍ وَقَبْل عُمُوا مَـقَـامَـهُ خَلَف ا حَـيَّـ تُكُمُ صَحَمُ يَسْمُ وُعَلَى كُسْرِهِ لا كُسِّرَ ٱلْقَلَمُ إلى مُــمَـاثِلِهِ للآي نَحْــتَكِمُ كَمِثْلِ ماحَذَ قُوا وَالْحُكُمُ عَمَّهُمُ ظَرْفاً أو الشِّبْهَ أَوْمَفْعُ وُلَنالَهُمُ فَصْلاً كَذَا شِبْهُ ظَرْف عِنْدَهُمْ رَسَمُوا هذاغُ المُ ورَبِّي صَالح عَلَمُ

وَاسْتَقْبِلِ الْوَصْفَ وَالشَّرْطَ الْأَنِيقَ بِأَيُّ أعْلى مَـقَامَكَ عندي أيّهم وصلوا أمَّا الإضافَةُ فِي أيِّ إذا سَالُوا وَلا بْتِداغَاية الظّرْفَيْن تِلْكَ لَدُنْ وَإِنْ أَتَتْ غُدُوَّةً مِنْ بَعْدِمِالَدُنْ وَمَعْ فَاسِمُ مَكانِ لاصْطِحَابِ أتى منْ قَـبْلُ تُبْنى وَإعـرابُ بهَا فَلَنا نُوِّنْ لَقَبْ لا لَدى فَتْحِ وَكَسْرِهِمُ وَاحْذُفْ مُضَافاً وَقَدِّمْ مايضَافُ لَهُ نَحِّ ٱلْمُضَافَ وَيَبْقى ماأضِيفَ لَهُ وَٱلْحَدْفُ وافي مُضَافاً دُونُمانَظرِ وَقَدْ يَجِي ذَلِكَ ٱلْمَحْذُ وُفُ فِي جَذَلِ بَيْنَ ٱلْمُضَافَيْن جَاءَ ٱلْفَصْلُ يُطْرِبُنا وَمنْهُ أَيْضا بِمَفْعُولُ الْمُضَافِ أَتى وَٱلْفَصْلُ جَاءَ بِلاضَيْرِ عَلى قَسَمِ

لَهُ أَضِيفَ وَإِنْ جَاءَ النّدالَكُمُ وَلِلضّرُ وُراتِ أَحْكَامُ إِذَا احْتَكَمُوا وَلِلضّرُ وُراتِ أَحْكَامُ إِذَا احْتَكَمُ وَا بَابَ الْمُثَنّى مَعَ الْجَمْعَيْنِ عِنْدَهُمُ بَابَ الْمُثَنّى مَعَ الْجَمْعَيْنِ عِنْدَهُمُ يَاءَ لِنَفْ سِكَ أَحْبَابِي بِمصْرَهُمُ وَاقْتَحْ هُنَا الْيَاءَ ذَا قاضِي بَيْنَكُمُ وَاقْتَحْ هُنَا الْيَاءَ ذَا قاضِي بَيْنَكُمُ في النّصْبِ وَالْجَرِّ بَلْ في الرّقْعِ مِثْلُهُم في النّصْبِ وَالْجَرِّ بَلْ في الرّقْعِ مِثْلُهُم أَمَّ المَّنْ اللّهُ عَلَيْتَ لَكُمُ أَمَّ المَّذَيْلُ عَصِي الْعُلْنَتُ لَكُمُ المَّلِي الْمُنْتُ لَكُمُ المَّلِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

وَالنَّعْتُ يَفْصِلُ مابَيْنَ اَلْمُضَافِ وَمَا وَالْفُسَوْلُ الْمُضَافِ وَمَا وَالْفُسِوْلُ الْمُضَافِ وَمَا وَالْفُسِوِلُ الْمُثَنِّيِ لَنا وَاكْسِرْ لمَا قَبْلِ يَاءِ اَلنَّفْسِ إِنْ تَركَتُ وَاكْسِرْ لمَا قَبْلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَركَتُ وَاكْسِرْ لمَا قَبْلِ يَاءِ النَّفْسِ إِنْ تَركَتُ وَاكْسِرْ لاَ خِرِ ما يَوْما أَضَفْتَ إلى ادْغِمْ لناياءَ مَنْقُسو صُلِ لِنَفْسِكُمُ لَا الْمُثَنِّى وَجَمْعُ سَالِمُ انْدَغَما كَذَا اللَّمُ ثَنِّى وَجَمْعُ سَالِمُ انْدَغَما وَعَامِلَنْ كَالْمُثَنِّى مالَهُ قَصَرُوا وَعَامِلُنْ كَالْمُثَنِّى مالَهُ قَصَرُوا

# إعْمَالُ ٱلْمَصْدَرِ

ضَرْباً خَمِيسا لِيْرْعَى مِنْ عُهُودِكُمُ قَدِّرْهُ فِي اَلْمَاضِي وَاسْتِقْ بَالِهِ لَهُمُ كَمَايُجَرَّدُ وَاَلتَّعْرِيفَ يَغْتَنِمُ كَمَايُجَرَّدُ وَالتَّعْرِيفَ يَغْتَنِمُ فَصِقُلْ عَطاء عَنِ الإعْطَاء بَيْنَهُمُ مِنْ ضَرْبِ ذَا الْيَوْمِ زَيْدٌ عامِرا رَسَمُوا فَصِحُر وَ اللّهُ فَا اللّهُ وَهَمُ لَفْظا والمَّامَ عَمِيلاً نَصْبُهُ لَكُمُ كَالْفِعْلِ مَصْدرُ نَاأَلْحِقْ بِهِ عَمَلاً وَإِنْ يُقَدرُ بِإِنْ وَٱلْفِعْلِ أَوْ بِهِمَا وَإِنْ يُقَدرُ بِإِنْ وَٱلْفِعْلِ أَوْ بِهِمَا وَذَا ٱلْمُقَدرُ يُأْتِي فِي إضَافَتِهِ عَنْ مَصْدرٍ فَأَنِبْ إسْما لَهُ عَمَلاً عَنْ مَصْدرٍ فَأَنِبْ إسْما لَهُ عَمَلاً أَضِفْ إلَى الظّرْف أَيْضا مَصْدرا عَوْما لِفَاعِلِهُ وَإِنْ تُضِفْ مُصَدراً يَوْما لِفَاعِلِهُ وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَفْعُولُ فَجُر كَذا وَإِنْ تُضِفْهُ لِمَفْعُولُ فَجُر كَذا

# إعمالُ اسْمِ اَلْفَاعِل

مُجَرَّدُ وَاقْتِرانُ جَاءَ يَبْتَسِمُ إلاَّ ٱلْكسَــائيُّ مَعْ نُصِّ أَتِي لَهُمُ اسْم لِفَ اعلِنا وَالنَّفْي صِفْ لَهُمُ عَمَّ النَّواسِخَ أَحْسِبَارا لظَنَّ هُمُ كَالْفِعْلِ تُلْفِيهِ فَعَالاً إِذَا احْتَكُمُوا يداهُ في الْمَاضِي وَاسْتِقْبَالِ حَالِهِمُ لغَيْره وأناس كُلّها قَصَمُوا كَالْفِعْل إعْمَالَ اسْم ٱلْفَاعِلِ ارْتَسُمُوا اسْمٌ لِفَاعِلنا كَالْفَرْدِ يَحْتَكِمُ مَـفْعُـوُلِهِ جَـازَذا بَاني حَـصُـونُهمُ إضَافَةٌ جَرَّنا وَٱلنَّصْبُ عِنْدَهُمُ

واسم فاعلنا قسسمان زان كنا وَمَارَأُوْا يَرْتَضى ٱلْمَاضِي مُجَرَّدُهم وَبَعْدَ مَا اسْتَفْهَ مُوا أَوْبِالنِّداءِ أَتَى وَإِنْ أَتِي مُسْنَدًا أَوْجِاءَكُمْ صَفَةً وَإِنْ هُمُ حَنْ فُوانَعْتَا لَهُ عَلَمُوا وَإِنْ أَتِي صِلَةً رَسْمِا لَأَلْ عَمِلَتْ وبَعْضُهُمْ قَدْأباحُوا ماضياً تَركُوا وَإِنْ أَتَتْ صِيغٌ قَدْ بِالْغَتْ عَمِلَتْ وَإِنْ مُثَنَّى وَجَمْعا جَاءَ مُنْتَضِما واسم فاعلهم مهما تضفه إلى وَجَازَ في تَابِعِ مَعْمُولَ فاعلِنا

# إعْطَاءُ اسْم اَلْمَفْعُ ول

أضِفْ لنااسْمَ مَنْ عُسول بِلاوَهَم الله الَّذِي كَسانَ مَرْفَوعا بِدِلَهُمُ

أَنْلْ هُنا اسْمَ مَن فْعُولُ لِكُلِّيدٍ لاسْمِ فَاعِلِنا كَانَتْ إذا رَسَمُ وُا

### أَبْنِيَةُ الْمُصَادِرِ

لناعلى فَعلَ الأخْسيَسارُ برَّهُمُ فَقُلْ بِهِ فَرَحاً يَسْعَدْ بِهِ ٱلْكَلَمُ عَلَى قُعُولُ تَجَلَى مَصْدَرُ لَهُم عَلَى فِعِسَالٍ أَتَانَا ٱلْمَسَصَّدَرُ ٱلْعَلَمُ على فَعَالٍ كَذا إِنْ يَعْنِ صَوْتَهُمُ مِـمَّايَدُلُ عَلى صَـوْتٍ وَسَـيْـرِهِمُ فُعُسولَةٌ وَفُعَسالٌ عَنْدَ تَانِهمُ لِمَصْدَر حَوَلانا جُلْ بِمِصْرهِمُ عَلَى السَّمَاعِ اقْتَصِرْ فِيهِ إِذَا احْتَكَمُواُ جَاءتْكُمُ سَبْعَةً زَانَتْ بنَحْوكُمُ مَصْدِرْهُ في وَزْنِ تَفْعِيل لِمَنْ فَهِمُوا وَجَاءَ تَحْفِيفُهُ لِلذِّكْرِيَحتَكِمُ كَـزَكً تَـزُكِيَـةً وَٱلْيَـالِحَـدُ فِـهِمُ قَدْ حَازَ تَفْعِلَةً تَفْعِيلُ نَحْوهِمُ

منَ اَلتُّلاثي يَبْني اَلنَّاسُ مَصْدَرَهُمْ وَلازِمُ فَعِلَ الإخْوانُ مَصْدرَنا وَإِنْ عَلَى فَعَلَ الإحْسَانَ إِخْوَتُهُ وَإِنْ يَكُنْ لامْتِناعِ دَلَّ فِعَلَكُمُ وَمِايدُلُ عَلى دَاء نِمُصَدِرُهُ أمَّا فعيل فياتينابه لَهُمُ وَمَسَصْدَرٌ فَعُلُهُ وافي عَلى فَسعُلا وَإِنْ أَتَاكَ عَلى فَعِللهِ أَللهُ بِالْ وماأتى بخلاف السابقات لكم وَذِي مَصَادِرُ وَافَتْ بِالْقِياسِ لَكُمْ فَوزْنُ فُعَّلَ إِنْ وافى بِصِحَّتِهِ وَمِنْهُ وافي على فَعّالِ مُنْتَظِماً وَإِنْ يَكُ اعْستَلَّ ضَعْ تَاءً بِآخِسرِهِ وَمَا تَرَى الْهَمْ زَاقْ صاهُ يَزِينُ بِهِ

وَإِنْ بِأَفْعَلَ قَدْ وافَاكُ مَصْدَرُنَا اِقَامَةً مَصْدَرُنَا وَافَى جَاءَ مَصْدَرُهُ وَإِنْ تَفَعَلَ وافَى جَاءَ مَصْدَرُهُ وَإِنْ تَفَعَلَ وافَى جَاءَ مَصْدَرُهُ وَهَمْ زَةٌ إِنْ أَتَتْ فِي أُولِ كَسَرُوا وَهَمْ زَةٌ إِنْ أَتَتْ فِي أُولِ كَسَرُوا وَهَمْ نَةٌ اللهِ عَلَلَ وَافَى فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تَفْ عَلَلَ وَافَى فِي تَأْلُقِ لِهِ وَإِنْ تَفْ عَلَلَ وَافَى فِي تَأَلُقِ لِهِ وَإِنْ تُفْ عَلَلَ وَافَى فِي تَأْلُقِ لِهُ وَافَى فِي تَأْلُقِ لِهُ وَافْى فِي تَأْلُقِ لِهُ وَافْى فَي الله لَا الله وَافْى فَي وَافْ الله وَافْ الله وَافْى فَي وَافْ الله وَافْى فَي وَافْ الله وَافْى فَي وَلَا الله وَافْى فَي وَافْ الله وَافْى فَي وَلَا الله وَافْ الله وَافْمَ وَافْلُولُ وَافْمَ وَافْمَا وَافَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَمَا وَافَمَا وَافَاقُوا وَافْمَا وَافْمَا وَافْمَا وَافَ

# أَبْنِيَةُ أَسْمَاءِ الفاعِل وَالْمَفْعُول

لَناعَلَى فَعُلَ الإحسَانَ زَيْدُهُمُ وَأَجْهِ فَعُلَ الإحسَانَ زَيْدُهُمُ وَأَجْهِ وَأَجْهِ وَالْأَقْ وَالْرِبَيْنَهُمُ رَبِّعْ لأَسْمَاءً أَقْعَالٍ لِهاغَنِمُ وُا وَشَارِعُ لاَسْمَاءً أَقْعَالٍ لِهاغَنِمُ وُا وَشَابً هَذَا قَلَّ عِنْدَهُمُ فَوْقَ الشَّلِلَةِ ضَارِعْهُ يُميم هِمُ فَوْقَ الثَّلِالَةِ ضَارِعْهُ يُميم هِمُ يَنْدَهُمُ يَاتِي عَلَى وَزُنْ مَنْ عُولً لِلهُ رَسَمُ وَا يَاتِي عَلَى وَزُنْ مَنْ عُولً لِلهُ رَسَمُ وَا قُولُو جَرِيح عَنِ الْمَجْرو حُ بَيْنَكُمُ قُولُو كُور جَيْنَكُمُ قُولُو كُور جَيْنَكُمُ اللهَ وَلُو جَرِيح عَنِ الْمَجْرو حُ جَيْنَكُمُ

وَاسْمُ فَاعِلِنا قَدْ قَلَّ مَسَقْدَ مَهُ وَسَالِمُ آمِن عَطْشَان الْوَعْطِشُ وَسَالِمُ آمِن عَطْشَان الْوَعْطِشُ وَإِنْ عَلَى فَعُل الأَفْعِالُ قَدْ بُنِيَت وَجَاءَ مِنْ طَاب فِيناطيِّب حَسَن واسْمُ فَاعِل فِيعْل عَداً أَحْس رُفِهِ وَاسْمُ مَفْعُ وُلُوما يَأْتِي الشَّلاثِي بِهِ وَاسْمُ مَفْعُ وُلُوما يَأْتِي الشَّلاثِي بِهِ نَوِّب فَعِيلاً عَن الْمَفْعُ ول إِنْ سَأَلُوا نَوْ الْمَفْعُ ول إِنْ سَأَلُوا

#### اَلصنَّفَةُ الْمشنبَّهَةُ

مادل معنى وَذَاتا قُلْ لَهُمْ صفة وجَرُف عِلها وافي بِهَا حَسَناً ولا تَصُغْ صِفَةً قَدْ شُبِّهَتْ أَبَداً وَإِنْ أَتِنَاكَ ثُلاثى تُنضَ العُلمَ ا قَدُّمْ إلى صفّة شَبّهْتَ رَوْضَتَها وَلا تُقَدِّمْ لَهِ ا مَعْمُ وُلَهِ ا أَبَدا أَتَاكُمُ ٱلْحَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلْعَزِيزُ هُنا أضف لمَافِيه أَل أيضا بِلاجَدل وَقُلْ أَضِفْهُ إلى ماقد أُضِيفَ إلى وَجَـرِدنْهُ مِنَ ٱلتَّعْرِيفِ لاَ حَـرَجُ وَإِنْ أَضِيفَ هُنَا ٱلْمَعْمُ وُلُجَازَ لَكُمْ وَإِنْ تَجَسرَّدَ مِنْ آلْ والإضسافَةِ قُلْ

بإسْمِ فَاعِلِنا قَدْ شُبِّهَ تْلُهُمُ ذا طاهر الْقلب وافي منْ صُحَارِكُمُ مِنْ غَيْرِ مالازِم فِعْل هُناعَلِمُوا ذا ظاهِرُ ٱلْخَيْرِ وَٱلثَّانِي كَشِيرُهُمُ مالاسم فَاعِلِ ماعَديَّت بَيْنَهُمُ كَـزَيْدُ ٱلْوَجْمهُ حُلُو لُوْبِه قَـدمُـوا أَوْجَاءَ كُمْ حَسَنُ ٱلْوَجْهِ ٱلْذِي زَعَمُوا أَوْزَالَ منْهاضيَا ٱلتَّعْريفِعنْدَهُمُ ضَمِيرِ مَوْصُونُفِهِ مَهْمالَهُ انْقَسَمُوا أمَّا الإضَّافَةُ لا يَرْضى بهالَهُمُ إلى مُنضَاف مَعَ اَلتَّعْريف يَنْتَظِمُ لاجَازَ جَرُكَ لِلْمَعْمُ مُولُ بِيْنَهُمُ

### ٱلتَّعَجُّبَ

أَكْرِمْ بِزَيْدٍ وَمَاأَمْضَى سُيُوفَ <del>هُ</del>مُ وَقِيلَ مَوْصُولَة واسْتَفْهَ مَتْ لَكُمُ مَاكَانَ أَبْراً لَوْجَالَتْ خُيُولُهُمُ تصرفا غير ماض أولأمرهم مالا تَفَاضُلَ فِيهِ جَنِّبَنْ لَهُمُ وَلاَ الَّذِي قَدْنَفَوا ماعاجَ شَيْخُهُمُ وَمَا بُنِي ثُمَّ لِلْمَفْعُولُ مِشْلُهُمُ أَشَـدً أَشْـدِ دُهُناماحِانَكَ ٱلْقَلَمُ وَلا يُقَـاسُ عَلْيـه عنْدَ حُكْمـهمُ ماجَازَ تَقْدِيمُهُ مِنْ قَبْلِ فِعْلِهِمُ جَاءَ ٱلْجَوَازُ كَما وافَاكَ مَنعُهُمُ

حَاءَ ٱلتَّعَجُبُ يَصْطَادُ ٱلنَّهِي أَدَبا ذي مَا اَلتَّعَجُبِ وَافَتْنامُنَكَّرَةً وَجَازَ حَادُ قُكُ مامنْهُ تَعَجُّبُنا فِعُلا تَعَجُبِنا لَمْ يُرْضَيَا أَبَدا ً ثَلِّثْ لِفَعْلَيْ هِ مَالاتَدْنُ بِنْسَ عَسى لَمْ يَاْتِ مِنْ نَاقِصِ يَوْمَا تَعَجُّبُنا لا تَأْخُذُ ٱلْوَصْفَ يَوْماً مَنْ كَأَفْعلَ قُلْ وَإِنْ عَدمتَ شُرُوطًا عَوقَضَتْهُ لنا وَإِنْ أَتِي نَادِرا فَاقْبَلْ مُسَوِّغَهُ مَعْمُ وُلُ فِعْل إِذَا مِنْهُ تَعُجِبَ قُلْ وَإِنْ يَكُ ٱلظَّرْفُ وَٱلْمَعْمُولُ قَدْعُملا

### نِعْمَ - وَبِئِسَ

تَصَرُفُ وَيَرى إسْمَيْن بَعْضُهُمُ نِعْمَ النَّصِيِد لَيِد اللهِ إِنْ ظَلَمُ وَا نِعْمَ النَّصِيد لَيِد اللهِ إِنْ ظَلَمُ وَا وَاضْمِ رَنْ إِنْ تَرَ التَّمْييز يَبْتَسِمُ وَاَضْمِ رَنْ إِنْ تَرَ التَّمْييز يَبْتَسِمُ وَاَخْم صُعُهُمُ وَاخَا الْجَمع بَيْنَهُمُ وَاخَا الْجَمع بَيْنَهُمُ وَاخَا الْجَمع بَيْنَهُمُ وَاخَد جَازَ جَمع بَيْنَهُمُ وَاخَد جَازَ جَمع بَيْنَهُمُ وَاخْم اعِل قَد جَازَ جَمع بَيْنَه هُمُ فَضَاعِل هِي أَوْ تَمْييينز نَا الْعَلَمُ وَفَييل مَنْعُمهُمُ وَقِيل مَنْعُمهُمُ وَقِيل مَنْعُمهم وَقِيل مَنْعُمهم أَوْقيل مَنْعُمهم أَوْق فِيل مَنْعُمهم أَوْق فِيلِ مَنْعُمهم أَوْق فِيل مَنْعُمهم أَوْق فِيلَ مَنْعُمهم أَوْق فِيلَ مَنْعُمهم أَوْق فِيلَ مَنْعُمهم أَوْق فِيلَ مَنْعُمهم أَوْق فَي فَيْ الْعَلَمُ مُنْعُمهم أَوْق فَي فَيْعِلُ مَنْعُمهم أَوْق فَي فَيْ فَيْعُم اللّهم اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّهم اللّه اللّه

وَنِعْمَ بِنْسَ هُمافِعلانِ مالَهُ ما فَكُمْ فَلَتْ الْفُساعِلِ نِعْمَ الشَّهُمُ بِنْسَ هنا وَبِنْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خَادَعُ وا وَطَنِي وَبِنْسَ دَارُ بَنِي مَنْ خَادَعُ وا وَطَنِي وَاجْمَعْ لِتَمْييزنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَاجْمَعْ لِتَمْييزنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَاجْمَعْ لِتَمْييزنا مَعْ فاعِل رسَمُوا وَانْ أَفَادَهُ نَا التَّمْ بِينِ فَاعِل رسَمُوا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْد لِلنَا وَمَا الْأَفُ مَا اللَّهُ مِنْ بَعْد لِنَا مَا أَتَى مِنْ بَعْد نِعْمَ يُرى وَمُ بُعْد نِعْمَ يُرى وَانْ تَقَدّما يَعْنَى الْخُصَوُصُ لَهُ وَانْ تَقَدّما يَعْنَى الْخُصَوصُ لَهُ وَانْ تَقَدّما يَعْنَى الْخُصَوصُ وَصُ لَهُ وَانْ الْمُ

### سَاءَ وَحَبُّذا

أَوْعُرَّفَتْ نَحْوُسَاءَ الظَّالِمُ النَّهِمُ وَعُرَّفَتْ نَحْوُسَاءَ الظَّالِمُ النَّهِمُ وَمُحْرِثُ جُمْمُلَةً مِسْمَمُ وَاللَّهُ مِنْ جُمْمُلَةً مِسْمَوا وَفِيهِ قَوْلانِ أَيْضا عَيْرُ ذَا رَسَمُوا فَرْدَا مُثَنَّى وَجَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا فَرْدَا مُثَنَّى وَجَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا فَرْدَا مُثَنَّى وَجَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا أَوْ زِدْتَها حَرْفَ جَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا أَوْ زِدْتَها حَرْفَ جَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا وَرِدْتَها حَرْفَ جَمْعا كُلَّذَا غَنِمُوا وَرِدْتَها حَرْفَ جَمْرً فَاعِلَ لُكُمُ وَكِي الْبَافَقَالُوا حَبَّ زَيْدُهُمُ وَالْبَافَقَالُوا حَبَّ زَيْدُهُمُ

وسَاء أرسل لها بردي إضافتها وحَبَّداعام لَنْهامِثُل نِعْم وَذَا وحَبَّداقِيل اسْم وَهْوَ مُبْتَدا وَحَبَّدافَات مِنْ مَدْح وَذَمَهِمُ وَبَعْد ذَا فَات مِنْ مَدْح وَذَمَهِمُ وَإِنْ يَقَعْ غَيْرُ ذَا مِنْ بَعْد حَب شَدَى وَحَب قُلْ حَبُب الْغِطْريف فَانْد غَمَت وَحَب قُلْ حَبُب الْغِطْريف فَانْد غَمَت

米米米米米

### أَفْعَلُ التَّقْضِيلِ

<u>ؠؚۅؘڒ۠ڹ</u>ٲڡٛٛٚ<u>ۼؘڶڗؘڡٛ۠ۻؚؠ</u>ڵٲؾ<del>ؘڂؙڝػ</del>ؙؠؙ عَلَى اَلشَّلاثَةِ لا تَفْسضِيلَ يَغْستَنِمُ وَمَابَنَيْتَ لِمَجْهُ وُلِ وَنَفْيِهِمُ مابَعْدَهُ فِي يَدِ التَّمْيِيزِ يَنْتَظِمُ فلا تَدانَتْ مُ أَيْدِي مِنْ لِجَ رُهِمُ فَعِانِقَنْهُ بِمِنْ لَفْظاً وَحَدْفِهِمُ مِنْ بَعْسدِهِ أَوْ تَثَنَّى فِي رِياضِسهِمُ طَابِقْ بِهِ مساترى مِنْ قَسبْلُ يَرْتَسِمُ جَـرِدُهُ إِنْ شِـئْتَ أَوْطَابِقْ لِقَـبْلِهِمُ مِثْلَ ٱلْمُعَرَّفِ طَابِقْ ماضِياً لَهُمُ لِغَيْرِقَ صُد لِتَفْضيل ِ يَزيِنُهُمُ مُسْتَفْهماً قُدِّمَنْها وَاجِباً رَسَمُوا عَنْ غَيْرِهِ ضُمَّ حُكْماً ظاهِراً لَهُمُ يَرْفَعْ ضَمِيراً تَوارَى تَحْتَ سترهمُ

منْ فِعْل مِاقَدْ تَعَجَّبْنايُصَاغُ لَنا وأي فعل علارسما بأحرفه منْ ناقص الْفعْل لا تَبْغُوا مُفَاضَلَةً وَمِنْ أَشَدَّ خُذِ اَلتَّفْضِيلَ مُنتَصِباً وَإِنْ تُضفْهُ وَإِنْ هُمْ عَسرٌ فُوهُ بِأَلْ أمَّا الْمُجَرَّدُ مِنْ أَلْ أَوْ إِضَافَتِهِمْ وَأَفْرِدَنْهُ بِتَذْكِيرِ أَوِ اجْتَمَعُوا وَإِنْ عَلَتْ آلةُ ٱلتَّعْرِيفِ هامَتَهُ وَإِنْ لِمَعْرِفَة يِوْما أَضِيفَ لَنا وَقَوْلُنَا الشَّانِي عَانِقْ رُوحَ أَفْضَلِهمْ وَاسْتَعْمَلُوا صِيغَ التَّفْضِيلِ بَيْنَهُمُ أتَى الْمُحَرِّدُ تَقْدِيما لِمَنْ وَإِذا إنْ يَصْلُحَنْ أَفْعَلُ ٱلتَّفْضِيِلِ مُنْتَدِبِاً وَإِنْ غَدالم يَنُبْ مَعْنى سواهُ لَنا

#### اَلنَّعْتُ

إنَّ التَّوابعَ إنْ أَقْسَامَ هاطَلَبُوا نَعْتُ يُكَمِّلُ مَنْعُسوتًا لَهُ بِوَفَسا وَٱلنَّعْتُ قَدْ جَاءَ لِلتَّخْصِيصِ مُشْتَمِلاً وَٱلنَّعْتُ يَتْبَعُ مَنْعُولُتا بِّرَفْعهم وَطَابَقَ النَّعْتُ فَعَلَّا لَوْ أَتَيْتَ بِهِ وَإِنْ أَتِي ظَاهِر بِالنَّعْتِ مُسرْتَفِعِاً وَانْعَتْ بِمَا اشْتَقَّ إِنْ وَصْفاً وَذَا أَدَبِ أمَّا الْمئَوْلُ يَأْتِي مِنْ إشَارَتِهِ كَـذاكَ يَاتَى مِنَ ٱلْمَـوْصُول نَعْتُهُمُ وَانْعَتْ بِجُ مُلَتِنَا الأسْمَ امُنَكَّرَةً وَيَلْزَمَنْ رَابِطُ يَأْوِي بِجُــمْلَتِنا وَإِنْ أَتَتْ جُمْلَة تُعْدزَى لَكُمْ طَلَياً وَعَامِ لانِ لِمِعْمُ ولَيْن قَد ْنَعَتَا وَإِنْ هُمااخْ تَلَفامَ عْنِي ومااتَّفَقا

فَخَمْسَة تتَجلي في رياضهم بمِثْل وَصْف و مَاضَاهي مُرادَهُمُ وَامْدَحْ وَذُمَّ وَأَكِّدْ وَارْحَمَنْ لَهُمُ وَٱلنَّصْبِ وَٱلْجَـرِّ نَكِّرْ عَـرِّفَنْ لَكُمُ مَكَانَهُ لا عَدَاكَ ٱلْفَهِمُ إِنْ حَكَمُ وُا بحسب عامل الأنثى وزيدهم أَوْ اسْمَ فِساعلنَا ٱلْمَسفْ عسولُ عنْدَهُمُ كَذَلِكُمْ مِنْ كَذِي مَالٍ وَذُو عَلِمُوا مُـوَّوَّلاً وَبِأَيٍّ مَعْ مُصضَافِهِمُ وَٱلْبَعْضُ جَوَّزَ لِلتَّعْرِيفِ نَعْتَهُمُ لماسيك وصف منهاحين تبتسم ماسيق نَعْت لانكَرْت بَيْنَهُمُ فَأَتْبِعِ ٱلنَّعْتَ مَنْعُولَتا إِذَا احْتَكَمُوا فَأُوْجِبِ ٱلْقَطْعِ والإتْبَاعُ يَنْفَصِمُ تَبَيِّنَ الْقَصْدُ حُدِّ لِلنَّعْتِ كُلُّهُمُ لِبِدُونِهِ الْفَاقْطَعَنْ أَوْ فَاتْبَعَنْ لَهُمُ لِبِدُونِهِ الْفَاقْطَعَنْ أَوْ فَاتْبَعَنْ لَهُمُ وَالنَّصْبُ فِي ذَا النَّعْتِ يَنْتَظِمُ وَالنَّصْبُ فِي ذَا النَّعْتِ يَنْتَظِمُ وَاعْمِلْ لَنَا شَامِحَاتٍ تَفْرْ خَصْمَكُمُ الْاَنْ بِالْحَقِّ قَدْ وَافْسِيْتَ يَاحَكُمُ الْآنَ بِالْحَقِّ قَدْ وَافْسِيْتَ يَاحَكُمُ

وَإِنْ نُعُوتُ كِشَارٌ قَدْ أَتَدْكَ وَلا وَإِنْ نُعُوتُ مُتَّضِحًا وَإِنْ أَبِي ذَلِكَ المَنْعُوتُ مُتَّضِحًا وَقَطْعُنَا النَّعْتَ عَنْ مَنْعُوتُ هُمُ وَتَهِ لَهُمُ الْقَالَانَعْتَ إِنْ مَنْعُوتَ هُمْ حَذَفُوا وَحَذْفَكَ النَّعْتَ قَدْ وافاك شَمْسَ ضُحى وَحَذْفَكَ النَّعْتَ قَدْ وافاك شَمْسَ ضُحى وَحَذْفَكَ النَّعْتَ قَدْ وافاك شَمْسَ ضُحى

### ٱلتُّوْكِيدُ

وَالْمَعْنُويُ عَلى قِسْمَيْن يَرْتَسِمُ وَوزَنْ أَفْعَلَ فِي ٱلْجَمْعَيْنِ يَنْتَظِمُ كُلِّ جَسمِيعُ أَتَاكَ اَلْقَسوْمُ كُلُّهُمُ تَوْك يدُكُمْ لشُ مول ِ ثَمَّ يَرْتَسِمُ وَأَجْمَعِينَ وَجَمْعٍ ثُمَّ جَمْعِهِمُ جَاءَتْ قَبِيلَتُناجَ مْعَاءُ نَحْوَكُمُ وَكُوفَة ُ إِنْ تُفد ْ قَد ْ جَوزَت ْ لَكُمُ لَكَ ٱلْمُشْنَى مَـقَـالُ ٱلْكُوُفَـة ٱلْعَلَمُ بِالنَّفْسِ إلاّ بِتَـوْكِيدِ انْفِصَالِهِمُ لَمْ يَلْزَمَنْكَ انْفِصَالٌ فِي ضَمِيرِهِمُ أُكِّدْهُ نَصْبِ وَجَرًا بِالسُّوالَهُمُ كَجاهدُ وُاجَاهدُ وا اَلْكُفَّارَ تَغْتَنموا إلَى ٱلْمُوْكَدِ أَشْيَالَيْسَ تَنْقَصِمُ

تَوْكَـيدُناهُو لَفْظِي وبَعْد يُرى وَإِنْ تُؤَكِّدُ مُثَّنى قَنِّ أَوْجَمَعُوا وَلِلشُّهُ وُلِ كِللا كِلْتِا كَلِداكَ أَتى وسيبويه يرى في عامة لكم أَكِّد بأجْد مَع باذا بَعْد كُلِّ لَنا وَجَاءَ جَمْعابلا كُلِّ تَقَدَّمُها وَلا تُؤ كِّدُ لِلتَّنْكِيرِ بِصْدرَ تُنا وأجْمَعَانِ وَجَمْعَا وَانِ أَكَّدَتَا وَلا تُؤَكِّد ْضَمِيرَ ٱلرَّفْعِ مُتَّصِلاً وَإِنْ تُؤكِّدْ بِلانَفْسِ وَعَـيْنِكَ قُلْ وَإِنْ أَتِى بِضَمِيرٍ غَيْرِ مُرْتَفِعٍ تَوْكِيدُ لَفْظِيِّنَا ٱلتَّكْرِارُ يَصْحَبُهُ وَجَازَتَكُرارُ لَفْظ إِنْ بِهِ وُصِلَتْ

مِنْ بَعْدِ مَعْمُ وُلِها لا قَبْلَهُ عَلِمُ وُا كَرِّ دُنَعَمْ مَثَلاً هَلْ جِئْتَ نَحْوَهُمُ لِكُلِّ مُتَّصِلٍ فيماهَمُ رَسَمُ وا كَنذَا ٱلْحُروُفُ بِهَا أَكِّدْ مُكَرَّرَةً وَٱلْحَرْفُ إِنْ يَكُ وَافَ الْاَلْجَوابُ بِهِ أَكِّدْ لَنا بِضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مُنْفَصِلاً

#### العطف

وَسَوْفَ يَأْتَى وَعطْفُ في بَيانهمُ رَفْعاً وَنَصْباً وَجَرا حَيْثُما قَدمُهُ ا إلَيْكُمُ بَدَلاً وَاسْتَشْنَى بَعْضُهُمُ وَمُعْرَباً نادِ مَـتْبُوعَا بَيَانَهُمُ وَبَيْنَ مَـتْبُوعه حَـرْفا لعَطْفهم وَالْفَاءُ أَيْضًا أَتِي زَيْدٌ فَعَمْرُوهُمُ لكِنْ سَعِيدُ أَبُو ٱلْهَيْجَاءِ بَيْنَكُمُ وأَهْلُ كُوفُتنَاتَرْتيبَهارَسَمُوا بِماعَلَيْهِ هُناقًد كَانَ عَطْفُهُمُ ذِيَ ثُمَّ تَرْتِيبُ ها بَعْدَ انْفِصَالِهمُ بِالْفَاءِ يُعْطَفُ نُحْوَ ٱلْمُقْتَنِى لَهُمُ لمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا عَايَةٌ لَكُمُ أسررْتَ أَمْ جِئْتَ قُلْ سيّانَ عنْدَهُمُ وَهَمْنِ مُغْنيَةٍ قَدْنَالَ حَذْفَهُمُ

وَٱلْعَطْفُ قِسْمَانِ قِسْمُ نَسَّقُوهُ لَنا إِنْ أَعْسِرَبُوا وَافَقَ ٱلْمَتْبُوعُ تَابِعُهُمُ وَمَا تَجَلَى لناعَطْفَ ٱلْبَسِيانِ أَتَى فَتَابِعٌ مُفْرَدٌ وَافَاكَ مَعْرِفَةً نَسِّقْ بِعَطْفِكَ وَسِّطْ بَيْنَهُ شَـرَفًا فَالْوَاوُ ثُمَّ وَحَاتَى أَوْ وَأَمْ عَطَفَتْ لكنْ وَلا بَلْ لنا مساقسام صساحسبكُمْ لِمُطْلَق ٱلْجَهِمِ تِلْكَ ٱلْوَاوُ بَارِزَةً فَاعْطُفْ بِها حَيْثُ ما إِنْ يُكْتَفَى أَبَدا وَٱلْفَاءُ رُتِّبْ بِهَا تَرْتِيبَ مُتَّصِلٍ وكُلُّ مسالا يُرى أَنْ يُقْتَنى صلَةً مَعْطُوُكُ حَتَّى فَبَعْضٌ قَدْأَتَاكَ بِهِ وبَعْدَ تَسْوِيَة فِاعْطُفْ بِأَمْ نُجُباً وَاحْدُفْ لِتَسْوِيَة فِي هَمْزها ثَملَت ،

إِنْ مِا تَقَدَّمَ هِا ٱلْهَ مُ زان بَيْنَكُمُ أَبْهِمْ أُو اضْرِبْ بِهَالِلشَّكِ عِنْدَهُمُ إِنْ لَمْ يُخَفُّ هَاهُنَاكَ ٱللَّبْسُ وَٱلْوَهُمُ إباحَـة تُحَسِّمَت إبْهَـام شَكِّهم وَلا وَراءَ النِّدا وَاثْبُتْ لأمْ رهم للأَمْرِ أَوْ أَثْبِتُ وُا الإضْرابَ بَيْنَهُمُ ضَمِيرِ مُتَّصِلِ رَفْعِ أَمَامَهُمُ فَ ضْل ِ أَجِ لَهُ وَهذا قَلَّ عِنْدَهُمُ فَصْلاً إذا كانَ مَفْتُوحاً بِنَحْوكُمُ إلاّ بِعَوْدِ الَّذِي جَرُّوا إِذَا احْتَكَمُوا إِذَا انْتَسفَى ٱللَّبْسُ ثُمَّ ٱلْوَاوُعِنْدَهُمُ مَعْمُ وُلُهُ زِينَة 'زَانَت اإذَا انْتَظَمُ وُا في ٱلْفِعْلِ أَيْضا سلُوا الأَفْعَالَ تَغْتَنِمُوا كَاسْمٍ فَاعِلِنا لا تَخْسَ لَوْمَهُمُ

وأمْ تُوافييكَ للإضراب بَارِزَةً قَسِّمُ أَبِحْ خَيِّرَنْ وَاشْكُكْ بِأَوْ غَرَضاً وتَأْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْلَكُمُ وتَاْتِي أُمَّا بِمَعْنِي أَوْ مُخَيِّرَةً ۗ وَاعْطُفْ بِلكِنْ وَرَاءَ النَّفْيِ نَهْ يُهُمُ مِنْ بَعْدِ نَفْي وَنَهْي بِلَا لَكُمْ عَطَفَتْ فَاقْصِلْ بِمُنْفُصِلِ مَهُماعَطَفْتَ عَلى وَإِنْ أَتَّى ٱلْعَطْفُ مِنْ نَحْوِ ٱلضَّمِيرِ بِلا وجَازَ عَطْفُكَ أَيْضًا لِلضَّمِيرِ وَلا وَإِنْ أَتِاكُ هُنَاكَ ٱلْجَرُّ مِاعَطَفُوا وَٱلْفَاءُ تُحْذَفُ وَٱلْمَعْطُوفُ يُتَّبِعُها وَٱلْواَوُ تَعْطُفُ مَحْذُو فَابَقَى لَهُمُ وَللدَّلالَةِ فَالْمَعْطُوفِ قَدْحَذَفُوا وَمُشْبِهُ ٱلْفِعْلِ فَاعْطُفْهُ لَهُ عَلَناً

#### ٱلْبَدَلُ

بِنُسْسِبَةٍ بِلَالُ تُعْسِزى بِهِ الْحِكَمُ مسامِنْهُ أَبْدِلَ أَوْجَسِزْمٍ لِفَعْلِهِمُ مُسَسَائِن وَهُوَ أَقْسَامُ سَسَنَنْتَظِمُ مُسَسَائِن وَهُوَ أَقْسَامُ سَسَنَنْتَظِمُ كَلَذَ الْكَأَيْضِاً لَهُ النَّسْيَانُ يُرْتَسِمُ إبْدالَه دُونَ إبْدال لِلمُسَلِّل مِنْكَلِّم عَلَيْهِ هَمْرْتُهُ إِنْ جَاءَ رَسْمَكُمُ فَستابع ُ قَسصَد ُ وه ُ دُونَ وَاسطَة ٍ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ أَوْ جَر ً فَجَارِبِهِ فِي الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ أَوْ جَر ً فَجَارِبِهِ أَبْدِلْ بِكُل ً وَبَعْضٍ وَاشْتِ مَالِهِم أَبْدِلْ بِكُل ً وَبَعْضٍ وَاشْتِ مَالِهِم مُسَبَائِن ُ قَدْ حَوى اضْرابَه عَلَطا مَسَبَائِن ُ قَدْ حَوى اضْرابَه عَلَطا وَظَاهِر مُنْ ضَمِيرِ الْحَالِ قَدْ مَنَعُوا وَمُبْدَل مُنْ مَنْ أَخِي اسْتِفْها مِكُمْ دُخَلَت ْ وَمُبْدَل مُنْ أَخِي اسْتِفْها مِكُمْ دُخَلَت ْ

#### اَلنِّ داءُ

وَنَدْبُة بِالزَيْدِ تَسْتَ فِي شُهُمُ رَحِّبْ بِأَيْ هَمْ زَة نِنادَتْ قَربِيبَ هُمُ أَمَّا الإشارةُ وَاسْمُ الْجِنْسِ ما اخْتَرمُوا أو اسْتَفاثُوا بِنا يَاللرِّ جَالهُمُ وَإِنْ تُضِفْ أَوْ تُنَكِّرْ كَانَ فَتْحُهُمُ أنب لهُم ألف أواج مع بواوهم بُنِي عَلَى نَائِبٍ لِلضَّمِّعِنْدَهُمُ لَفْظا وَيَتْسبَعُ فِي نَصْبٍ مَصحَلَّهُمُ أوْ قَبِلْلهُ عَلَمُ بِالْفَتْحِ يَبْتَسِمُ لشَاعِر فِي النِّداماعاقَهُ قَدمُ إلاّ شُــنُوُذا وَيَااللَّهُمَّ عِنْدَكُمُ أَضِيفَ مِنْ دُونِ أَنْ حَيَّاكُمُ ٱلْقَلَمُ مُصَاحِباً رَكْبَ اَلْأَوْ مُفْرَداً لَهُمُ إِنْ مُفْرَدا صُمَّه أَوْ لا فَنَصْبُهُمُ

بِأَيِّيَاهَيَـانَادُواالْياافَـتَى فَياهَيا وَأَيَانَاد ٱلْبَعِيدَ بِهَا حَرْفُ النَّداجَ الزُّ إِنْ شِئْتَ حَذْفَكَهُ وَحَدْفُ حَرْفِ النَّداماجازَ إِنْ نَدَبُوا وَابْنُوا عَلَى الضَّمِّ إِنْ نادَيْتُ موا عَلَما وَإِنْ تُنادِ ٱلْمُشَنَّى أَوْجَمَعْتَ لَهُمْ وَإِنْ يَكُ الاسْمُ مِنْ قَسِبْلِ النِّداءِ بُني وَإِنْ تَكَرَّرَ مــانادَيْتَ ضُمَّلَهُ وَابْنُ إِذَا لَمْ يَقَعْ مِنْ بَعْدِهِ عَلَمٌ تَنْوِينُ ماضُمَّ أَوْ ماكانَ مُنْتَصِباً يَاءُ ٱلنِّداعِنْدَ ٱلْلايجْ مَعَانِ لَنا وَانْصُبْ لِتَابِعِ مَضْمُ وُم النِّدا وَإِذا وَ الرَّفْعُ وَ النَّصْبُ جَازِا فِي الْمُضَافِ إِذَا وَٱلْعَطْفُ إِنْ نَسَقًا أَوْجَاءَ كُمْ بَدَلاً

رَفِعِاً وَنَصْبِاً إِذَا نَادَيْتُ خُلُّهُمُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ لَهُ إِنْ عَـــزَّكَ ٱلْحَكَمُ ياأيُّهَا الرَّجُلُ الْمِفْوارُ بَيْنَهُمُ بِأَلْ تَحَلَى وَمَـوْصُـون لِ أَشِـرْ لَهُمُ إلَى ٱلنَّدانَصْبُهُ وَافى وَرَفْعُهُمُ وأضْمَرُوا أكَّدُوا نادُوا أضَافَهُمُ يُقْحَمُ لما بَعْدَ ثان في مُصَافِهمُ أيْضا وعَبْدي يَاءُ النَّفْس تَبْتَسِمُ يَاءِ الْمُكَلِّمِ أَبْقِ الْيَسِاءَ بَيْنَهُمُ وَٱلْفَتْح وافى كَذاياأُمّت رَسَمُوا ويَاخُباثُ اخْتصاصٌ للنَّداعُلمُوا إذا اسْتَغَثْتَ فَقُلْ لِي بِالزَيْدِكُمُ فَافْتَحْ إِذَا كَرَّرُوا أَوْلَا فَكَسْرُهُمُ ألْحِقْ بِهِ أَلِفَ الْقَصِاءُ تَنْتَظمُ مُنكّراً وَإِشْكارات ووصلهُمُ وَاحْذُفْ لَمَا قَبْلَها إِنْ هُمْ لها رَسَمُوا

عَطْفُ ٱلْبَيانِ وَتَوْكِيدٌ فَأُولُهِما مَصْحُوبُ أَنْ إِنْ أَبِي التّنْسِيقَ جَازَ لَكُمْ وَيَلْزَمُ الرَّفْعُ وَصْفاً بَعْدَ أَلْ صَحِبُوا ماجاز وصفك آل إلا بجنسهم واسمُ الإسكارة إنْ ماقدرٌ واصلةً إِنْ كُرِّرُ وُاماينادى أَبْدَلُو اعَطَفُوا وَٱلنَّصْبُ إِنْ أُوِّلُ الاسْمِينِ عِانَقَهُ ياعَبْد عَبْدا وعَبْدي عَبْد قُلْ حَسنا وَإِنْ أَضِيفَ ٱلْمُنادى للْمُضَاف إلى وَٱلتَّاءَ فَاكْسِرْ لنامِنْ قَوْلِ ياأَبَتِ لُوْمِانُ نُوُمِانُ قُلْ لِي يِاقُلُ مَـثَلاً وَاحْفِضْ مُنَادَى بِلام فيه قَدْ فُتِحَتْ وَمُسْتَعَاثُ إلى أَمْثَالِهِ عَطَفُوا وَجَازَ حَذْفُكَ لامَ ٱلْمُسْتَغَاثِ لنا وَنَدْبَة هي وازيداه مسساند بت وَأَلْحِهُنْ أَخِسر الْمَنْدُوبِ مِنْ أَلِفٍ

بِفَ تُحَدِيةً فَ أَنِلْهُ أَلْفَ نَدْ بِهِمُ يَاءً وَواواً وَراكَ سُر وَضَ مَّ هِمُ وَمُدَّ إِنْ شِئْتَ وَصْلاً هاءَهُمْ لَهُمُ وَمُدًّ إِنْ شِئْتَ وَصْلاً هاءَهُمْ لَهُمُ لِهِمُ بِعَبْدِيا أَوْ بِعَبْدِيا أَوْ بِعَبْدا دُونَ يَائِهِمُ

وَإِنْ يَكُنْ آخِرُ الْمَنْدُوبِ جَنْتَ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ الْفَتْحُ فِي لَبْسِ هُنا قَلِبَتْ وَإِنْ وَقَفْتَ عَلَى الْمَنْدُوبِ زِدْهُ لها وَما أَضِيفَ لِيَاءِ النَّفْسِ نُدْبَتُهُ

## ٱلتَّرخِيمُ

تَرْخـيــمُكُمْ هُو تَرْقــيقُ لِصَــوْتكُمُ وَاسْمُ الْمُونَ لَتِ إِنْ بِالهِا يُزَفُ لَكُمْ وَإِنْ تُؤنِّتُ اللَّهِ اللَّهِ مَعْ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّهِ مَعْ اللَّه ثُلُّتْ وَرَبِّعْ وَتَرْكِيبَ الإضَافَةِ مَعْ وَرَخَّ مُواللَّهُمُ تَرْكيبَ مَرْجهمُ وَحَدْفُ مِا قَبْلَهُ مَعْ آخِرِ حَذَفُوا وَإِنْ يَكُنْ مِثْلَ مُخْتَارِ قَمَطْرِهمُ وَإِنْ أَتَتْ قَبْلُ وَاوِ فَتْحَة عُلِمَتْ أَجَازَ تَرْخِيمَ ما قَدْرَكَبُوهُ لَكُمْ وَفِي ثَمُ وُدَثَمِي أَوْياثَمُ وُعَلَناً وَإِنْ تُرَخِّمْ لما وَافى كَممسلمسة وَالتَّاءُ إِنْ تَكُ لا للْفَرْقِ قَدْرُسمَتْ وَرَخَّ صُوالإضْطِرار صَالِح لِنِدا وَٱلْحَذْفُ دُونَ اضْطِرار ۣرجَاءَ كُمْ لَبِقا

وَآخرُ ٱلْحَرْف حَذْفٌ في اصْطِلاحِهمُ تَرْخيمُهُ مُطْلَقاً وَافِاكَ يَبْتَسِمُ ثَلاثَة مِنْ شُـرُوط لِيْسَ تَنْخَـرِمُ تَرْكِيبِ إسْنادِهِمْ تَرْخِيمَكُمْ قُصَمُوا بِحَـنْفِ آخِـرِيامَـعْـدِي طِبْ لَهُمُ إنْ لَيِّسنا زَائِدا يَامَسْصُ قُمْ بِهِمُ قنَور ومسجسيد تأبى حَذْفهم أَوْ قُـبْلَ يَاء لَهُ غَـرْنَيْقَ خُلْفُهُمُ هُناكَ إِبْنُ عَسِقِيلِ مِنْ نُحِساتِكُمُ وَقِسْ عَلَى ذَاكَ مِا وَافَاكَ نَحْوَهُمُ فَاقْتَحْ هُنَا ٱلْمِيمَ لا تَكْسِرْ إِذَا احْتَكَمُوا فَافْتَحْ كَمُسْلِمَةٍ أَوْضُمَّهالَهُمُ دُونَ ٱلنِّداأَحْمَ مَسالِ مسالِكُ عَلَمُ مُسْتَشْهِدا فِيهِ مُحْيِ الدِّينِ شِعْرَكُمُ

# الإخْتِصَاصُ - اَلتَّحْذِيرُ - الإغْراءُ

بِالإخْتِصَاصِ أَمَامَ اَلْكُلِّ يَا قَلَمُ شَيْنُ وَجَنَّبْ لَهُ اَلَاتِ اَلنَّدا لَهُ مُ تَواضُعُ وَبِيَانُ اَلْقَصْدِ عِنْدَهُمُ شَيْءً يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ يُخْتَرَمُ شَيْءً يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ يُخْتَرَمُ مَعْ عَاطِفٍ أَوْسِواهُ حِينَ يَبْتَسِمُ لاحَدْف مَعْ عَاطِف أَوْ كَرَّرُ وُاللَهُمُ لاحَدْف مَعْ عَاطِف أَوْ كَرَّرُ وُاللَهُمُ في غَابَة مِعْ حِمَى التَّحْذير بينهم في غَابَة مِعْ حِمَى التَّحْذير بينهم هذا وَلاَ شَكْ إغْسراء سُمَا بِهِمُ

مِنْ دُونُرِيَاءِ اَلنَّدا وافاكَ مَنْتَصِباً صَاحِبْهُ مِنْ أَلِفٍ واللامِسَابَقَهُ وَبَاعِثُ لاخْتِصاصِ اَلْقَوْلِ مَفْخَرَة وَبَاعِثُ لاخْتِصاصِ اَلْقَوْلِ مَفْخَرَة تَحْدْيِرُنا هُو تَنْبِيهُ اَلْمُخَاطِبِ مِنْ وَأَضْمَرُ وَا اَلْفِعْلَ مَعْ إِيّاكَ فِي حَدْرٍ وَأَضْمَرُ وَا اللهِ عُلَ مَعْ إِيّاكَ فِي حَدْرٍ وَإِنْ يَكُنْ بِسِسوى إِيّاكَ حِسنْرُهُمُ وَإِنْ يَكُنْ بِسِسوى إِيّاكَ حِسنْرُهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ مَعْ إِيّاكَ حِسنْرُ وَهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللمُ الللللللمُ اللللمُ الللللمُ اللللمُ الل

### أسْماءُ الأَفْعَالِ

شِتّانِ اسْمُ لِمَاضٍ صَهُ لأمْرِكُمُ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ لِلْمَجْرُ وُرِيَنْتَظِمُ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ لِلْمَجْرُ وُرِيَنْتَظِمُ فَصَصْدَرانِ وَاسْمُ الْفِعْلِ جَرَّهُمُ وَاخْتِرَ مُ الْفِعْلِ جَرَّهُمُ وَاخْتَرَ مَ فَصْعُسُولُكُ لَهُمُ وَاخْتُ اللهِ الْمُصَادِلَ الْمُ الْفَرْضَى بِهِ لَهُمُ وَلَا الْمُرْضَى بِهِ لَهُمُ وَلَا اللهِ اللهُ الله

تَنُوُبُ عَنْ فِعْلِنا أَسْمَاءُ فَاعِلِنا مِنْ اسْمِ فَاعِلنا ظَرْفٌ فَسدُ وُنَكَهُ رُوَيْدَ بَلْهُ إِذَا مِاانْ جَسرَّ بَعْدَ هُمَا وَاسْمَ فِعْلٍ أَنِلْ مَا انْفِعْلُ لازَمَهُ وَانْفِعْلُ إِنْ يَقْبَلَنْ رَفْعاً وَنَصْبَهُمُ مَعْمُ ولُ اسْمِ لِفَعْلِ لِانْقَدَّمُهُ أَنِلْ مُنْكَرَةً مِنْهِ سَا إِذَا بَرَزَتْ

米米米米米

## الألقابُ والأصْوَاتُ

وَمَابِهِ خِاطَبُوا مِالَيْسَ ذَاعَـقَلِ أَصْوَاتُ قَدْ شَابَهَتْ أَسْمَاءَ فِعْلِهِمُ وَغَاقٍ صَوْتُ غُرابٍ فِي سُيُوحِ هِمُ لِشبْهِ وَالْحَرْفَ نَبْنِي اسْمَ فَاعِلِنا وَشِبْ واسْمِ لِفْعل فَابْنِ صَوْتَ هُمُ

لِوَقْعِ سَيْفِكَ قَبْ خُنْها مُدلَّهَةً

### نُوْنا اَلتَّوْكِيدِ

وَقَدْ أتى لَيَكُونَنْ ذا خَفيهُ وَافْ اكَ فِي طَلَبِ أَوْ أَقْ سَمُ وُالَهُمُ مانالهُ قَطُّ منْ تَوْكسيدنا قَلَمُ وغَـيْـرأمّـاولَمْنَزْرُ لنونهم وَاوَ ٱلْجَمِاعَةِ والإثْنَانِ مِثْلُهُمُ حَسرِّكُ لَمَا قَسِبْلَهُ وَاتْرُكُسهُ يَرْتَسمُ بضَمَّة وَلِقَبْل ٱلْيَاء كَسُرهُمُ منْ مثْل تَسْعى إذَا اَلتَّوكيدُ جَاءكُمُ فَاحْذُفْهُ اللَّهِ اللَّهِ السَّبِّق فَتْحَهُمُ فَافْ شَمَّ يَاءَ هُنَا ٱلْوَاوَ سَكِّنْ شَمَّ يَاءَ هُمُ مِنْ بَعْدِ مِاأَلِفِ تَأْوِي لِنَحْوِكُمُ بِنُونُ تَوْكِيدِهِمْ بِالْفَصْلِ قَدْ حَكَمُوا نُونًا هُناك بِتَو كِيد لِهُ رَسَمُ وَا مِنْ بَعْدِضَم ۗ وَكَسْرِ فَاضْر بُوالَهُمُ

لَيُسْجَنَنَ فَتوْكيدُ 'نُشَقُّلُهُ وَيَدُخُلان عَلَى ٱلْفعْلِ ٱلْمُضَارع إنْ وَٱلْفعْلُ إِنْ مِا أَتَانَا مُ شُبَتًا فَهُنَا وَوَاقِع بعد مازيدت ونَفسيهم وَابْنُوهُ للْفَ تُح إلا إنْ به اتَّصَلَتْ وَإِنْ أَتِى أَلِفُ الإِشْنَيْنِ مُستَّسِلاً وَمَساأتى قَسبْلَ وَاو حَسرِّكَنْهُ لَنا وَاقْلُبْ لَناألفاً لفا يَاء بفعلهم وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ للْفَعْلِ قَدْرَ فَعَا وَإِنْ أَبَتْ نُوُن تُوْك يدرِ تُلاحِ قُهُ وَنُونُ تَوْكيدكُمْ إِنْ خُنُفِّفَتُ نَفَرَتُ نُونُ الإناثِ إذا مـاأكّـدُوهُ لنا وَسَاكِن ُ إِنْ تُولَى الْفِعْلَ قَدْ حَذَفُوا وَحَدْثُهُ هاجَاءَ في وَقْفِ إِذَا وَقَعَتْ

米米米米米

# الاسسم الدي لا يَنْصَرِف

لَفْظا تَالَّقَ كَمْ غَنى بِه ٱلْقَلَمُ وَإِنْ يُضَفْ أَوْ يُعَرَفْ صَرْفُ هُ لَكُمُ وَاجْمَعْ وَرَكِّبْ وَوَزْنَ ٱلْفِعْلِ زِدْبِهِمُ تَاءَ ٱلْمُسؤَنَّت بَلْ فَعُلانُ حَسولُكُمُ وَوَزْنُ فَعُلانَ لِلتَّذْكِيرِ صَرْفُهُمُ لابَاْسَ إِنْ صُـرِفَتْ ذِي أَرْبِعٌ لَهُمُ لكنَّهُ لَمْ تَنَلَّهُ عَسِيْنُ صَسِرٌ فِهِمُ لَمْ يُصْرَفُوا وَأَتِى لِلْبَعْض صَرْفُهُم لَمْ يَنْصَـرِفْ أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُبَاعِـهِمُ أَوْرَانُ أُخْسِرى أَبَتْ لِلصَّرْفِ تَلْتَنِمُ مِنْ بَعْدِها أَوْ فَشَلَّتْ يَأْبَى صَرْفَهُمُ أَنِلْهُ أَحِكَامَ مَنْقُوسٍ إِذَا احْتَكُمُ وا لِشبْهِهَا مِنْ مَفَاعِيلَ ٱلَّذِي رَسَمُوا لشبهه عمدمة أيضا وذاعله

فَصَرُفنَا الاسْمَ تَنْويِن بِآخِرِهِ وَٱلْجَرِّ بِالْفَتْحِ مِمَّالَيْسَ مُنْصَرِفاً أَنَّتْ وَعَرِّفْ وَصِفْ لِي عُجْمَةً عَدَلَتْ وَيَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ وَصْفٌ لا تَحْالُ به وَإِنْ أَتَتُكَ عَلى فَعْلِلانَة صُرفَتْ وَإِنْ أَتَتْ صِفَةٌ لِلنَّاسِ عَسارِضَةٌ وأدهم أصله وصف لقسيسدهم وأخْسِلا وكنذاأفعي وأحدلهم وَإِنْ أَتِاكَ على مَسشْني لَناعَسدَد ً وَقَدْأَتِي لِفِعَالِ أَوْلِمفْعَلِهِمْ جَـمْع بِهِ أَلِف حَـرْفانِ قَـدْبَرَزَا وَإِنْ أَتِّى ٱلْجَمْعُ مُعْتَ لاَّ بِآخِرِهِ جَانِبْ سَرَاوِيلَ لا تَصْرِفْ بَطَائِنَها وَذَا شَرَاحِيلُ يَاْبَى الصَّرْفَ نَحْوَكُمُ

كَبَعْلَبَكَ فَلا تَصْرِفْهُ لَوْ نَقَمُوا وَالنُّونُ أَيْضا فلا يَرْضى بصَرْفهمُ وَزَادَفِي ٱلْعَدِّعَنْ جِسِيمٍ أَبِي لَهُمُ ثَلاثَة أحْرُف بِالصَّرْف ماحكمُ وا مُحَرَّكاً وَسَطاً لاصَرْفَ يَنْتَظِمُ إِنْ أَعْجُمِياً كَجُورَ ٱلصَّرِفُ يَنْهَدُمُ في اسْم لهاعَلَم في لُسْن عُجْمهم أَوْعَلَّمُ وا كَلِجَامٍ صَرْفُهُ لَهُمُ بورَنْ فِعل بِنَرُوى أَحْمَد الْهِمَمُ أَوْغَالِباً فِيه لَمْ يُمْنَعْ لَصَرْفِهِمُ مَـقْصُورُة ألف عَـقلى مِثالُهم أيْضًا وَللْعَدْل لا تَصْرفْ هُنالهُمُ وَبَعْضُهُمْ قَدْراَى فِيهِ بِنَاءَهُمُ حَكْمَ ٱلصَّحِيحِ بلاصَرْفِ لَهُ رَسَمُوا أجَازَهُ ٱلْبَعْضُ وَٱلْبِاقُونُ مِاٱلْتَزَمُوا

إنَّ ٱلْمُسرَكَّبَ إِنْ وَافساكُمُ عَلَمَساً وَإِنْ تَجِدْ عَلَمَ الزَادَتْ بِهِ أَلِفٌ وَإِنْ أَتِي عَلَمُ بِالْهَــاتَأَنُّدُــهُ وَإِنْ تَأَنَّثَ تَعْلِيسَقِاً وَزَادَعَلَى وَإِنْ يَكُنْ مساأتى إلاَّ التَّسلاتِي هُنا وَإِنْ عَـــلا وَسَطاً منْهُ سُكُونُهُمُ وَتَمْنَعُ ٱلصَّرْفَ أَيْضا عُجْمَة عُرفَتْ والاسمُ إِنْ فِي لِسَانِ ٱلْعُرْبِعُجْمَتُهُ لاصَرْفَ في عَلَمٍ وافاكَ مُلْتَحِفًا وَإِنْ يَكُ أَنْوَزْنُ لَمْ يُخْصَصُ بِفَعْلِهِمُ لا يَصْرِفُونَ لأعْلام بِهالَحِقَتْ وَمَا تُعَرِّفُهُ أَوْمِا يُشَابِهُ هُ وَإِنْ فَعَالُ أَتِي لا صَرْف يَهْزمُهُ والاسمُ إِنْ كِانَ مَنْقُوصًا نُنلُهُ هُنا لِمَنْع ماصَرَ فُوافي صَرْفِهِ إخْتَلَفُوا

# إعراب المُضارع وَنواصبه

يداهُ عَنْ نَاصِبِ أَوْجَـازِمِ لَهُمُ وبعد عِلْم فَرفع الفِعل يَنْتَظِمُ لِلْفِعْلِ أَوْ يَعْلَمُ الإنْسَانُ ماعَلمُ وا بُرُودُأَنْ تَتَهِادَى في نُحاتكُمُ ماكان سَيْفي ليُلقى دُون سَيْفكم بمَسعْنَى حَستَّى وَإلاَّ تَنَأُو رَوْضَكُمُ إنْ كَانَ مُسْتَقْبِلاً لِلْحَالِ ضَمْهُمُ فَحَذْفُها وَاحِبُ مَعْ نَصْبِ فِعْلِهمُ فَانْصُبْ بِأَنْ لَيْتَ خَصِّصْ بَعْدَ فَانِهم نَصْبُ بِأَنْ بَعْدَ فِأَوْأَخْ بَسِرُوا بِهِمُ مِنْ بَعْدِها إِنْ تُصَاحِبْها فَدَالَكُمُ فَاجْزُمْ أُو ٱلْمُبْتَدَا وَانْصُبْ بِأَنْ لَهُمُ يَجُـوُزُ أَنْ تَتَـوَلَّى ٱلْجَـزْمَ بَيْنَكُمُ إلاّ بِتَفْدِيرِإنْ مِنْ بَعْدِنَهْ بِهِمُ

إنَّ الْمُضَارِعَ مَرْفُوعٌ إذ انْسَحَبَتْ وَانْصُبْ بِلَنْ أَوْبِكَى أَوْ أَنْ كَـذَاكَ إِذَنْ أَنْ بَعْدَ ظَنَّ فَلا تُلْفى بِنَاصِبَةٍ تَأْتِيكَ مُضْمَرَةً حِيناً وَمُظْهَرَةً وَأَنْ إِذَا سَـبَقَتْ ماكَانَ ماظَهَـرَتْ أضْمر لأن بعداً وْإنْ قُدِّرَتْ لَكُمُ وَإِنْ تَرمْ رِيفَ حَستّى أَصْمِرَنَّ لأَنْ وَبَعْدَ فَاء تُجِيبُ ٱلنَّفْيَ خَالِصَةً وَبَعْدِ نَفْيٍ أَوِ اسْتِفْهامِنا وَدُعا وَإِنْ عَلَيْهِ بِإِسْمِ ٱلْفِعْلِ دُلَّ فَلِا وَٱلْواوُ كَالْفَاءِ فِي نَصْبٍ بِأَنْ حُذِفَتْ وَإِنْ تَكُ ٱلْوا وُلِلتَّشْرِيكِ قَدْعَمِلَتْ وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَ غَيْرِ النَّفْي ماسَبَقَتْ وَٱلْجَزْمُ بَعْدَ سُقُوطٍ ٱلْفَاءِ قَدْ مَنَعُوا

جَـوابَهُ بَعْدَ تِلْكَ الْفَاءِ بَلْ جَـزَمُـوا حاكى جَـوابَ التَّـمِنِّي نَصْبُهُ لَهُمُ فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرَتْ أَو حَذْفَها عَلِمُوا فَانْصُبْ بِأَنْ ذُكِرَتْ أَو حَذْفَها عَلِمُوا فَلْنُلْزِمِ الْفِعْلَ رَفْعا لَيْسَ نَصْبُهُمُ إلاّ شُـذُودُ اضْطِرار حِينَ يَحْتَـدِمُ إلاّ شُـذُودُ اضْطِرار حِينَ يَحْتَـدِمُ إنْ دُلُّ للأَمْرِ بِاسْمِ الْفِعْلِ ما نَصَبُوا فِعْلَ الرَّجابَعْدَ تِلْكَ الْفَاءِ قَدْ نَصَبُوا وَإِنْ هُمُ عَطَفُ وا فِعْلاً لإسْمِهِمُ وَإِنْ هُمُ عَطَفُ وا فِعْلاً لإسْمِهِمُ وَإِنْ يَكُ الاسْمُ ما وافي صَراحَتَهُ وَلَمْ يَجُزْ حَذْف أَنْ في غَيْرِ ماذكروا

# جَوَازِمُ ٱلْمُضَارِعُ

مُضَارِعاً ثُمَّلَمْ لَمَّابِذَا ٱلْتَزَمُوا أيّان أنى وَإِذْ مساأَيْنُ مساقَد مُسواً وَمَسايِلي فَحَسوابٌ وَٱلْجَسِزِالَكُمُ وَأَخِّرَنْ إِنْ تَشاإِنْ جَاءَ جَـزْ مُهُمُ مُضَارِع رُفَعُوهُ ثُمَّ أَوْجَزَمُوا شَـرْطاً فَـزَوِّدْهُ فَـاءً أَنْتَ ياعَلَمُ تُقْرِنْهُ بِالْفَاءِ مَهْماعِنْدَكَ احتَكُمُوا إنْ تَأْتِ نَزْوى إذا فِيها إمامكُمُ بِالْوَاوِ مُ قُتَرِنا جِنْنا وَفَائِكُمُ وَقُومً ٱلشَّرْطُ عَنْهُ عِنْدَ حَدْفِهِمُ مِنْ بَعْدِ ذِي قَسَمِ رَجِّحْ لِشَرطِهِمُ لُوْ كَانَ ذَا خَـبَرِ مِا كَانَ قَـبْلَهُمُ

فَلامُ أَمْسرِ وَنَهْى وَ ٱلدُّعَاجَ لَهُ مَتْ وَإِنْ وَمَنْ ثُمَّ مامَهُما وَأَيْ كَمَتى أُولَاهُمافِعْلُ شَرْطِ جَازِمُ أَبَداً ماض وصَارع وقدّم ماتشاء لنا وَٱلْماضي إِنْ جَاءَ فِعْلاً وَٱلْجَزَاءُلَهُ أمَّا ٱلْجَوابُ إِذَا لَمْ يُصْلُحَنْ لِيُسرى أمَّا إذا صَالحاً للشَّرْط جَاءَ فَلا عَنْ فَائِنا فَإِذا وافَتْكُ قَائِمَةً يَأْتِيكَ بَعْدَ ٱلْجَزافِعْلُ يُضَارِعُكُمْ وَجَازَ حَدْفُ جَوابِ الشَّرْطِ مُنْتَظِماً وَإِنْ تَوالَتْ يَمِينُ عِنْدَ شَـرْطِهِمُ وَقُلَّ ترْجِيحُ شُرْطٍ عِنْدَ ماحَلِفٍ

## لو ـ وأمًا ـ لولا ـ ولوما أدوات الإختصاص في الإسم

وَقَلَّ مُسْتَقْبَ الْالْالْ الْيَالُهَالَكُمُ لَكِنْ عَلَى أَنْ لُوْ وَافَتْ تُفِيدِ الْكُمُ لَكُمُ مَعْنَى الْمُضَارِعِ لِلْمَاضِي إِذَا احْتَكَمُوا مَعْنَى الْمُضَارِعِ لِلْمَاضِي إِذَا احْتَكَمُوا أَو الْمُصَارِعُ مَنْفِيتِ الْمِلَمْ لَهُمُ أَو الْمُصَرِّطِ وَفِعْلَ الشَّرْطِ تَعْتَنِمُ أَدَاةُ شَرْطٍ وَفِعْلَ الشَّرْطِ تَعْتَنِمُ جَوابً أَمَّا كَذَا فِي الشَّعْرِيبَتَسِمُ جَوابً أَمَّا كَذَا فِي الشَّعْرِيبَتَسِمُ وَبَعْدَ لَوْ ماسَعِيد لُلَمْ نَصِلْ لَكُمُ وَبَعْدَ لَوْ ماسَعِيد لُلَمْ نَصِلْ لَكُمُ كَلَيْ مَصِلْ لَكُمُ كَلَيْ اللَّهُ هَلِ اللَّهُ هَلَا لَوْ مُكْتَمِ فَعُولُ لِحَذْ فِهِمُ فَعَلَى وَذَا الاسْمُ مَفْعُولُ لِحَذْ فِهِمُ فَعِلُ وَذَا الاسْمُ مَفْعُولُ لِحَذْ فِهِمُ فَعِلُ وَذَا الاسْمُ مَفْعُولُ لِحَذْ فِهِمُ

إثيان لو حرف شرط في المضي فشا تخص بالفعل لا الاسماء تُدركها وإن أتيت بلو مست في بلاج دل وإن أتيت بلو مست في بلاج دل المسا في المعادل المسا في المعادل المسا في المسا

### ألْعَدد وكناياته

فَسِمِنْ ثَلاثَةِ أَعْسِدادٍ لِعَسْسُرَتِهِمْ لِلْفَرْدِ أَلْفا أَضِفْ أَوْ شِئْتَهامِئةً وَوَاحِدٌ إِنْ أَتِي وَاثْنانِ إِنْ بَرَزَا وَاثْبِتِ التَّاءَ إِن أَنْثَى بِعَسْسُرَتِهِمْ فَالأُولَيَ يُن بإعراب ٱلْمُ ثَنَّى أَنلْ منْ عَدِّعشرينَ للتَّسْعِينَ مُتَّفِقٌ تَمْسِيزُ فَرْد وَمار كَبْت جَاء سَوا أجز إضافة ماركبت من عدد وَإِنْ تُرَكِّبُهُ لِلْجُزئِيْنِ فَتْحُكَجِا وَثَالِثُ أَعْرِبَ اَلصَّدْرَ اَلْحَبِيبَ لَهُ وَاجْعَلْ مِنَ اثْنَيْن حَتّى عَشْرَة عِداً وَإِنْ أَتِى دُونَ إِفْرادٍ أَضِفْهُ لِمَا وَثَالِثُ عِنْدَ تَنْويِنٍ وَثَالِثَــةُ وَحادِي عَنْ وَاحِدٍ قَدْ جَاءَ مُنْقَلِباً

أَثْبِتْ هُنَا التَّاءَ إِنْ ذَكِّرْتَ عَلَّهُمُ وَقَلَّ فِي مِائَة لِلْجَامُعِ تَنْتَظِمُ مِنْ بَعْدِ عَسْرٍ فَ ذَكِّرْ تَاءَهُمْ لَكُمُ ثَلاثَ عَــشْـرَة بِنْتِـاً لِي بعــزِّهِمُ وَٱلْبَاقِي بِالْفَتْحِ وَٱلتَّمْ بِيزُبَعْدَهُمُ لَفْظا لأنشى وَذُكْران لنارسَمُوا ذَكِّ رْإِذَا شِ لَتْ أَوْ أَنِّتْ لَعَ لَهُمُ إلاّ اثْنَتَى ْ عَسْرَة ِ تَأْبِي مُنضَافَ لَهُمُ وَقِيلَ بِالْكَسْرِ فِي الثَّانِي إِذَا احْتَكَمُوا حَسْبَ الْعَوامِلِ وَالْكُوفِيُّ مُنْسَجِمُ كَفَاعِل فِعَلَ الإحْسَانَ خَيْسُرُهُمُ مِنْهُ قَدِ اشْتَقَّ ثاني اثْنَيْنِ عِنْدَ كُمُ وَاثْنَيْنِ ثَنْتَيْنِ مَفْعُ وُلانِ عِنْدَهُمُ كَــذاك حَــادِية 'تُلفى بِقَلْبِـهِم مَيِّزْبِهِ كَمْ فَقِيها بِتَّحَوْلَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَسرَّقْتَ جَيْشَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَسرَّقْتَ جَيْشَهُمُ تَجُرُّتَمْ بِيِزَها كَمْ عَالِمٍ قَدِمُ وُا مُسْتَفْهِ ما أَوْبِها أَخْبَرْتَ عَدَّهُمُ وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُفْرَدٍ عَدَدٍ
وَجَرُّ تَمْ بِيلِ كَمْ وَافَاكَ فِي جَذَلِ
وَجَرُّ تُمْ يُوا فِيكَ بِالتَّكْثِ يسرِ مُعْلِنَةً
صَدْرُ ٱلْكَلامِ أَنِلْهُ كَمْ إذا قسرِ مَتْ

مَيِّزْبِهِ كَمْ فَقِيها بِتَّحَوْلَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَسرَّقْتَ جَيْشَهُمُ قُلْ لِي بِكَمْ بَطَلٍ فَسرَّقْتَ جَيْشَهُمُ تَجُرُّتَمْ بِيِزَها كَمْ عَالِمٍ قَدِمُ وُا مُسْتَفْهِ ما أَوْبِها أَخْبَرْتَ عَدَّهُمُ وَاسْتَفْهِ مَنَّ بِكَمْ عَنْ مُفْرَدٍ عَدَدٍ
وَجَرُّ تَمْ بِيلِ كَمْ وَافَاكَ فِي جَذَلِ
وَجَرُّ تُمْ يُوا فِيكَ بِالتَّكْثِ يسرِ مُعْلِنَةً
صَدْرُ ٱلْكَلامِ أَنِلْهُ كَمْ إذا قسرِ مَتْ

### ألْحِكَايَـةُ

أنِلْهُ إعسرابَهُ مِنْ أَيْنَما قَسدِمُوا تُحْظى كَمَنْ سَلَفُوا حُكْما الْذَا احْتَكَمُوا مَنُونَ أَنْتُمْ مَنُولِلْفَ سِرْدِقِسْ لَهُمُ مَنُولِلْفَ سِرْدِقِسْ لَهُمُ مَنُولِلْفَ سِرْدِقِسْ لَهُمُ مُسَدَّكً سِرا كُنْتَ أَوْ أَنَّ ثُتَ يَا قَلَمُ مَسْدَكً مَسْوا لَا يُذكران إذا رَسُمُوا مَنْ يَافَتَى الْحَمْدِيعِ الْقَوْلِ تَرْتَسِمُ وَقَلْ مَنْ يَافَتَى الْحَمْدِيعِ الْقَوْلِ تَرْتَسِمُ إِنْ مَا تَقَدَّمُ مَنْ عَساطِف إِلَهُمُ مَساطِف إِلَهُمُ مَساطِف إِلَهُمُ مَساطِف إِلَهُمُ مَساحَدا لَكُمُ وَتَمَّ الْإِبْتِ دالكُمُ مَساحَدا لَكُمُ مَسْعَلَى وَثَمَّ الْإِبْتِ دالِكُمُ الْمُعْمَادِي وَتَمَا الْمُعْمَادِي وَتَمَا الْمُعْمَادِي الْمُعْمَادِي وَتَمَا الْمُعْمِيْ وَتَمْ الْإِبْتِ داللَّهُ مَسْعِيدُ الْمُعْمَادِي وَتُمَا الْمُعْمِيدُ وَتُمْ الْإِبْتِ داللَّكُمُ اللَّهُ الْمُعْمَادِيْ فَالْمُ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْإِبْتِ دَلَيْمُ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْإِبْتِ مِنْ عَمَاحِيْنَ وَتُمْ الْإِبْتِ دَالِكُمْ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْإِبْتِ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْإِبْتِ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُتَادِيْ الْمُعْمَادُ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُ الْمُعْمِينَ وَتُمْ الْمُعْمَادِيْنَ الْمُعْمِيْدِي وَتُوالِقُولُ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُعْمِيْرُ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُعْمَادِي وَتُمْ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْلِقِيْدِيْ الْمُعْمِيْدِيْ وَالْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْنَ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُولُ الْمُعْمُعُوالِهُ الْمُعْمُعُوالِمُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمُعُوا الْمُعْمُولِ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيْدُ الْمُعْم

وَسَلْ بِأَي لِمَنْكُور لِهُمْ ذَكَ سِرُوا وَالْوَصْلُ إِنْ جَاءَ أَي يَافَ سَى قَكَذَا وَانْ سُئِلْتَ بِمَنْ أَشْ سِعْ لِنُونِهِمُ وَإِنْ سُئِلْتَ بِمَنْ أَشْ سِعْ لِنُونِهِمُ وَإِنْ سُئِلْتَ بِمَنْ أَشْ سِعْ لِنُونِهِمُ وَالنَّونَ أَثْبِتْ إِذَا وَافَ سَبْكَ تَثْنِيَ سَةً سَكِنْ مَناتِ إِذَا جَمْعَ الإناثِ تَشَا سَكِنْ مَناتِ إِذَا جَمْعَ الإناثِ تَشَا وَمَنْ إِذَا وُصِلَت لِم تَحْكِ قَطُ سِوى وَمَنْ إِذَا وُصِلَت لم تَحْكِ قَطُ سِوى وَإِنْ أَتَى عَلَمُ يُحْكى بِمَنْ جَسَدِلاً وَإِنْ أَتَى عَاطِفُ مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَما عَلَما وَإِنْ أَتَى عَاطِف مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَما اللّهِ وَانْ أَتَى عَاطِف مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَما اللّه وَانْ أَتَى عَاطِف مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَمَا اللّهِ وَانْ أَتَى عَاطِف مِنْ قَبْلِ مَنْ عَلَمَا اللّهُ عَلَمَا اللّهُ عَلَمْ الْعَلَى اللّهُ عَلَمْ الْعَلَى اللّهُ عَلَمَا اللّهِ عَلَمْ الْعَلَيْ الْمَنْ عَلَمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلْمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ا

### ٱلتَّانِيثَ

أوْأَقْ بَلَتْ أَلِفَ اَلْقَ صُدرَ يْنِ تَرْتَسِمُ مِنَ الضَّ مِيدرِ وَوَصْفٍ أَنَّتُ والَهُمُ مِنَ الضَّ مِيدرِ وَوَصْفٍ أَنَّتُ واللهُمُ لِلتَّ افْ حَيِّ بِهِ الأَنْثى وَلَيْتَ هُمُ لِلتَّ افْ حَيْ إِنِهِ الأَنْثى وَلَيْتَ شَكُمُ مِفْعِيلٌ بِحَوْلِكُمُ مِفْعِيلٌ بِحَوْلِكُمُ وَالْحَدْفُ قَدْ جَاءَ فِي الْقُرْ ان يُغْتَنَمُ مَوْصُوفُ هَا لَحِقَتْ أَوْلا فَلا لَهُمُ مُوصُوفُ ها لَحِقَتْ أَوْلا فَلا لَهُمُ

عَـلامَـةُ الاسْرِتَ أنِيتَ ا أَتَتُكَ بِتَا وَيُسْتَدَلُ بِمَالا فِيهِ تِاعُلِمَتْ يَأْبِي فَعُولُ بِمَعْنِي فَاعِل إِلَيْدا يَأْبِي فَعُولُ بِمَعْنِي فَاعِل إِلَيْدا ومادناتاء تَأْنِيث بِنَحْسوكُمُ وإنْ فعيل بمعنى فاعِل لَحِقَتْ وإنْ أتاك بِمَـعْنِي فاعِل لِحِقَتْ

米米米米米

# أَلِفُ اَلتَّانْنِيثِ الْمَقْصُورَةُ وَالْمَمْدُودَةُ

حُبْلی وَحَمْراءَ فِی قَصْرِ وَمَدَّهِمُ فَعْلی فَعْلی نَوْعُ مَشْیِهِمُ وَفِعْلی ثُمَّ حُثّیبِتی وَتَمُّهُمُ وَفِعْلیافا الله الله مَدِّ کُلُهُم وَجَاءَ کُمْثُمَّ فِاعُسولاء یُنْتَظِمُ لَنَاعَلی آلِف إِ أَقْصَصَاهُ تَرْتَسِمُ مِنَ الصَّحِیحِ اقْتَحَنْ ماکان قَبْلَهُمُ مَنْ الصَّحیحِ اقْتَحَنْ ماکان قَبْلَهُمُ أَیْضًا سَماعِیّة المَمْدُودِ تَبْتَسِمُ وَالْمَدَّ فِی اَلْقَصْرِ أَهْلُ اَلْکُوفَةِ اعْتَنَمُوا وَالْمَدَّ فِی اَلْقَصْرِ أَهْلُ اَلْکُوفَةِ اعْتَنَمُوا وَالْمَدَّ فِی اَلْقَصْرِ أَهْلُ اَلْکُوفَةِ اعْتَنَمُوا

وَهَذِهِ أَلِفُ التَّالِيثِ بَارِزَةً جَاءَ تُكُمُ فِعلَى فُعلَى كَذَا فَعلَى جَاءَ تُكُمُ فِعلَى فُعلَى كَذَا فَعلَى فِعلَى وَفُعّالِى كَذَا فَعلَى فِعلَى وَفُعّالِى لِنبْ تِكُمُ فِعلَى وَفُعّالِى لِنبْ تِكُمُ وَفَعْلَا فُعْلَلا فَعْلَلا فَعَلا وَوَفَعَ الله فَعَلا فَعَلا فَعَلا وَوَاقَعِ الله وَاقْعِ الله وَعَلَى الله وَقَالِ الله وَاقْعَ الله وَقَاقِ اللهُ وَاقْعَ الله وَاقْعِ الله وَاقْعَ الله

米米米米米

# تَثْنِيَةُ ٱلْمَقْصُورِ وَٱلْمَمْدُودِ

فَصصَاعِداً قُلِبَتْ يَاءً وَثَنَّهِمُ لِلْيَاءِ قَدْ قُلِبَتْ مَتْ يَاءً وَثَنَّهِمُ لِلْيَاءِ قَدْ قُلِبَتْ مَتْ يَانِ عِنْدَكُمُ وَاوا هُنَا انْقَلَبَتْ عَصْوانِ حَوْلَكُمُ وَاوا هُنَا انْقَلَبَتْ عَصْوانِ عِنْدَهُمُ وَلَمْ تُمَلُ كَصِالِي الْوانِ عِنْدَهُمُ أَنَّ تُتَ فَصَاقْلُبُ هُنَا وَاوا وَلا وَهَمُ قُلْبُ لُواو أَو الإبْقَالِ هَصَالِهِ صَافِلُ وَهَمُ قُلْبُ لُواو أَو الإبْقَالِ هَصَالِهِ صَالِهِ مَا وَلا وَهَمُ أَصَالًا فَا وَالإبْقَا وَلا وَهَمُ أَصَالًا فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَإِنْ أَتَتُ أَلِفُ الْمَقْصُورِ رَابِعَةً كَنَدَاكَ ثَالِثَةً مَعْ أَصْلِها جَهِلُوا كَنَدَاكَ ثَالِثَةٌ مَعْ أَصْلِها جَهِلُوا وَإِنْ أَتَتُ بَدَلاً مِنْ وَاوِهِمْ كَعَصَى مَعْهُ وُلَةُ الأَصْلِ إِنْ وَافَتُكَ ثَالِثَةً وَهَمْ حَنْ أَلِف وَهَمْ حَنْ أَلِف وَهَمْ حَنْ أَلِف وَهَمْ حَنْ أَلِف وَإِنْ أَتَتُكَ إِلَى الإلْحَاقِ جَازَهُ نَا وَإِنْ أَتَتُكَ إِلَى الإلْحَاقِ جَازَهُ نَا وَوَانْ أَتَتُكَ إِلَى الإلْحَاقِ جَازِرَةً وَافَتَكَ الرَّرَةُ المَحْدُودُ بِالرِزَة وَافَ تَكُ الرَّونَ وَافَ الْمَحْدُودُ وَمَا قَصَروا وَشَدُ الْتَكَ الْمَعْ عِنْدَهُمُ لَو الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ لَا حَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ لَا حَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ لَا حَذْفَ يَأْتِي صَحِيحَ الْجَمْعِ عِنْدَهُمُ

# جَمْعُ ٱلْمَنْقُوص وَٱلْمَمْدُود وَٱلْمَقْصُور

قاضُونَ قاضِينَ بِالْفَيْحَاءِ عِنْدَكُمُ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ لِالْحساقِ أَتَى لَكُمُ وَلْتَبْقَ فَتْحَتُهُ يامُصْطَفِينَ هُمُ وَلْتَبْقَ فَتْحَتُهُ يامُصْطَفِينَ هُمُ فَاقُلُبْ هُنَا الْأَلِفَ اَلْمَقْصُورُ يَاءَهُمُ مُونَتَ الْجَمْعِ تَلِّ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ مُونَتَ الْجَمْعِ تَلِ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَلْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَا فَاتَحَمْعُ وَلَا اللَّهُ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَلْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنَ فَاءَهُمُ لَلْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَيْنِ الْعَيْنَ الْعَلْمُ الْعَيْنَ الْعَيْنَ الْعَلْمَ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْتَقْ عُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْمَاءُ مُ مَا الْعُلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُلْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

ويَحْدِفُ الْيَاءَ بِالْمَنْقُوصِ جَمْعُهُمُ وَجُهَانِ فِي جَمْعِ مَمْدُودُ إِذَا بَدَلاً وَاحْدِفْ هُنَالِكَ مِنْ مَقْصُورُهِمْ أَلِفاً وَاحْدِفْ هُنَالِكَ مِنْ مَقْصُورُهِمْ أَلِفاً وَاحْدِفْ هُنَالِكَ مِنْ مَقْصُورُهِمْ أَلِفا وَإِنْ جَمَعُ عَيْنٍ ثِلَاثِي قَبْلَهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَسَاكِنُهِ اللّهُ وَسَاكِنُها وَبَعْدَضَم وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَبَعْدَضَم وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَكَسْرِ جَازَ فَتْحُهُمُ وَانْ التَاكَ رَبُاعياً كَيجَعْفُ فَيرِهِمْ وَإِنْ التَاكَ رَبُاعياً كَيجَعْفُ فَيرِهِمْ وَانْ التَاكَ رَبُاعياً إِنْ طَهَر قَدْ جَذِلَتْ وَانْ التَي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْعُ مُعِهُمُ وَإِنْ التَي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْعُ مِعْهُمُ وَإِنْ التَي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْعُ مِعْهِمُ وَإِنْ التَي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْمُ عِهِمُ وَإِنْ أَتِي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْمُ عِهُمُ وَإِنْ أَتِي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْمُ عِهُمُ وَإِنْ أَتِي غَيْدُرُما قُلْنَا بِجَمْمُ عِهُمُ وَانْ أَتِي عَنْدُولِ اللّهُ الْمُؤْنَا لِكُولُ الْمَعْمُ وَلَا الْمُؤْنَا لِيَعْمُ مِنْ فَا اللّهُ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنَا لِيْعِيْمُ اللّهُ الْمِائِكُولَ الْمُؤْنَا لِيَعْمُ مِنْ فَلَالًا لِهُ مَنْ عِنْهُمُ الْمُؤْنَا لِيَعْمُ مِنْ فَلْمُ الْمُؤْنَا لِهُ عَلَيْمُ الْمُؤْنَا لِهُ عَلَيْلُومِ الْمُؤْنِا لِهُ الْمُؤْنَا لِيَعْمُ الْمُؤْنِا لِهُ عَلَيْ الْمُؤْنَا لِهُ الْعَلِيَا لِيَعْمُ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنِا لِيَعْمُ الْمُؤْنِا لِهُ الْمُؤْنِا لِي الْمُؤْلِقِ الْمُؤْنِا لِهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنِا لِيْكُولُ الْمُؤْنِونِ الْمُؤْنَا لِيَعْلِيْلُ الْمُؤْنِا لِهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤُنِّ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُولُ الْمُؤْنِولُ الْمُؤْنَا لِهُ الْمُؤْنِقُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُولُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِقُولُ الْمُؤْنِولُ الْمُؤْنِقُ الْمُؤْنِقُولُ الْمُؤْنِقُ الْمِنْ الْمُؤْنِ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِولُ الْمُو

# جَمْعُ اَلتَّكْسِيرِ

عَـ لاعلَى اثْنَيْن مَعْ تَغْيير فَرْدِهِمُ ٲۅ۠ڒؘٳڹؙڝٳڨؘڶۜڡڹ۫ؾػٛڛڽڔڿۘڝ۫ۼۿؙؚؗ مابَيْنَ ذِي قِلَّة أَوْ كَثُرَة لِهُمُ ظَبْى وأظب أتاكم من مِتَالِهِم لأَنَّهُ صِفَةٌ إلاَّ شُكُودُهُمُ مُـؤَنَّث أَعْنُقُ ٱلْعَلْيَ ابسَيْ فِكُمُ عَلَيْهِ أَفْ عُلُ بِالأَفْ عَسَالِ يَنْتَظِمُ أفعالهم نَحْوُأفراخ بروضهم مُ ربّعاً ثُلَّثَ تُهُ مَ دُوَّ لُهُمُ وَإِنْ تُؤَنِّثُ عَلَى فَعْلاءَ حُمْرُهُمُ يَرْضَ اطِّرادا صَبِي صِبْيَةٌ قَدِمُوا مِنْ قَـبْلِ آخِـرِهِ مَـد ُّلَّهُ شَـمَمُ يُجْمَعُ عَلَى فُعُلِ دُونَ اطِّرادِهِمُ وَحِجّة حِجَجا أَيْضا لِحي لَهُمُ

وَجَمْعُ تَكْسيرهمْ مادَلَّ مُتَّفِقاً فَـ فَـ عُلَة أَف عُل أَفْ عِـ ال أَفْ عِلَة " يَأْتِي اَلتَّناوُبُ فِي الْوَزْنَيْنِ فِي فَرحٍ جَــمْعُ لكُلِّ ثُلاثى ً فَــاً فْـعُلُهُمْ وأضْخَمُ لَمْ يَنَلْ منْ جَمْعِ أَفْعُلِهِمْ وَاجْمَعْ لِماأَنْتَ قَدْرَبَّعْتَأَحْرُفَهُ وَإِنْ أَتِنَاكَ ثُلاثِي وَمَسسااطَّرَدَتْ وَجَمْعُ فِعْل صَحِيحِ ٱلْعَيْنِ شَذَّعلى وَاجْمَعْ بِأَفْعِلَة اسْما تُذَكِّرُهُ فُعْلٌ فَمُطَّرِدٌ فِي ٱلْوَصْفِ إِنْ ذَكَراً وَفَعْلَة جَمِعُ ما كانَ ٱلْقَلِيلَ وَلَمْ وَجَاءَ كُمْ فُعُلُ في جَمْع كَثْرَتِهِ أَمَّا ٱلْمُضَاعَفُ إِنْ مَدُّوا لَهُ أَلِفًا وَفِعْلَةٌ كِسْرَةٌ فَاجْمَعْ عَلَى كسر

لعَساقل ذَكَسر تَعَستَلُّ لامُسهُمُ في كُلِّ ما وَصَفُوا مَنْ ذَكَّرُوا لَكُمُ فَتْلِي وَجَرْحِي وَأَسْرِي مِنْ عَدُوِّكُمْ زَمْني وَهَلْكي وَمَرْضي عُوفِي ٱلْكَرَمُ أَوْجَاعلى فَعْلهمْ غَرْدُ بِأَيْكهمُ وصُفاً عَلى فَاعِل قَدْ صَحَّعِنْدَهُمُ بفَاعِل ِذَكَر صُوامُ دَهُركُمُ مُعْتَلِّ لام كَغَازِ غُنزَّ جَمْعُهُمُ في فعْلَة فكعَابُ الأنْس تَبْتَسمُ عَلَى جِبَالِ جِمَالُ حَوْلُ رَكْبِكُمُ عَلَى فِعَالٍ ذِنَابٌ فِي شِعَالِكُمُ كَـريمَة وكـريم مِنْ كِـرامِـهِم عَطْشانُ عَطْشى عطاشُ في قفَارهمُ على فِعَالٍ حِماضٌ في طَعَامِكُمُ مُعْتَلِّ عَيْنِ فِعَالُ فِيهِ يَبْتَسِمُ جَـمِّع بِهِ كَـبِـدا ً وَٱلْوَعْلَ نَحْـوَهُمُ

وَفَعْلَة دُون تَسْكِين لِوصْفهم وَفَعْلَة عُنْدَ فَتْحَ الْعَيْن مُطّرد جَمْع لوصف على فَعْلى فَعيلُهُم وَمَا يُشَابِهُ فِي ٱلْمَعْنِي فَعِيلِكُمُ جَمْعٌ بِفُعْل صَحِيح اللام قُل فِعَلُ وَفَعَّل كَيْفَ نَنْسَى أَنْ نَقِيسٍ بِهِ فُعَّالُ قِسْهُ بِوَصْف إِصَحٌ لامُهُمُ وَنادِر ُ جَسَمْعُ فُسعَّالٍ وَفُسعَّلِ فِي فعسال مُطّرد في فعلهم وكسدا وَقَدْ تَجَلَّى سَعِيدٌ صَاعِدا جَبَلاً فعْلٌ وَفُعْلٌ كَدَا أَيْضا قَداطَّرُدا وَفِي فَعِيل بِمَعْني فَاعِل ِشَغَفُ فَعْلانُ وافي عَلى فَعْلانَة جَذلاً كَذَلِكَ ٱلْوَصْفُ مِنْ فِعْلانَ مُطَّرِدُ وَكُلُ وَصْفٍ فَعِيل أَوْ فَعِيلَتِهِمْ وَافِي فَعُولُ ثُلاثِيًّا وَمُطّرِداً

فُعُولُ فَعْلاً فَكَعْبٌ في كُعُوبُهمُ غُرابُ غُرْبانُ لَمْ نَرْهَبْ نَعيقَهُمُ إِنْ شِئْتَ جَمْعاً لَهُ تِيجَانُ مَجْدِهمُ فَعْل كِطَهْر على فَعْلانَ جَمْعُهُمُ على فَعيل بمَعنى فاعل لَكُمُ نَحْوُ ٱلْمُضَاعَفِ وَٱلْمُعْتَلِّ عِنْدَهم وَزدْ فَواعلَ أَنْش عِنْدَ وَصُفِهم على فَواعلَ لا التَّذْكِيرَ حَوْلَهُمُ لَوْتَاوُ هَاحُلِدِ فَتْ زَانَتْ لَهِا شِيمُ نَسِيمُ فَعُلاءَ ذِي صَحْراءُ أَنْسِهِمُ جَمْعاً لِكُرْسِيِّكَ ٱلسَّامِي بِعَرْشِهِمُ بِلا مسزيدٍ رُبَاعِ بِاللهُ شَمَمُ جَـواهِرا جَـمِعَنْ عَنْ جَـوْهَر لَهُمُ فَاحْدُفُ لآخِرهِ أَوْرَابِعِ لَكُمُ إِنْ غَيْرَ مُشْتَبِهِ مِنْ زَائِدٍ رَسَمُوا دَحَارِج ُ جَمْعُ مَنْ دَحْرَجْتَ رَأْسَهُمُ

وَقَد تَأَلَّقَ أَيْضًا جَامِعًا لَكُمُ وَذَا قُعالٌ على قُعْلانَ نَجْمَعُهُ حُونت بحيتان جَمَّعْه وَتاجُهُم واسْمُ تَبَدى صَحيحَ الْعَيْنِ قَسْهُ عَلى فَعُلاء لا تَنْسَ يَوْما أَنْ تَقِيِسَ لَهُ وَنَابَ عَنْ قُعَلَاءَ أَقْعِلَاءً لَهُمْ فَواعل فاعل أو فاعلاء كندا جَمِّعْ لِوَصْفِكَ أَنْشَى عَاقِل سَعِدَتْ سَحَابَة حَمِّعَنْها في فَعائلهمْ وَذي فَعَالى فَعَالى جِال أَعْصُنَها وَخُلْهُ فَعَالِيَّ ذاياءٍ بِلانْسَبِ فَعَالِل جَمْعُ ماوافي بِأَحْرُفِهِ بِشِبْهِ و كُلَّ اسْمِ جَمِّعَنَّ لَنا إنَّ ٱلْخُصاسِيُّ إِنْ جَسرَّدْتَ آخِسرَهُ وَحسنْفُ رابعه مساجَسازَ عِنْدَهُمُ وَذِي سَبَطْرى أَتَتْكُمُ فِي سَبَاطِرها

وكَانَ مَداً فلايحُذَفْ لَهُ شَمَا وكَانَ مَداً فلايحُذفْ لَهُ شَمَا وكَالسِّينُ وَالتَّاءُ حَي حَذْفَها الْقَلَمُ والسِّينُ والتَّاءِ لَوْ طَالَتْ رماحُهُمُ وَالسِّتَبْقِ لِلْيَاءِ لَوْ طَالَتْ رماحُهُمُ فَقَالُ حَزابِينُ رفْقا في عَجُوزُ كُمُ سَسِرانِدا قُلْتَ لا دانا كُمُ الْوَهُمُ سَسِرانِدا قُلْتَ لا دانا كُمُ الْوَهُمُ

وَالْحَرْفُ إِنْ زَائِدا مَنْ قَـبْلِ آخِرِهِ وَذَا مَداعُ لِمُسْتَدْعٍ بِهِ جَمَعُوا يَلَنْدَدُ فَاحْذِفَنْ لِلنُّونِ إِنْ جُمِعَتْ وَحَيْزِ بُونَ إِذَا جَمَعْتَ ثُلَّتَها وَفِي سَرَنْدى سَرادٍ إِنْ تَشَاو إِذَا

### اَلتَّصْغِينُ

مَنْ فُرُ وَحَتَّرُ وَقَلِّلٌ قَرِّبَنُّ لَهُمُ فُعَيْعِلٌ وَفُعَيْعِيلٌ فَذِي لكم فَضُمَّ أُوَّلٌ ما صَغَرْتَ مُنْفَتِحاً وَإِنْ أَتِسَاكَ رُبُسَاعِسِي أَنِسْلُهُ هُسنسا سَفَرْجَلُ إِنْ تَشَاتَصْغِيرَهُ جَذِلاً عَـوِّضْ بِيَاء ِ قُبَيْلَ الإنْتِهَاء لما ماحَادَيُوْماً قِياساً عَنْ مُصَغِّره وَاقْتَحْ لِمايَلِي تَصْغِيراً تُؤنَّثُهُ وَلاَ اعْتِدادَ بِما فَوَقْتَ أَحْرُفَهُ وَإِنْ تَكُنْ أَلِفُ الْمَـقْصُورُ خَـامسَـةً وَمَدَّةٌ سَابَقَتْ مَقْصُورَنا حُذفَت وَرُدّ مسالان مِنْ اسْمِ تُصَفّ لَهُ وَثَانِي اسْمِ لَهُ صَعْدَرْتَ إِنْ أَلِفَا وَإِنْ تُصَـغِّرْ لِمَنْقُـوُصٍ فَـرُدَّ لَهُ

جَاءَتْ بِذَا اللُّغَةُ الْفُصْحِي إِذَا احْتَكَمُوا ثُلاثَة مُ شُلَّت تُصْفِير كُم ْلَهُمُ ثَانيه زدْيابتَ شديد يَزينُهُمُ كَـسْرا لمابَعْديَاء ِفيه تَبْتَسمُ سُفَيْرِجٌ وسنفيريجٌ شَدا الْقَلَمُ حَذَفْتَ فِي حَالَةِ ٱلتَّصْغِيرِ بَيْنَهُمُ أَوْجَمْع تكسيره يُحْفظْ وَلا سَأَمُ تَاءُ وَمَقْصُورُهَا ٱلْمَمْدُودُ إِنْ رَسَمُوا منْ بَعْدِ أَرْبَعَة ِ إِنْ صُعِّرَتْ لَهُمُ فَحَدْفُها فِي يَدِ ٱلتَّصْغِيرِ يَنْحَتِمُ تَبْقى لَنَا الأَلِفُ ٱلْغَنَّاءُ تَبْتَسِمُ لأصْله فَبُويْبُ نَحْوَهُ ازْدَحَمُوا مَجْهُ وُلَةَ الأصْل أَوْ زَادَتْ فَواوُهُمُ إذا تَج رَّدَ مِنْ تَاء لِنَقْ صِهِمَّ

لاتاء شَاك ٍ شُويْك ُ فِي سِلاحِهِمُ مِنْ بَعْد تَجْد رِيدِهِ مِنْ زَائد لِكُمُ مِنْ الْمُستَمى بِهِ ذَكَّر ثَاعِنْدَهُمُ إِذَا الْمُستَمى بِهِ ذَكَّر ثَاعِنْدَهُمُ عَلَى قُعَيْعِلَ فِي عُصْفُ وُرِهِ نَغَمُ بِلاعَلامَة تَانْبِث بِهَا الْتَرَمُوا بِلاعَلامَة تَانْبِث بِهَا الْتَرَمُوا شُعَم شُعْم شُعَم مُ مُوا وَبُقَيْر وَ حَوْلَ زَرْعِهِم شُعَم مُ مُوا وَبُقَيْر وَ حَوْلَ زَرْعِهم وَ فَقَدُ دُويَد حُريث ضِد حَصْمِهم وَفِي الدي والتي قدد شَعِنْدَهم والتي والتي والتي والتي قدد والتي وا

صَفِّر عَلَى لَفْظِهِ إِنْ كَانَ ثَالِثُهُ تَصْغِير تُرْخِيمنا بِالأصْلِ قَالَ كَفَى عَلَى فَعَيْل فَصَغِير مَا تُثَلَّثُهُ عَلَى فَعَيْل فَصَغِّر مَا تُثَلَّثُه وَمَا تُثَلَّثُ فَا مَصْفِّر وُ بُلاجَدل وَمَا الثَّلاثِي إِنْ أَنَّثْ تَه وَلَها الثَّلاثِي إِنْ أَنَّثْ تَه وَلَها الثَّلاثِي إِنْ أَنَّثْ تَه وَلَها وَاللّبُس إِنْ خِيفَ لَمْ تَلْحَقُه اللّه تَاءهم واللّبُس إِنْ خِيفَ لَمْ تَلْحَقُه اللّه تَاءهم واللّبُس إِنْ خِيفَ لَمْ الْمُن لِللّبُس بِهِمُ والتَّصَغِير لَنَا الْمَبْنِي حَيْث يُرى والأَتُكَم عَنْ اللّه اللّه اللّه مَا يُنْ اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه اللّه

米米米米米

#### اَلنَّسَبُ .

ياءً مُـشَـددة بصـريناعلم تُحْدَفُ وَأَثْبِتُ مَعَ التَّشْدِيدِياءَ كُمُ مَقْصُورَةً كَحَبِارِي إِنْ نَسَبْتَ هُمُ فَحُبْلُويٌ وَحُبْلِي لَنارَسَمُوا وَاوا هُنا قُلبَت فَتُوي مِصْركُمُ قَلَبْ تَهِ اللَّواوَأَوْ حَدَدُ فَا نَرى لَهُمُ فَافْتَحْ لما قَابُلها تُقْلَبُ لواوهم يَستَبْقِي أصْلِيَّةً فِي ذَا انْتِسَابُهُمُ وَاقْتَحْ لِثَانِيهِ وَاقْلُبْ ثَالِثًا لَكُمُ أوْماعَلامَة تَانيث به عَلمُوا وَطَيِّنُ شَدْ طَائِي إذا رسَدمُ وا فُصِعِيلَة 'فُصِعَلِي 'ثُمَّ تَرْتُسِم فَـقُلْ لَهُمْ عَـدُويٌ فِي عَـدِيِّهِمُ إذا نَسَبَتَ عَصِيلِي "أَمَامَكُمُ

الْحِقْ بِآخِـرِاسْمِ أَنْتَ تَنْسِبُـهُ وَإِنْ أَتَتُكَ كَيِا كُرْسى مُسْدَدَّدَةً وَهذه ألفُ التَّانيث نَحْذفُها وَجْهَيْن شَادَتْ لكم حُبْلى إذَا انْتَسبُوا وَإِنْ أَتَتْ كَعُصِي أَصْلِيَّةً وَفَتَى ً وَقُلْ لهاإنْ أَتَتْنا وَهْيَ رابعَة وَٱلْيَاءُ إِنْ تَكُ بِالْمَنْقُوسُ شَالشَةً وَٱلْيَاءُ أَصْلِيَّةً تَأْتِي وَزَائِدَةً وَإِنْ بِحَرْفٍ عَلاهَا ٱلسَّبْقُ ماحُذِفَتْ وَجَمْعَ تَصْحيحهمْ فَاحْذُفْ إِذَا انْتَسَبُوا مِنْ طَيِّبٍ حَـذَ فَـوا يَاءً لَدى نَسَبٍ فُعَيْلَةٌ فُعَلِي حِينَ تَنْسِبُهُ وَفِي فُعَيْل فَعِيلِ زِدْهُ وَاوَهُمُ لاحَــدْف لِلْيَاءِ إِنْ وَافِي عَـقِيلُكُمُ

جَلْيِلَة 'قَد 'أتَتْناأو 'طَويَلَتُهُم وَحُكُمُ هُمْ زَةِ مَ مُدُود إِذَا نَسَبُوا وَإِنْ نَسَبْتَ لاسْمِ رَكَّبُسِوُهُ لَنا وَإِنْ يَكُنْ صَـدْرُهُ إِبْناً تَأَلَّقَ أَوْ وَأَمْرِنَى إلى امْري الْقَيْس مُنْتَسِب وَفي يَد يدوي تُلْفِي نُسْبَتَها وَإِنْ أَتَتْ تَسْتَحِقُ ٱلرَّدَ لامُهُمُ والأخت والبنت عاملها كمشراخ إنَّ الثَّنائِيَّ إنَّ وَافْسَاكَ مُ بُستَسِمَا وَإِنْ يَكُنْ حَسِرْ فُنَا الشَّانِي أَتِي أَلِفًا مَحْذُوُفُ فَاء ِصَحِيحُ اللَّامِ لاعِلَلُ وَإِنْ نَسَبْت لِجَمْع جِنْي بِوَاحِدَة وتام ر لأخي تمدر والبنهم بِوَزْنِ فَعَالِنا فَانْسُبْأَ خَاحُرُفٍ وَجَاءَ أَيْضا بمَعْنى صَاحِبٍ عَلَنا وَإِنْ أَتِي غَيْدُ مِا قَدْ مَرَّ مِنْ نُسَبِ

مُعْتَلَّةَ ٱلْعَيْنَ أَوْضَاعَفْتَ مَاخَرَ مُوا كَحُكُمها إذْتُثَنَّى مابها وَهَمُ لِجُمْلَة أَوْلَمَ زُجِ عَجْزَهُ صَرَمُوا مُعَرَّفَ ٱلْعَجْزِ حَذْفَ ٱلصَّدْرِ مَا الْتَزَمُوا وَٱللَّبْسُ إِنْ خِيفَ قَيْسِي بِهِ الْتَزَمُوا كَــمـاأتَتْكَيدي وابْنُمــثلُهُمُ تُسردٌ قُسل أبَوي فِسي أب لَسهُم وَقيلَ فيهابأَخْتَى ِّإِذَا احْتَكَمُوا حَرْفاً صَحِيحاً فَضَعِّفْأُوْفَخُفَّهُمُ ضَعّف وأبدل هُنَا الثّانِي بهَمْ رَهِمُ مارُدٌ مَحْذُو فَهُ إِنْ يَنْتَسِبْ لَهُمُ مِنَ ٱلْفَرائِضِ فَرضِي للهُمْ عَلِمُ وا يَسْتَفْنِي عَنْ يَاءِ أَنْسَابٍ هُنالَكُمُ بسُ وُقَكُمْ ذَلِكَ ٱلْبَـقَـالُ يَبْتَسِمُ فَعَالُ لَسْتُ بِظَلاَّم لِحَقَّكُمُ فَ ذَلِكُمْ شَ ذَا لا الم شه ورع ندهم

### اَلْوَقْفُ

وَإِنْ وَقَـعَاعِلَى اسْمِ نُنَقِّنُهُ وَوَاقِع بُعْد رَفْع أَوْكَ جَرهم وَإِنْ يَكُنْ كَـمُر وَافساكَ أَوْ كَسيَسفي وَٱلْيَاءَ سَكِّنْ إِذَا ٱلْمَنْقُوصُ مَعْرِفَةً وَجَازَ إِثْسَاتُكُمْ لِلْيَا وَحَدْ فُكَهَا والاسْمُ إِنْ جَاءَ وَالسَّحْرِيكُ آخِرَهُ رَوِّمْ وَشَمِّ وَضَعِّفْ وانْتَقِلْ بِهِمُ صَوْت خَفِي لنايَوْما تُشِيِر بِهِ وَضَ مُناشَ فَ تَ يُنِ سَكِّنَنْ لَهُمُ وَإِنْ وَقَفْتَ على التَّضْعِيفِ لاتُرنا وَٱلْوَقْفُ بِالنَّقْلِ تَسْكِينٌ بِآخِدِه لا وَقْفَ لِلنَّقْلِ إِنْ مِا قَبْلُ قِمَّتِهِ وَٱلْوَقْفُ بِالنَّقْلِ إطْلاقًا أَجَازَ لنا وَإِنْ بِفَتْحِهِمُ قَدْ حَرَّكُوهُ فَما

جئناعك ألف من بعد فتحهم سَكِّنْ إذا شِئْتَ أَوْثَبِّتْ لِيَائِهِمُ لاتُحْذَفُ ٱلْيَاءُ مِنْهُ عِنْدَ وَقُلْفِكُمُ تَأَلَّقَ ٱلنَّصْبُ فِيهِ عِنْدَ وَقُهِكُمُ في الرَّفْعِ وَالْجَرِّ والإثباتُ خَيْرُهُمُ وَهَاءُ تَأْنِيثِ مِسكِّنْ بِوَقْ فِهِمُ وَسَكِّنَنْ إِنْ تُرِدْ وَقْفِ الْبِحَيِّ هِمُ عِنْدَ التَّحَرُكِ رَوْمٌ مابِهِ عَتْمُ لآخِر ٱلْحَرْفِ إشْمَامُ لِوَقْفِهِمُ هَمْ زا بِآخِ رِهِ أَوْذَا اعْتِ لللَّهُمُ وَانْقُلْ لَمَا قَابِلُهُ تَحْسِرِيكُهُ لَكُمُ مُحَرِّكُ سَاكِن كَالْبَابِعِنْدَهُمُ أَشْيَاخُ كُوُفَتِنَا ٱلشَّمَّاءِ إِذْ حَكَمُوا أَجَازَتِ ٱلْبِصْرَةُ ٱلْغَرِاءُ وَقَلْهِمُ

إلى بنَاغَيْر مَوْجُود هِنَاانْحَجَمُوا إنْ كان فِعْ لا قَلِقِفْ بِالتَّاءِ حَوْلَهُمُ وَٱلْجَمْعُ أَوْشِبْهُ هُ بِالتَّاءِ يَنْتَظِمُ فَقِفْ عَلَيْهِ بِهَاءِ ٱلسَّكْتِ عِنْدُهُمُ هُناعَلى لَمْ يَعِدهُ أَوْعِ فَعِدهُ لَهُمُ فَاحْذِفْ بِهِ اللَّهِ اللَّاللَّالِيلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لما تَحَرُّكُهُ مِنْ لازمِ فَهِمُوا وَلا بِقَامَه لِقَامَ الْحَقُّ نُصْرَهُمُ عَنْهاء سكت إذا وَقْسفا تَشابِهِمُ كَانَتْ بِدائِمَة تُسُتَحُسنَن ْبَهُمُ وَقَلَّ إِنْ نَتَ ــروا إعطاءُهُ لَهُم

والنَّقْلُ إِنْ صَيِّر الأَلْفَاظ ظاهرةً ووَقْفُ مافيه تَاالتَّانيث جَازَلنا وَقَفْ عَلَى اللهَاءِ إِنْ وَافَتْ كَفَاطِمَةٍ وَٱلْفعْلُ إِنْ جَاءَ مُعْتَلاً وَمُنْجَزِماً وَإِنْ أَتَاكَ عَلى حَرْفَيْن لَمْ يع قِفْ وَمَا إِذَا اسْتَفْهَ مَتْ وَٱلْجَرُّ لاذَبِهَا وَٱلْوَقْفُ جَازَبِهَاء ٱلسَّكْتِ مُعْتَنقاً وَلا تَقُلْ جَاءَ زَيْدُهُ إِنْ وَقَصْفُتَ بِهِ وبَعْدُ قَبْلُ ٱلْمُنادى مُفْرَدا شَمَخُوا وَشَـن وص لُكَها فِي مِنْ عَل وَإذا وَٱلْوَصْلُ يُعْطى لِحُكْمِ ٱلْوَقْفِ إِنْ نَظَمُوا

### الإمسالة

أمل لَهُمْ أَلِفُ أَلِفُ أَلِفُ الْمَنْ الْمُ أيْضاً وَأرْطى وَحُسِبْلى فِي حِسِسَائِهمُ يُصِيرُ إسْنادُهُ لِلتَّاءِ فِلْتُهُمُ بضمِّها لَمْ نَملْ يَوْما لَحَيِّهم أَوْ إِنْ بِحَـرْ فَـيْن هَاءٌ وَاحِـدٌ لَهُمُ أوْأَقْبَلَتْ بَعْدَ حَرْفِ تِلْوَ كَسْرِهِمُ والطَّاءُ والْفَاءُ بِاسْتِعْلائِهِمْ حَكَمُ وا لِلرَّاءِ إِنْ مَنَعُوا يَوْمِاً لِمَدْلِهِمُ لَمَّا يُؤُمِّرُ خِلَافَ ٱلْمَنْعِ عِنْدَهُمُ لَيْسَتْ بِمَكْسُورَة مِعْ ضِدِّها غَنِمُوا نُحْسو الإمسالة ذا أولى بمسشلهم لِلْمَنَعِ لاحُسرَجُ إِنْ مَسالَ نَحْسوَهُمُ

إمالة فانحنافت عرلكسرهم أَسْبَابُها سَبْعَة 'إنْ تَأْتِكُمْ طَرَفا أمل إلى الياء ملهى عند تنيية عَنْ عَـيْنِ فَعِلِهِمُ مِالَتْ هُناأَلِفٌ وَإِنْ عَلَى فُلْتُ جَاءَ ٱلْفِعْلُ فِي جَذَلٍ وَإِنْ تَكُ انْفَصَلَتْ حَرْفا أَوِ اتَّصَلَتْ وَإِنْ تَجِدْ وَلَيَتْها كَسْرَةٌ فَأَملْ عَيْنٌ وَقَافٌ وَخَاءُ ٱلصَّادُ ضَادُهُمُ وَحُكُمُ حَرُّفِ إِذَا اسْتَعْلَيْتَ يُعْطَى هُنَا إنْ يَنْفَ صِلْ سَبَبُ يَأْتِي إمالَتَنا وَجَمْعُ حَرْفِ لِنااسْتَعْلَى وَرائهمُ أمِلْ حِمَارَكَ لَوْ مانِلْتَ مُقْتَضِياً وَفَصْلُكُمْ سَبَبَا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَبَبَ

إلى مُنَاسَبَةٍ مِنْ قَبْلِهارَسَمُواُ أَمِّالُهُ مَنَاسَبَةً مِنْ قَبْلِهارَسَمُواُ أَمِّالُهُ مَا أُمِلْ مِنْ فَتْحَةً لِهُمُ وَصُلاً وَوَقْفاً أُمِلْ مِنْ فَتْحَةً لِهُمُ

أمِلْ لَناألِفاً مِنْ دُونِ مِاسَبَبٍ خَصْتُ إمالتَناالأسْمَامُمَكَّنَةً وَصَاللَهُ المُمَكَّنَة وَقَامِلُ رَاء إذا يَوْما لَناكَسَرُوا

## تَصْرِيفُ الأسْماءِ

عَنْ بِنْيَةِ الضَّادِ أَوْمِنْ أَحْرُف رِسَمُوا تَصْدِيفَكُمْ أَبَياأُوْ وَاحدِ لَهُمُ وَزِيدَ قِسْمُ إلى سَبْعِ حُسرُ وُ فِهِمُ سَكِّنْ لِثَانِيهِ عِلْمٌ زَانَ سِفْرَكُمُ فَمُهُمْ لُ وَقَلِيلٌ عِنْدَ مَنْ فَهِمُوا وَالشَّانِي وَافْساكَ مسسْرُورُا مَنزيدُهُمُ ذَاكَ اَلشَّلاثِيُّ ذُو اَلتَّجْسِ يِدُنَحْسُوهُمُ ثَلاثَةً لا ثَناكَ ٱلْعَــزْمُ وَٱلْهِــمَمُ يَحْتَالُ أَوْخَمْسَةٍ أَوْسِتَةٍ لَهُمُ وَفُسِعْلُلٌ وَفِسِعَلٌ فَسِعْلُلٌ عُلِمُسِوا فَحَرِهُ فَناذا هُوَ الأصْلِيُّ عِنْدَهُمُ حُـرُوُفُهُ بِأُصُـولُ تَنْتَـمِي لَكُمُ إسْقَاطُهُ فَحِلافٌ فِيهِ يَنْتَظِمُ لَيْسسَابِزائِدَتَيْن عِنْدَ بَعْسضِهِمُ

تَصْرِيفُناهُوَ عِلْمُ يُبْحَثُثُونُ بِهِ والاسمُ وَٱلْفِعْلُ مِنْ حَرْفَيْنِ إِنْ وَرَدا والاسمُ قسسمان قسمُ جَردُوهُ لنا أَقْصَى الشُّلاثِيِّ ضُمَّ افْتَحْ بِكَسْرِهم مِنْ أَبْنِيَاتٍ مَنضَتْ إثْنَانِ قَدْ بَرَزا مُجَرّداً قَدْأتاكَ الْفِعْلُ مُبْتَسِماً حَساءَتُكَ أَرْبَعَةُ الأَوْزَانِ فَسازَبِهَا أعْطِ ٱلرُّبَاعِيَّ إِنْ جَــرَّدْتَ أَوْزِنَةً أمَّا الْمَسزيدُ ثُلاثِيساً لأرْبَعَةٍ فَ فَ عُلَلٌ فِعْلِلُ أَيْضًا وَفِعْلَلُهُمْ وَمَا يُلازِمُ تَصْرِيفًا لِقَوْلِهِمُ وَمَاتُسَاقُطَ فَي بَعْضِ تَصَرَّفُهُ وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ ٱلْحَرْ فَيْن سَاغَ لَكُمْ وَكَافُ كَافُ كَافَ مَعْ لام تُلَمْلِمُ قُلْ

ثَلاثَةً منْ حُــروُف قُلْ بزَيْدهِمُ كمامضى لا اَلثَّنائي يُؤْيُواً رَسَمُوا ثَلاثَةً مِنْ أَصُـولُ أَصِّللا لَكُمُ وَمِنْ غُضَنْفَ رَقَلْ أَصْلِيَّةً غَنِمُ وُا وَاسْتَفْعِلَنْ ضَارِعَنْ طَاوِعْ لأنْسِهِمُ وَإِنْ أَشَــرْتُمْ فَــزدْهُ ٱللامَ بينكم وَقْهِا وَلَوْ حَاصَمَتْ فِي ذَا نُحَاتُكُمُ ممابه قُـيِّدَتْ يَخْلُو فَصِلْ بِهِمُ عَلَى اَلتَّحَرُّكِ تَابِي ذَاكَ ضَادُكُمُ إِنْ كِانَ أُوَّلُ مِا تُبْدِي سُكُونَهُمُ مَصَادِرا لِلْحُمَاسِي غَيْرَعَشْرِهِم إلاّبِأَلْ فُتِحَتْ مُسْتَفْهما لَكُمُ

وَإِنْ تَجِدْ أَلِفًا قَدْ صَاحَبَتْ لَكُمُ وَٱلْيَاأُوالُواوُفَاحْكُمُ فِي زِيادَتها وَٱلْمِيمُ مَعْ هَمْ زَة مَهْما تَقَدَّمُتا والنون في آخِر كَالْهَ مْزنُحْكِمُها وَزُوِّداَلتَّاءَ في التَّانيث بالسمَّة " وَزِدْلَنَا ٱلْهَاءَ في وَقْفِ لِمَهُ خَجِلُوا وَفِعْلُ ماضٍ وَلامِ ٱلْجِنْسِ قَدْ أَبِيا وأي حسر ف إتاكم من زيادتنا بسَاكن لَيْس نَبْدا لَمْ نَقِف أَبَدا يُؤْتى بِهَمْ زَة وصل حُرِّكَتْ ولَها ال لَمْ يُحْفَظِ ٱلْوَصْلُ فِي أَسْماءَ ما قَبِلَتْ وَفِي ٱلْحُرُوفُ فَلَمْ تُحْفظ بِهاأبدا

### الإبْدال

وَهاكَ إِبْدَالَناتَ زهو عُلَسلائلُهُ فَإِنْ أَرَدْتَ بِأَنْ تَدنُوعُ سَيْلَتَ هِا وَتِسْعَةً مِنْ حُسرُ وُفٍ أَبْدَلُوكَ هُنا وَرَايَةً آيَـةً لا تُرْسِدُوا أَبَدا ً عَنْ قَاول قَائِلا قَدْ أَبْدَلُوا لَكُمُ في واحد زاد مدا تالشا هُمِنت فِي نَيِّف قِلْ لَهُمْ فِي ذانَيَ اللَّهُمُ فِي ذَانَيَ اللَّهُمُ وَٱللاَّمُ مِنْ أَحِدِ ٱلنَّوْعَيْنِ إِنْ وَرَدَتْ وَعنَ هَرانو أَبْدِلْهِ الْهِ الْوَاوهِمُ أواصل جَمعُوا فِيه لِوَاصِلَة وَهَمْزَتَيْنِ فَخَفِّفْ إِنْ هُمَا اجْتَمعا وَإِنْ هُمُ حَرَّكُ وِالأَخْرِى بِفَتْحِهِمُ وَاقْلُبْ لِيَاءِ إِذَا تَحْرِيكُ سَابِقِها وَثَانِي الْهَمْ رَتَيْنِ إِنْ لها كَسَرُوا

للْعَاشِ قِينَ عَذارَى ٱلضَّاد تَبْتَ سمُ فَمَهُ رُها البحِدُ في الأسْحَارِ وَ الْقَلَمُ ٱلرَّحْلَ أَوْطَأْتُ جَمْعُ نَحْوَنَوْعهم تَبَـايَنٌ وَتَعَـاوَنْ في مُـرادهمُ وَبَائِعِ قَسِدُ أَتِي عَنْ بَائِعِ لَهُمُ قَــلاند ٌقَــد أَتَتْكُمْ زَفَّهِـا الْقَلَمُ أمساطواويس لاترضى بهسمسركم مُعْتَلَّةً خُفِّفَتْ مَعْ فَتُحِ هَمْ زِهِمُ هَرَاوَةً وَهَراوى ذاك حُكْمُ سهُمُ وَواصِلُ أَصْلُهُ وَافَساكَ يَبْستَسمِمُ إنْ لَمْ يَكُونا مَــحَلَّ ٱلْعَين بَيْنَكُمُ وَٱلْفَ يُحُ وَٱلضَّمُّ فِي الأُولِي فَوَاوُهُمُ كسسرا أيم فالا تكسر وماحه ياءً هُناأَبْدِلَتْ قُلْهِ اللهِ الْيِنُ هُمُ

وَإِنْهُمُ أَصْلُهُ لامَــسَّكُمْ شَـــمُمُ فَ فَ لَا أَنْنُ فَ لَا أَتَّتُ لَكُمْ نَعَمُ وَاوا اإذَا الْكُسْرُ فِي الأُولِي وَضَمُّهُمُ ياء هُناأبْدلَت قرئى لمَنْ فَهمُوا وَجْهِهَان إِنْ كُنْتَ بِالأُولِي وَلا وَهَمُ تُنْقُلْ لِيَساء فَدادِينارُ صَسرْ فِكُمُ يَاءً كَذَا بَعْدَ فَعُدلانِ أَمَامَكُمُ في وَاحسدِ أَوْ تُسكَّنْ يَاءُ قَلْبهم ماقبالها وأعلت صححن لهم عَلِّلْ إذا شِئْتَ أَوْ صَحِّحْ غَرامَهُمُ فَصَاعِدا بَعْد فَتْح قِلْ بِيَانِهِم منْ بَعْد ضَمِّ أَتَى قَدْ بُويع ٱلْحَكُمُ مِنْ بَعْدِ ضَمِّ فَواواً تَنْتَصِي لَكُمُ مِنْ جَـمْعِ هِمْ هاهُنابِاليا فَكسْرُهُمُ وَاوَا كَذِا قَبِيلَ تَانِيثٍ فَقَلْبُهُمُ

وَذي إيم أَتَت من نَح ــو أمَّكُمْ أين الأأصله ناداك في عَلَن وَإِنْ ضَمَمْتُمْ هُنَا الأَخْرى قَد انْقَلَبَتْ إوُمَّ أُمَّ أُومُ ٱلنَّاسِ في جَـــنَلِ وَإِنْ تَكُ ٱلْهُ مْزَةُ الأَحْرِي أَتَتْ طَرَفًا وَضَمُّ ثَانِيَةٍ مَعْ فَتْح سَابِقِها وَإِنْ أَتَتْ أَلِفٌ مِنْ بَعْدٍ كَسْرَتِهِمْ وَإِنْ أَتَتْ قَـبْلَ تَا التَّانِيثِ تَغْدُهُنا وَإِنْ أَتَتْ عَلَيْنُ وَاوِ الْجَلَمْعِ فِي عِلَلِ وَإِنْ تَكُ الْواو عَيْنَ الْجَمْعِ مُنْكَسِراً وَإِنْ على فِعَل وَافَتْكَ في جَذَل وَٱلْوَاوُ بِالطَّرْفِ إِنْ وَافَـتْكَ رَابِعَـةً وَٱلْوَاوَعَنْ أَلِفِ أَبْدِلْ إِذَا وَقَعَتْ وَٱلْيَاءُ إِنْ سُكِّنَتْ مِنْ مُفْرَدٍ وَلَها ً فَعْلاءُ أَفْعَلُ إِنْ تَعْتَلَّ عَيْنُهُ ما وَٱلْيَاءُ تُقْلَبُ إِنْ لاماً لفعْلهمُ

بوَزْن فَعْلى فَكَسْر ُ أَوْ فَسَ مُهُمُ لامساً إلى اسْم فَسعْلَى دُوْنَ شَكِّهمُ وَاللَّامُ تَسْلَمُ إِنْ فُعْلَى لاسْمِهِمُ سَبْقُ ٱلسُّكُون لها قالُوا وَيَاءُهُمُ تَأْثِيرَ مِنْ نَحْوِيعُطِي وَاقِدُ لَهُمُ تُقْلَبْ إلى ألف منْ بَعْد فَتْحهمُ وَاللام ماكونُوا التَّصْحِيحُ بَيْنَهمُ منه على أفْعل الإتقان يَبْتسم حُكْم ــا إلى ألف لانالك الوهم ماجَوَّزُوُاهاهُنَا الإعلالَ بَيْنَهُمُ بذا إلى ألف لَمْ تُقْلَبَنْ لَكُمُ وَسَاكِن ُ قَبْلَهِ اسْكِّنْ لِعَيْنِهِمُ أو المُضَاعَفُ أَوْ مُعْتَلُ لامِهِمُ مِنْ كُلِّ اسْمِ لَهُ الإعــــلالُ نَقْلُهُمُ وَمَـقْوَمُ أَصْلُهُ فِي رِيفِ ضَادِهِمُ إنْ مِنْهُ قَـدْنَقَلُوا هذا يَزيدُهُمُ

وَٱلْيَاءُ إِنْ وَقَعَتْ عَيناً إِلى صفّة وَٱلْوَاوُ تُبْسدَلُ مِنْ يَاء ِ إِذَا وَقَسعَتْ وَشَدَّ قُصُوى مَقَالٌ للْحجَاز أتى وَٱلْوَاوُ وَٱلْيَاءُ إِنْ تُجْمَعُ فَمواحدَةٌ وَٱلْيَاءُ وَٱلْوَاوُ إِنْ في كَلْمَتِين فلا وَٱلْوَاوُ إِنْ قُدِّمَتْ وَٱلْيَامُحَرَّكَـةٌ وسَاكِن بعد واو أو ليسائهم وصَحِّحَنْ عَيْنَ فِعْلِ إِسْمُ فِاعِلهِ وَأَبْدَلُوا عَيْنَ مُعْتَلِّ مِن اقْتَعَلُوا وَكُلْمَة 'جَمَعَت ْحَرْفَيْن في علل وَٱلْوَاوُ إِنْ حُرِّكَتْ وَٱلْفَتْحُ سَابَقَها ياءً أو الواوعَيْنُ الْفِعْلِ إِنْ وَرَدَتْ وَانْقِلْ إِذَا ٱلْفِعْلُ مَا وَافْي تَعَجَّبُهُ وَمَا يُشَابِهُ وَصْفاً مِنْ مُصَارِعِنا هذا مَقَامٌ يُضَاهِي ٱلْوَزْنَ لَيْسسوى وَمسايُشسابِهُ وَزْناً مَعْ زِيادَتِهِ

لأنَّهُ لَمْ يُشَـــابِهُ فـــعْلَنالَهُمُ مُعْتَلَّ عَيْنٍ أَنِلْ لِلْحَذْفِ أَلْفَهُمُ قَالُوا مَبِيعٌ مَقُولٌ عِنْدَ ضَادِهِمُ مَـفْعُـولَناأوْجِبِ الإعلالَ بَيْنَهُمُ صَحِّحْ فَذلك مَعْدُو بِحَيِّهِمّ ولامُـهُ الْواَولِلْفُصْنَيْنِ يَبْتَسِمُ وَشَادٌ قَوْلُكَ نُيَّامٌ بِدَارِكُمُ وَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ مِنْ هَمْ سزَة لِمْ يَجُ سزْ إبْدَالُ تَالِكُمُ منْ بَعْد إطْبَاقِهِمْ بِالطَّاءِ تُتَّسِمُ وَبَعْدُ دَايٍ فَدِدَالاً أَبْدِلَتْ لَهُمُ بِمَصْدَر حَذْفُها ضَارَعْتَ أَمْسرَهُمُ واسم لِفَاعِلِ وَٱلْمَفْعُ وُلِ حَذْفُهُمُ لِتَاضَمِيرِ لَهُ أَوْنُونِهِ رَسَمُوا نُونُ الإناثِ بِهِ يَفْ حَمَّ لَنَ بِرَّكُمُ

وَلْتُولُ مفْعَالَ لِلتَّصْحِيحِ مُغْتَبِطاً وَإِنْ أَتِنَاكَ عَلَى مَنْ عَسَالَ مَنْ صَلَّدُرُنَا مَفْعُولُ مُعْتَلِ عَيْنِ هاهُنانَقَلُوا مِنْ فِعْلِ مُعْتَلِّلامٍ إِنْ بَنَيْتَ لَنا وَإِنْ يَكُ ٱلْفِعْلُ مُعْتَلِاً بِوَاوِهِمُ عَلَى فَعُول إِذَا ٱلْمَفْعُولُ شِدْتَ لِنا وَنُوَّمُ يُتَّمُ قَدُ شَاعَ دُونَ مِسرا مِن افْتِ عَسالِ إذا مساكلُمْ لهُ بُنِيتْ وَحَــرْفُ لِينِ إِذَا وَافْــاكُمْ بَدَلاً تَاءُ افْتِ عَالِ إِذَا وَافْتُكُ وَالِهَةً وَبَعْدَ دَالٍ وَذَالِ إِنْ تَكُنْ وَقَعَتْ وَٱلْمَاضِي إِنْ يَكُ مُعْتَ لاَّ عَلَى ٱلفِ وَثَانِي هَمْزَة مِاضٍ مَعْ مُضَارِعِهِمْ ثَلاثَة أوْجُها لِلْمَاضِي مُسْتَنَدا وَجَازَ تَخْفِيفُ ماضارَعْتَ مُتَّصِلاً

### الإِدْغـامُ

إنَّ الْمِشَالَيْنِ إِنْ فِي لَفْظَةً وَقَعا وَإِنْ هُمَاأَتيَاصَدْراً هُناأَبَيَا وَإِنْ مِشَالُهُ مِاياءيْنِ جَازَلنا فِعْلُ بِتَائَيْنِ إِنْ وافاكَ مُبْتَدِأً فِعْلُ بِتَائَيْنِ إِنْ وافاكَ مُبْتَدِأً وَحَدِدْفُ تُنَاءٍ مِنَ التّانَيْنِ إِنْ بَرَزا بِمُدْغَمِ سَكِّنَنْ إِنْ عَيْنُهُ اتَّصَلَتْ وَإِنْ تَعَجَّبْتَ فِي أَفْعِلْ فَفُكَكَ هُنا وَإِنْ تَصَابَعْدَ ذَا التَّصْرِيفَ فِي ولَهٍ

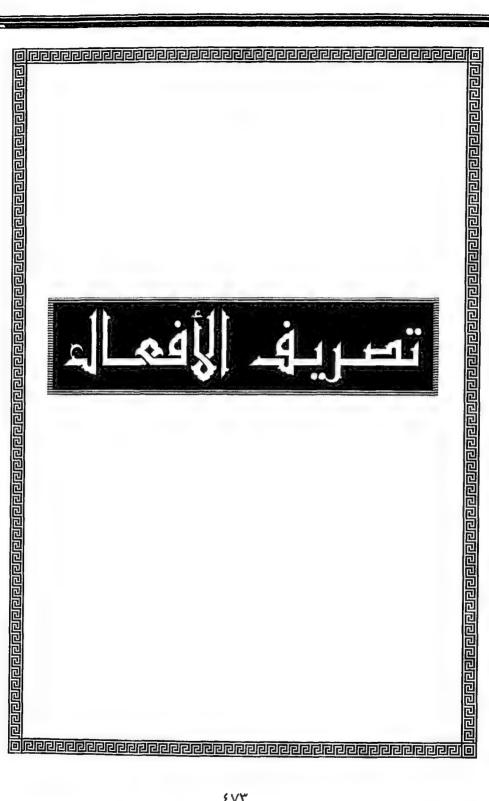

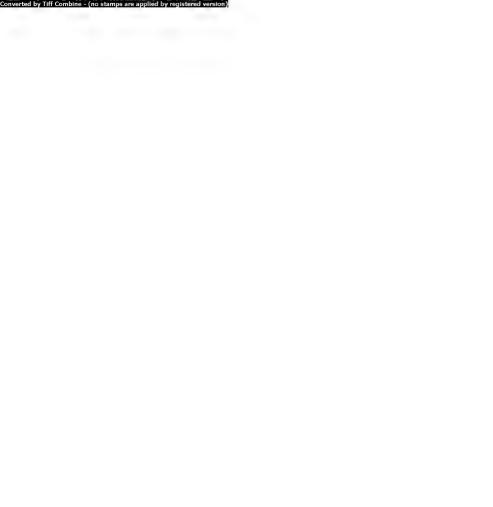

### مُقَدّمة وَفهرس

قَـبًلْ يَدَيْهِ فَـفِي بُسْـتَـانِهِ ٱلنِّعَمُ يُدلِى بِأَبْنِيَـة إِينْ هُوُبِهَـا ٱلْقَلَمُ وَسَالِماً ضَعَفُوا مَنْ رَامَ كَيْدَهُمُ وَناقِصاً وَلَفِيفاً فَرَّقُوا لَهُمُ والأمر يَدْعُو فت تَرْقى بِهِ ٱلْهِمَمُ مَعَ ٱلضَّمَائِرِ ضَمَّتْ وُرْقَكَ ٱلنِّغَمُ في آخَـر واجـبسا أوْجَـانِرا لَكُمُ ماكُل مساعُل لاتر قى لَهُ همَم أوْ خُفِّفً فَتْ كُمْ خَفِيفٍ ثَقْلُهُ قِيمُ لِلَّهِ وَاشْكُرْهُ شُكْرُ ٱلْمُنْعِمِ ٱلنِّعَمُ وَرْقَاءُ بِالضَّادِ فِي تَصرِيفِهَا ٱلْحِكَمُ

تصريف أفعالنا وافاك في جذكر تُلْفى ٱلْمُجَرَّدَ فِيهِ وَٱلْمَزِيدَ مَعَاً تَرى الصّحيحَ وَلا اعتلّت لهُ قَدَم ُ وأجبوف عند مهموز مشالهم وأَقْرَنُوا في اشْتِقَاقٍ مِنْ مُضَارِعهِمْ تَصَرُفُ يَقْتنى الأَفْعَالَ وَالِهَةً وأكسد الفعل في وجسه وناءبه وَانْظُرْ لَمُعْتَلِّ فِعْلِ تُلْفِصِحَّتَهُ لا تُنْسِهِ نُونَ تَوْكيدٍ مُ شَقَّلَةً وَطُفْ إلى كُلِّ ماطُفناهُ مُتَّجِهاً وصل للمصطفى والآل ماسجعت

## اَلْمُجَرَّدُ وَالْمَزِيدِ

فَالماضي إنْ جَرَّدُا تَوِّجُهُ أَبْنيَةً أُمَّ الرُّباعيُّ إِنْ جَسِرَّدْتَهُ جَسِذِلاًّ إنَّ ٱلْمَنزيدَ ٱلشُّلاثِي إنْ بِحَرْفِهِمُ وَإِنْ بِحَرْفَيْنِ قَدْزَادَ اَلشَّلاثِي بنا وَإِنْ أَتِنَاكُمْ بِزَيْدَانٍ يُشَلِّثُ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أمّا مَن يدا رُباعياً بوَاحِدِهِمْ وَإِنْ بِحَسرْ فَسِيْنِ قَسدٌ وافَت ْزِيَادَتَهُ وَفِي الرِّباعِيّ إِنْ جَـرّدْتَ يُولُ هُنا بناتَفَ عْلَلَ يَحْوي سَبْعَةً عُلِمَتْ وإنْ بِحَـرْفَـيْنِ أَوْلَيْناهُ فِي جَـنَارٍ ٱلْحِقْ إِذَا اتَّحَدَتْ يَوْماً مَصَادِرُها

ثُلاثَةً إِنْ ثُلاثيـــاً أتى لَكُمُ فَحَسْبُهُ دَحْرَجَ ٱلضّرغَامُ رَأْسَهُمُ فَ مِنْ ثَلاثَةِ أَوْزانِ بُنِي لَهُمُ أَنِلْهُ خَـمْ سَعَـةً أَوْزَانٍ تَزِينُكُمُ قَدْ حَازَ أَرْبَعَةً مِنْهَا انْبَنى فَهِ مُوا حَـوى تَفَعْلَلَ فَـرْدا لا سِـوى غَنِمُـوا حَــوى بِنَائِيْن فِي عَلْيَـاهُ بَيْنَهُمُ لَهُ ثَمِانِيَاةً تَبْنِي كَيَانِهُمُ مِنَ اَلتُ لاثِي اَصْلاً تَبْنِي صَرْفَهُمُ ثَلاثَةً تَتَــجَلى مِنْ بِنائِهِمُ أَفْ عِالُكُمْ لا تُباهى حِينَ تَنْتَظِمُ

米米米米米

#### الغمل الثاني

### معاني الأبنيسة

جَاءَتكَ في فَصْلهَا الثَّاني لتَغْتَنِمُوا رَوْضِ ٱلنَّعُونَ فِماأحلى نُعُونَهُمُ بِغَيْرِ وَاوِ لِفَرْدِ عَشْرَةٌ نُجَمُوا بِناءُ فَ عُلَلَ وَاحْكِ ٱلْحَقَّ بَيْنَهُمُ وَعَدِّصَادِفْ أَتَاكُمْ أَفْعَلَ ٱلشَّمَمُ مُـشابِه فَعْلَ مامنْه لَه عَنمُـوا لَدى مُسفاعَلَة جَساذبْتُ بُرْدَهُمُ رَوْض المُطاوعة الْغَنَّاء يَبْتَسِمُ وَاخْتَرْ وَطَاوِعْ وَعَدِّلْ تُلْفِيِرَّهُمُ وَاخْضَرُّ واحْمَرُّ لا تَتْرُكْ رِياضَهُمُ مطاوعاً طَالِباً إخلاصَ حُسِّهِمُ مُطاوعِينَ لمايَرْضى إلهُ كُمُ مُصَادِفًا وأتى حال لِحَالِهِم تُدَحْرَجَ ٱلطَّوْدُيرَ مِي هامَ خَصْمِهِمُ

\_عانى أَبْنيَـة طالَت منابرُها وَذَابِنا فَعِلَ الإنْسَانُ دَلَّ على وَجَاءَ لِلْجَمْعِ إِنْ وافْاكُمُ فَعَلُوا قَمْطِرْ وَشَابِهُ وَعَنْدِمْ في إصابتهِمْ وَاشْتَقَّ وَاسْلُبْ هنا وادْخُلْ بِحَيْنَوَةٍ كَشِّرْ تُوجَّه وراع السَّلْبَ فاعلنا بناءُ فاعل للتّكشيدر والبه وَحَاءَكَ انْفَعَلَ الإنْسَانُ دَلَّ على للاتِّخاذ تَشارَكُ في تَصَرُفِهمْ وَافْعَلَّ لَوِّنْ بِهِ وَاقْصُدْ مُ بِالْغَةً وافى تَفَعَّلَ يَشْكُو كُلُفَةً عُلَمَتْ تَفاعَلَ ٱلنَّاسِ لَمْ يَأْبُوا مُلسَارَكَةً وَجاءَكَ اسْتَفْعَلَ الإنسانُ في طلَب وَذَا تَفَعُلُ فَي أَبْهِي مُطَاوَعَةٍ

### اَلْفَصْلُ الشَّالَثُ

ثَلاثَة أَوْجُ هِ الْارابِعِ اللهُ اللهُ

ماضي الشُّلاثي يَهوى في تَأَلُّقِهِ وَاوِيُ فِساء وَيَائِي الْعَيْنِ مُطْرِدُ وَاوِيُ فِساء وَيَائِي الْعَيْنِ مِنْدَ لامِهِمُ وَفَيتَ فَيْنَ عِنْدَ لامِهِمُ فِي الواوي وَاللاّمِي أَوْفَى قَدْ غَلَبْتُ رضى وَجَاء يَفْعَلُ مِنْ ماضٍ مُفتَّحة وَرَابِعُ الأَوْجُهِ الْحَسْنَاء يَفْعَلُ فِي وَرَابِعُ الأَوْجُه الْحَسْنَاء يَفْعَلُ فِي وَمَام يَفْسعَلُ يَرْهُ وُفِي غَسلانِلهِ وَهَام يَفْسعَلُ يَرْهُ وُفِي غَسلانِلهِ وَذَاك يَفْسعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْسرِزُهُ وَذَاك يَفْسعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْسرِزُهُ وَذَاك يَفْسعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْسرِزُهُ وَذَاك يَفْسعَلُ ضَمَّ الْعَيْنِ يُبْسرِزُهُ

### الباب الثَّاني

### في الصَّحيح والمعتـل

بِالْوَاوِأَوْأَلِفٍ أَوْيَاءِ حَدِيً هُمُ

تَسْلَمْ مُعَانِيكَ إِنْ ضَارَعْتَ فِعْلَهُمُ

مُستَلَّثٍ وَرُباعِي بِضَادِكُمُ

مُستَلَّثٍ وَرُباعِي بِضَادِكُمُ

فَاجُوفٌ ناقِصٌ لُفُوهُ مِثالَهَمُ

تَأَلُّقُا وَالْمِثَالُةُ عَلَى فِي رِياضِكُمُ

جَاءَ الصَّحِيحُ وَذَا الْمُعْتَلُّ يَصْحَبُهُ

هَمِّرْ وَضَعِّفْ وَسَلِّمْ لِلصَّحِيحِ يَدا وَافَى الْمُضَعِّفُ فِي نَوْعَيْنِ مُبْتَهِجا وَخَمْسَة حَازَهَا الْمُعْتَلُّ فِي جَذَلٍ وَهَاكَ تَفْصِيلَ ما الْمُعْتَلُّ فِي جَذَلٍ وَهَاكَ تَفْصِيلَ ما الْمُعْتَلُّ فَالَ لِهِ

# اَلْفَعلُ الْآوَّلُ

## في السَّالِم وَأحكامِهِ

أصُولُ أحْرُفِهِ مِنْ زَاندٍ رَسَمُواُ لَوْ كَانَ مُ قَّ تَسرِنا مِنْ عِلَّةٍ لَهُمُ حَذْفٌ وَلَوْ كَانَ مِنْهُ الشَّتَقَّ عِنْدَهُمُ فَاقْ تَحْ لاَخِرِ ذَاكَ الْفِعْلِ بَيْنَكُمُ فَاقْ تَحْ لاَخِرِ ذَاكَ الْفِعْلِ بَيْنَكُمُ قَدْ كَانَ وَاوا وَإِن يَاءً فَكَسْرِهُمُ إذا لاَ قُدعَالِهِ الإسْنادُ يَبْتَسِمُ أتاكُمُ السَّالِمُ الْمَيْمُ وُنُ قَدْ سَلِمَتْ وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سَالِمُ هُمُ وَ وَهَوْ جَلَتْ بَيْطَرَتْ لا شَكَّ سَالِمُ هُمُ وَحَكْمُ هُمَعْ فُرُوعٍ لا يُقارِبُهُ وَحَكْمُ هُمَعْ فُروع إلا يُقارِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ سَاكِنا وَافَاكُمُ الْفِا وَافَاكُمُ الْفِا وَصُرُكُمُ وَضُمَّ آخِرُ فِعْل إِنْ ضَمِيع رَكُمُ وَضُمَّ آخِرُ فِعْل إِنْ ضَمِيع رَكُمُ قَالِ آجْمَعها قارِنْ لناصِيغ الأَفْعَ الرَاجْمَعَها

米米米米米

### اَلْمُضَعَّفُ وَأحكامُهُ

حَاءَ ٱلْمُضْعَفُ والأحكامُ تَحْضُنُهُ أمَّا الشُّلاثيُّ وافاك الأصمُّ فَلا وَإِنْ يَكُنْ أَحَدُ الْحَرْ فَيْنِ قَابَلَ فِي وَما يُقابِلُ لاماً دُوُنَ عَاينهم وَقَوْلُهُمْ فَتَحَ ٱلْهَيْجَاءَ يَفْتَحُ لا إنْ تَتَّصِلْ بِضَمِيرِ ٱلرَّفْعِ مُغْتَبِطاً وَإِنْ لَمَكْسُورُ مِناضِ فِي تَحَرُّكِهِ وَإِنْ إِلَى بَارِزِ تُؤْوِي مُصضَارِعَنا وَلَنْ يَمَلُوا يَمُدُونَ اَلتَّعِاوُن لَنْ ولا تَمَلِّي هُنالَيْلي صَـبَابَتَنا أَدْغِمْ إِذَا شِئتَ أَوْفَ فُكُكُ إِذَا جِزِمُ وَا وَإِنْ إلى سَاكِن أَسْنَدْتَ فِعْلَهُمُ وَٱلْخُلْفُ قَدْ جَاءَ في تَحْرِيكِ مُدْغَمِهِمْ أمّا بَنُو أسَد قَالُوا كَنَجْدهِم

كانَ التَّلاثيَّ أَوْرَبُّعْتُمُ لَهُمُ صُـمَّتْ لَهُ أَذُن ُ إِنْ طِافَ حَـهِ ْلَكُمُ لامٍ أَبَى ٱلْعَـيْنَ ثانٍ كُـرِّرَتْ فَـهـمُـوا كَاحْدمَدر دلك تَكْرار لقَولهم لايَأْتِي ٱلْمُضَعَّفُ أَوْمِنْ قَوْلِهِمْ كَرِمُوا فَفُكُ إِدْعُامَهُ آوَيْتُ أَنْسُهُمُ أَسْنَدْتَ ماضِيهُ ثَلَّتْ في وُجُوهِم حَـنَمْتَأَوْلاهُنَاالإِدْعْـامُ يَبْـتَـسِم يَمَلُّ فَصِمْلُ إِلَّهِ ٱلْعَصِرْشِ نَهْ رَكُمُ وَلا يَمَلُّ حَـبِيبٌ فِيكِ مُنْسَجِمُ لِظَاهِرِ أَسْنَدُوا أَوْ في اسْتِتارِهِمُ فَ هاهُنا وَجَبَ الإدْعَامُ عنْدَهُمُ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْدُوالِ إِذَا احْدَتَكُمُوا وَإِنْ أَتِي سَاكِن لِإِلْكَسْرِ قَدْ حَكَمُ وا

فَ غُضً طَرْفَكَ غُضً الطَّرْفَ بَيْنَهُمُ يَكُونُ إِيجَ البُ إِدْغ المِ وَفَكُهُمُ مِنْ سَالِم سَاكِن فَالْفَكَ يُلْتَنَمَ مِنْ سَالِم سَاكِن فَالْفَكَ يُلْتَنَمَ فَالْفَكُ قَدْ جَازَ وَالإِدْغامُ يَنْتَظِمُ

وَمُطْلَقا كَسَرَت كَعْبُ لَآخِرِهِ حَرْفانِ مِنْ سَالِم إِنْ حُرِّكا فَبِذا وَكُلُّ ماكانَ مِنْ حَرْفَيْنِ فِيهِ لِنا وَإِنْ يَكُنْ سَاكِناً مِنْ غَيْرِ عِلَّتِهِمْ

米米米米米

## الْفَطْلُ النَّالِثُ في الْمَهْمُورُ وأحكامه

مِنْ بَابِهِ يَنْصُرُ الإسلامَ أسدهُمُ مِنْ بَابِ قَدْ فَتَحَ الأبطالَ حُصْنَهُمُ مَهْ مُوزُ لام يُريكَ ٱلنَّصَّ شَرْحُهُمُ لاحننف عند ضمير واشتقاقهم إذا ابتداء وإن تُسْبَق فَ مَا الْتَزَمُوا كَالأَمْرِ لا يَا كُلُ الأَمْوِ ال ظُلْمُكُمُ فَاحْذُفْ لِهَمْزَتِهِ ٱلْحَسْنَا لأَمْرِهِمُ أيْدي المُضارع مِنْ حَذْف لِهَ مُ زكمُ إنْ ضارَعُ وُها وَإِنْ أَمْرا بِهار سَمُ وا فَمِنْ أَرى هَمْ زَة بِالْحَذْف تَغْتَنِمُ مُحَرّكاً حَقِّقَنْ إِبْرازَهَمْ زهمُ فَأَصْبَحَتْ هاهُنابِالْيَاءِ تَبْتَسِمُ لَمْ يَحْذِفُوا أَلِفا عَنْتُ بِجَزْمِهِمُ

حَيّاكَ مَهْمُوزُ فاء ِغَيْرُ مُنْهَزمِ وَٱلْعَيْنُ مَهْمُ وُزُها يَأْتيكَ مُرْتَقياً وَحازَ أَرْبُعَةَ الأوْزانِ مُعْتَبِطاً وَحُكُمُ مَهُمُ وُزِناجَمْعا كسالِمنا فَخُذْو كُلْ حَذَفُوا فِي الأَمْرِ هَمْزَتَها وَذَا ٱلْمُضَارِعُ يَأْبِي حَنْفَ هَمنزَته وَإِنْ هُمُ سَالُوا خَيْدِرا وإنْ أَمَرُوا أتَاْ مُرُونَ بِغَيْرِ ٱلْبِرِّ قَدْ أَنِفَتْ وَذِي رَآى حَدَفُوا مِنْهالِهَ مْزَتها في الأمْرِ وَٱلْمَاضِي أَوْ ضَارَعْتَهم جَذِلاً مَ هُمُ وُزُلام إِذا أَسْنَدْتَ مُضْمَرَهُ وَبَعْضُ هُمْ خَفَّ فُوهاهَمْ زَةً نُشَيَتْ وَإِنْ يَكُنْ قَدْ أَتِي مِنْ بَعْدِ جَازِمِ هِمْ

فَاخْتَرْهُنا ٱلْحَذْفَ أَوْ إِبْقَاءَها لَهُمُ مِنْ قَوْلِهِمْ سَأَلَ ٱلتَّقْوى أَمِيدرُهُمُ

وَقَبْلُ جَزَم إِذَا التَّحْفِيفُ عَانَقَها مَهُمُوزُ عَيْنٍ فَخَفِّفُ هَمْزَةً عُشِقَتْ

# الفصل الرابع في المثال وأحكامه

بخُـمْسَة أَوْجُه قَد شَادَهَا ٱلْقَلَمُ كَـــذاكَ قَــد نَفَعَ الأيتــام بركم ياشَيْخُ هَلْ ضَربَ الأحسابُ حسِّهُمُ يَسَّرْتُمُوا وَوَعَدْتَ الْخَيْسرَعنْدَهُمُ أَوْأَمْ رَهُ عِنْدَ ما شَرْطَيْن بَيْنَهُمُ كَا وْرُقَ ٱلْغُصْنُ قَابِلٌ وَرْدُرُوضِهِمُ بالضِّمِّ مُسْرُورَةً وَٱلْفَتْحِ مَا قُصَمُوا إذا فَتُحْتَ لهاعَـيْنا ً إذا حَكَمُـواً إلاّ الّذِي وَاوُهُ لَمْ تَرْضَ تُخْستَسرَمُ وَحَيْثُ لا يَاءَ فَاحْذُكُ وَاوَ أَمْسِرهمُ فَاحْدُفْ لِفَائِهِمُ عَوِّضْ بِتَائِهِمُ مِنْ ذلِكَ ٱلْوَاوِي تُلْفِ ٱلْفَساءَ تَاءَهُمُ

هاك المنسالي واوياً تَألُّفُهُ وَجَاءَ كُمْ كَسِرُمَ الإِنْسَانُ يَكْرُمُلهُ وافاكم يحسب الإخوان نِلْتُ مُنيً ماضى ألمثال كماض سالم شجن وَاحْذُفْ لِوَاوِيِّهِ إِنْ شَامُضارِعَهُ وَإِنْ أَتَى الأَوَّلُ ٱلسَّامِي وَزيد لَهُ وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُ ثَانِيها مُضَارِعُها وَشَذَّ إسْقاطُ وَاوِمِنْ مُضَارعِنا والأمسر في ذا كماضارعت نعلنه وَرِثْ ثِقْ وَعِمْ صِلْهُمْ وَلَوْ قَطَعُ وَا وَإِنْ لِفِعْلِهِمُ وافعاكَ مَعَسَدَرُهُمْ وَإِنْ عَلَى افْتَعَلَ الأَشْيَاءَ شئت بنا

## اَلْفَصْلُ اَلْهَا مِسُ في الأَجْوف وأحكامهِ

لأحْــرُف ألعلَّة ٱلْعَلْيَـاء يَنْتَظمُ فى أصْلِها ماعَلها النَّوْمُ وَالسَّامُ كَـقامُ صَامَ وَحَافَ النَّاسُ أُسُد كم كَـقَـوْلِهِمْ صَـيِدَ ٱلضِّرغامُ ذِئبَهُمُ هُ نَالِكُمْ أَلِفُ الصَّا قَصِدْ بَايَعَ ٱلْقَلَمُ بِأُوْجُـه ِثَلَّثُ وَثُهُ ها بَطْشُ هُمُ يَاءً بِدُونُ اتِّصال مِنْ ضَمِيرهِمُ بِوَزْنِ مِافَعَلَ الأخيارُ مِثْلَهُمُ إذاعَلى فَعَلَ ٱلْخَيْراتِ خَيْرُهُمُ تَبِايَعِا ذلِكَ ٱلْيَائِيُّ يَبْتَسِمُ يَاءً تُعَلَّقَ أُوْوا لهـــانِغَ تَسَوْرَ ٱلْحُصَانَ وَاوِي بِدارِهمُ

والأَجْوَفُ ٱلْحُرُّ وافَتْ عَيْنُهُ نَسَباً حَاوِلْ وَقَاوِلْ وَصَاوِلْ عَيْنُهُ بَقِيَتْ وَمِثْلُ مِاعَيْنُهُ وَاو ُقَد انْقَلَبَتْ وَٱلْعَيْنُ إِنْ بَقِيَتْ فِي أَصْلِهِ ابْرَزَتْ مشال ماعَيْنُهُ يَاء وقَد قُلِبَت أمَّا ٱلْمُجَرَّدُ بِاسْتِفْرائِهِ ثَمِلُ أ صَحِّحْ لَهُ عَيْنَهُ وَاوا ً أَتَتْكَ وَإِنْ فَمنْهُ مَاجَاءَ فِي حُسن و قَبْحِهِم وَقَالَ بَاعَ وَصَامَ الدَّهْرَ أَكْتُرهُ وَجَاءَ فَاعَلَ يَائِياً كُسِايَعَ ذا تَجاوُلاجَاءَ وَاوِياً عَلى شَـمَرٍ وَهاكَ فَعَلَ يَأْوِي شِدَّةً ظَرُفَتْ وذا تَفَ عُل يَائِياً تَطَيَّبُ فِي

فَاعْدُورَ كَائِدُهُ وَابْيَضَ حُبْهُمُ مِنْ أَنْ يُدانِيهِ مَاالإعلالُ نَحْوَكُمُ هُنابِشَرْطَيْنِ لِلتَّصْحِيحِ يَعْتَنِمُ

وَافْعَلَّ وَافْاكَ وَاوِياً ابِرَوْضَتِهِ وَاحْوَالَّ وابْيَاضَّ جَاءَا فِي إبائِهما وَجَاءَكَ افْتَعَلَ الأَشْيَاءَ فِي جَذَلٍ

## ما يَجِبُ فيه الإعلالُ

تَفَاعَلُوا أَوْ أَبَتْ إعلالَها الْتَزَمُوا ير ص سوى ذلك الإعلال يَبْتَسِمُ منْ نَحْو أَفْعَلَ واسْتَفْعَلْتُ أَمْرَهُمُ صَحيحَة أوْشُذُوذ نُنحُوضَادِهم فَشَدَّ وَٱلْبَاقِي بِالتَّصْحِيحِ يَتَّسِمُ إنْ تَتَصِلْ بِضَمِيدٍ شَادَهُ ٱلْقَلَمُ أمَّا التَّحَرُّكُ فيهاهاكَ يَبْتَسمُ تسع وعَشر فَخنها وهي تَنْتَظم تَبْقى عَلى حَالِها مِنْ بَعْدِ عَيْنِهمُ يُعسزى إلى الواوأو لليساء يرتسم فَ ــرِقُ هُنابَيْنَ ذِي وَاو ويَائِهِمُ وَاو كَطُلْتُ وَخُـفْتُ الله يَاقَلَمُ مُنضَارِع ُ قَدْ أَبَى اَلتَّ غُير بَيْنَكُمُ كَمِثْلِهِ اعْتَلَّ أنواعٌ لَهَاقِيمُ

وَإِنْ تَكُ ٱلْعَسِيْنُ يِاءً إِنْ تَدُلُّ على وَماعَداصيعاً مَرَّت ثُمان فَلا وَقَدْ أَتَتْ دُونَ إعدلال لِهُمْ صِيغً وَٱلْخُلْفُ فِي اسْتَفْعَلُوا أوْ ما يُماثلُها وَمــابه مِنْ ثُلاثى أَنْجَـردُهُ وَهذه صيغ تصعيحها التزموا مَضى اَلْمُسكِّنُ فِي ماضِي ضَمَائِدِهِ أمَّا ألَّتي يعْشَقُ الإعلالُ بُرْدَتَها وكل ماصيخة ضنت بزائدها وَاكْسِرْ لِفَاءِ ثُلاثِي تُجَرِّدُهُ وَإِنْ عَلَى ضَرَبَ ٱلْقَاضِي مُسِيئَهُمُ وَاحْدُفْ لِعَيْنِ وَضُمَّ الفاتدُلُ على ماض بِهِ يَجِبُ ٱلتَّصْحِيحُ ضَارَعَهُ أمَّا ٱلْمُضَارِعُ مِمَّا اعْتَلَّ سَاحِلُهُ

إحداهُمَا انْفَعَلَ ٱلضِّرِعَامُ إِذْ هَجَمُوا مِنْ دُونِماعَلِمَ الْمَحْبُوبِ حُبُّهُمْ كَحُافَ كِادَيْهَابُ ٱلْكُنْدَ خَبْرُهُمُ وَبَعْدَ نَقْلِكَ وَاوا قَدْ يَحْافُهُمُ حَتَّى انْتَهِى بِيُقِيمُ الْحُقَّ عَدْلُكُمُ يَسْتَقْومُ النَّاسُ إِنْ حَيَّاكَ بِرُهُمُ رَفْعاً وَنُصْباً لَدَى ٱلتَّصْحيح أَوْعَدمُوا بِحَدْف حَرْف وَجُلْب الْوصل عِنْدَهُمُ تَعْتَلُ عَيْنُ لِماضِيهِ وَمَاجَزَمُوا أَبْقُ وَا مُضَارِعَهُ فِيهِ كِماعَلِمُوا فَ الْعَدْنُ تُحدُفُ فِي الإعدال إِياعَلَمُ عَادَتْ لَهُ ٱلْعَيْنُ كَالْمَجْزُوم يَبْتَسمُ إنْ لِلتَّحَسِرُكِ إِسْناداً لَهُ رَسَمُ وُا

بِالْقَلْبِيَعْتَلُّ نُوعٌ صِيعْتَانِلَهُ وَالشَّانِي إعلالُهُ بِالنَّقْلِ مُعْتَبِطاً وَجَمَّعَ ٱلنَّقْلُ عنْدَ ٱلْقَلْبِ ثَالثَهِا والأصْلُ يَخْوَفُ مِنْ ماضِي يَخافُ أَذَى ً وَجَاءَ يَقْوَمُ فِي أَمسشالِ يكرمكُمْ وَيَسْتَقِيمُ أَتِي مِنْ أَصْلِهِ مَرِحاً أَبْق الْمُضَارعَ فِيهِا يَسْتَقِرُّ لَهُ وَالْأَمْرُ مُ قُتَطَع ممّا تُضَارِعُهُ والأمْرُ مِنْ أَجْوَفِ وَٱلنَّاسُ شَاهِدَةٌ وَأَجْوَفُ لِضَمِيرٍ سَاكِن ٍ رَفَعُوا وَإِنْ أَتِي مِنْ ضَمِيس حَدر كُوهُ لَنا إنْ لِلضَّ مَائِرِ قَدْ أَسْنَدْتَ أَمْرَهُمُ وَٱلْعَيْنُ تُبْقى عَلى حَذْف يِنزِين بِها

### اَلنَّاقِصُ وَأَحكامُهُ

لستَّة كُلُّ نَوْع زَانَهُ نُظُمُ ياءً حُظي ذلِكَ ٱلْمَحْبُوبُ حُبُّهُمُ إلَيْكُمُ أَلِفَ الهذاسَ ما بِكُمُ مِــــــالُأ صُلِيّــة بِاء لِهـاشــمَمُ كُلُّ لَهُ صِــيَغُ يُناْوِي بِهـالَكُمُ لام لَهُ أَلِفًا حَسِيَّتُكَ ضَادُهُمُ وَإِنْ تَكُ الْيَسِاءَ وَافَى الْقَلْبَ وَاوَهُمُ إلى حسمى ألف لامسا لهساقسيم إلاَّ اَلتَّ ـــلاثِيَّ وَاوِيا َّ بِوُدِّهِمُ صَارت هذا ألفا لام كها نِغَمُ وَاللاّمُ وَاو أواليالا قَلِبْتَهُم وَفِي اَلثُ لاثِي نَحْ وَالأصْلِ تَرْتَسِمُ واللامُ واو أَبت ترضى لِقَلْبِ هِمُ ضَمِيرُهُ أَلِفُ يُتُركُ كُمارَسَمُوا

تَقَسَّمُ ٱلنَّاقِصُ الوافي بِحَلْبَتِهِ وأصْلُ مالامُهُ وَاو تُصدانْ قَلَبَتْ أُمَّا الَّذِي لامُهُ وَاو 'أَتَتْ فَرَحاً وَجَاءَكُمْ هُوى الأحبابُ رَوْضَتَهُمْ وَخَمْسَةً أَوْجُها قَدْحَازَ ناقِصُهُمْ غَـيْـرُ ٱلشُّلاثِيِّ إِنْ جَـرَدْتَهُ قُلِبتْ وَاللاّمُ إِنْ تَكُ وَاوا عَسِينُهُ سَلَمَتْ وَإِنْ أَتَتْ عَيْنُهُ مَ فَي تُوحَةً قَلْبَتْ أَتْبِعْ مُضارِعَ ماجَرَدْتَ أَجْوَفَهُ وَإِنْ تَحَرَّكَ مَ فَ تُوحًا مِثَلَّثُهُ وَإِنْ لِماضِيكَ قَدْ أَسْنَدُتَ كَوْكَبَهُ وَاللامُ إِنْ أَلِف اللَّهِ اللَّهِ عَدْ قُلِبَتْ وَإِنْ بِهِ اتَّاءُ تَانِيثٍ قَدِ اتَّصَلَتْ وَإِنْ إِلَى سَاكِن أَسْنَدْتَ ماضِيَهُ

حَـذَقْتَ لاما لِفِعْل وهويَ بْتَسِمُ وَلامُهُ الْوَاوُ أَوْيَاء فَلااحْتَ رَمُوا كَـم شُل إسْناده نُونَ النِّسالَهُمُ ذَاكَ الْمُضارِعُ فَاحْدُف لامَـه لَكُمُ

وَاوُ الجَماعَةِ إِنْ وَافَى ضَمِيرَكُمُ وَإِنْ لِنُونِ النِّساأَسْنَدْتَ فَاعِلَهُ وَجَاءَ إسْنادُهُ لاثْنَيْنِ مُتَّفِقاً وَجَاءَ إسْنادُهُ لاثْنَيْنِ مُتَّفِقاً وإنْ إلى واوجَمْعِ جَاءَ مُسْتَنِداً

### اللفيف المفروق

مِنْ عِلَّةٍ فَلَفِيفٌ جَاءَ يَبْتَسِمُ ثَلاثَةٍ أَوْجُه يِيَشْدُو بِهَا الْقَلَمُ مِثْلَ المثالِ وَلامٍ ناقِصٍ لَهُمُ مِشْلَ المثالِ وَلامٍ ناقِصٍ لَهُمُ والأمْران تَكُ واوا عَيْنُ كَسُرهِمُ والأمْرايضا إذا نُونَ النِّساعَنِمُوا اوْلِلضَّمِيرلِحَدُفُ اللَّمِ تَغْتَنِمُ مُضَارِعا لَمْ يَفُهُ إلاّ بِحَقَّهِمُ ما اللام و الفاء من حرفين قد برزا وقد التاكم هناذاك اللفييف إلى عامل لفيفك من فاء يشيد بها وإن تُضارع ثلاثياً فماحن فت وتحدد فاللام في المحروم راضية واو الجماعة أوياء تخاطبها وجاز إتيان هاء السكت إن جزموا

### اَللَّفِيفُ المقروْنُ

حَظِّي غَنِمْتُ كَسَمَ فُسرُوُق يَزِينِهُمُ فَخَمْسَةٌ تَتَباهي حِينَ تَبْتَسِمُ وَاو ُقَسدِ الْقَلَبَتْ يَاء لِصَسرُ فِسهِمُ وَاو ُقَسهِ الْقَلَبَ الْعَلَمُ وَاو ُقَسه اللّه الشّالِثُ الْعَلَمُ وَاو ُلَى أَلِف صَسارَتْ لهاقِ مَمُ وَاو ُلِى أَلِف صَسارَتْ لهاقِ مَمُ وَاو ُلِى أَلِف صَسارَتْ لها قِسمَمُ حَسيُ واهنا خَسامِ سَ الأَنْ واع بَيْنَهُمُ وَعَلَمُ الْمُناخَسامِ لها قَدِمُ واللّه اللّه مُ الْو الْمُنارِع مَحْ ذُولُ مَا أَجِزْ لَكُمُ مُ الْمُضَارِع مَحْ ذُولُ مَا أَجِزْ لَكُمُ مِثْلُ الْمُضَارِع مَحْ ذُولُ مَا أَجِزْ لَكُمُ مَا الْمُنْ الْمُضَارِع مَحْ ذُولُ مَا أَجِزْ لَكُمُ مَا اللّه ا

لَفِيفُ مَـقْرُونِهِمْ وَافَى يَقُـولُ لَكُمْ وَإِنْ هَاهُنَا اسْتِقْراءَ أَوْجُهِمْ وَ وَإِنْ هَاهُنَا اسْتِقْراءَ أَوْجُهِمِهِمُ وَالْمُسَهُمُ وَالْمُسَهُمُ وَالْمُسَهُمُ وَالْمُسَهُمُ وَاللّامُ تَأْتِيكَ يَاءً وَهْنِي بَاقِييتَ تَلَّ وَاللّامُ تَأْتِيكَ يَاءً وَهْنِي بَاقِييتَ تَلَّ وَاللّامُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَائَيْنِ أَشَرِقَتِا وَ وَلامُسهُمُ وَاللّامُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَائَيْنِ أَشَرِقَتِا وَ وَاللّامُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَائَيْنِ أَشَرِقَتِا وَ وَاللّامُ وَالْعَيْنُ إِنْ يَائَيْنِ أَشَرِقَتِا وَ وَاللّامُ تَأْخُدُ مُنْ اللّهُ وَافَيْتَ مِنْ اللّهِ مَا اللّه مَاللّهُ وَافَيْتَ مِنْ سَبِبِ وَافَيْتَ مِنْ سَبَبِ وَحَدْدُ وَافَيْتَ مِنْ سَبَبِ

## الباب الشّالِثُ في اشْستقَاق اللهُضَارع والأَمْسر

مِنْ ماضِ قَدْ زِيِدَ حَرِفاً باعتلالِهِمُ وَمَاعَلَا فَصُوقَ مَارَبَعْتَ بَيْنَهُمُ وَمَارَبَعْتَ بَيْنَهُمُ اللّيَدَ الضَّمِّ تُرْسِي الْعَدْلُ نَحْوَكُمُ اللّيَدَ الضَّمِّ تُرْسِي الْعَدْلُ نَحْوَكُمُ رَبّعْتَ خَمَّ سَتَ أَوْسَدَّسْتَ فِعْلَهُمُ بَرَبّعْتَ خَمَّ سَتَ أَوْسَدَّسْتَ فِعْلَهُمُ بَرَبّعْتَ خَمَّ سَتَ أَوْسَدَّسْتَ الْيَوْمَ حَيَّهُمُ تَحَرُكُ عَيْنَ ذَاكَ الأَجْوَفِ اخْترمُوا تَحَرُكُ عَيْنَ ذَاكَ الأَجْوَفِ اخْترمُوا فَاسْتَ جُلِيَنْ هَمْزَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ فَاسْتَ جُلِيَنْ هَمْزَةً لِلْوَصْلِ عِنْدَهُمُ كَاللّهُ فَاللّهُ مَنْ أَخَدُ الْغِطْرِيفُ أَوْمَ لَا عَنْدَامُ وَالْعَلَامِ عَنْدَهُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْوَصْلُ عِنْدَهُمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعَلْمُ الْعُلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعَلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعَلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعَلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعُلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعُلْمُ الْوَحْدَادُ فَلَا الْعُلْمُ الْوَصْلُ عَنْدَامُ وَالْعُلْمُ الْوَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِيْ فَيْ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْوَلْمُ الْمُعْلِمُ الْعُنْدَامُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُعِلْمُ الْمُ الْمُ لَا الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

تش تق صيغة ماضارع ته عَلنا وَاقْتَح مُ مُضَارِعَ ما ثَلَّمْتَ ماضِيه وَاقْتَح مُ مُضَارِعَ ما ثَلَّمْتَ ماضِيه أمل المرباعي لاير شي لَه أبَدا وقي بلاير شي لَه أبَدا وقي بلا آخير حير في نال كسسرهم والأمسرية وخذ من فيعل تضارعه ما بعد حرف للاضارع تأن يك جا وان يكن ساكنا ما بعد حرف هم وهم ذة من رأى فاحد فن بأمسرهم وحرف عطف إذا يوما تقدمها

## مَاضِي اَلْمُضَعَّفِ وَمُضارِعًه مَعَ الإِدْغام

وَدُون جَـزْم سُكُون ضَـارَعُـوالكم نُون اَلنَّسافَك إدْعَام لَهُمْ رَسَمُـوا بِأَنْ تَرى الْفَاءَ وَاوا كَـسْرَعَـيْنِهِمُ ماضِي اَلثُّلاثي اَدْغِمْ مِنْ مُضَعَّفِهمْ وَإِنْ اَتَانَاضَمِيرُ اَلرَّفْعِ مُعْتَنِقًا وَحَذْفُ فَاءِ اَلثُّلاثِي مِنْ مُضَاعِهِمْ

### حَذْفُ عَينِ الأَجْوَفِ من الْمُضارِعِ والأمرِ

والأمْرِإنْ بِسكُون جَاءَ جَنْ مُهُمُ بِحَدْف نُونَيْهِ ما قُولُوا فَديَ يْتُكُمُ فِعَيْنُ أَجْو فِهِمْ بِالْحَدْف تَغْتَنِمُ مُضَارِع جَنْ مُوا والأمْر تُخْتَرَمُ نَالَ الْمِثَالُ يَدَيْها حِينَ تَنْقَصِمُ مِنَ الْمُضَارِعِ يَبْقَى بُرْدُ وُدِّهمُ

وَعَيْنَ أَجُوفُ فاحذفُ من مُضارعنا وَالْعَيْنُ لاحَدُفَ فيها إِنْ هُماجُزِما وَإِنْ هُما بِضَمِيرٍ حَرَّكُوا أَتَّصَلا وَلامُ ناقِصِهمْ عِندَ اللَّفِيفِ فَمِنْ عَامِلْ لَفِيفاً كَمَقْرُون مُعَامَلَةً مِنْ وَزْنِ أَفْعَلَ فَاحْذُفْ هَمْزة عُلِمَتْ

## تَصْرِيفُ ٱلْفِعْلِ بِأَنْواعِهِ - الماضي

مَرْفُ وعَة بَعْدَعَ شَرِ ثِلَّتَنْلَهُمُ ثَلاثَة بُعْدَعَ شُرِ أَوْجُها رَسَمُوا مِنْ ذِي اَلتَّ صَارِيفِ يَاْتِيكُمْ بِهَا اَلْقَلَمُ

تَصَرَّفَ الماضِي مَعْ شَتَّى ضَمَائِرِهِ وَلِلْمُنضَارِعِ فِي تَصْرِيِفُهِ عَندَدٌ وَقَدْ أَبَى الأَمْرُ إلاَّ خَمْسَةً عُلِمَتْ

#### البحاب ألخامس

## في تَقْسِيمِ إلى مُؤكّد ٍ وَغَيْرِ مُؤكّد - المؤكّد

وآخِر ٌقَد أبى تَوْكِيد نُونِهِمُ نُونانِهِ وَنَفَى الماضِي غَسرامَسهُمُ أَوْ بَعْدَ مساطَلَب أِكِّدهُ بَيْنَهُمُ أَوْ مُشْبَتا لِجَواب نِحْو حَلْفِهِمُ وَلَمْ يَكُنْ مُشْبَتا لِجَواب نِحْو حَلْفِهِمُ

وَالْفِعْلُ قِسمانِ قِسْمُ أَكَّدُوهُ لَنا أَكِّدُوهُ لَنا أَكِّدُ لأَمْسِرٍ وَأَحْسَاناً يُضَارِعُهُ فَ بَعْد شَرْطٍ إِذا وافى مُضَارِعُنا أَكِّدُ إِذا وافى مُضَارِعُنا أَكِّدُ إِذا طَلَبُ وَأَوْ مَسَّ نَفْسِيَهُمُ وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَإِنْ أَبَى الْفَصْلُ وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمْ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمُ عَلَنا وَاسْتِقْبالَهُمْ عَلَنا وَاسْتِقْبِاللّهُ عَلَنا وَاسْتِقْبِاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَنا وَاسْتِقْبِاللّهُ اللّهُ عَلَنا وَاسْتِقْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الل

# الفعل الشاني الحرر الفعل المؤكد

أَوْجَاءَ يَعْتَلُ لاعَلَّتْ لَكُمْ قَصَدُمُ صَحِّحْ لآخِرهِ واللامَ يَغْسَنَنِمُ تُقْلَبْ إلى ٱلْيَاء إِنْ وَدُوا لَحُكُمكُمُ فَاحْذُكُ هُنَا النُّونَ إِنْ رَفْعاً لهاغَنموا نُوُنُ لِرَفْعِ بِهِ قَدْ زَانَهِا شَمَمُ أَبْقَيْتَ وَاوا لَجَمْعِ بِعُدَ فَتُحِهِمُ أَوْ يَاوَهُ حُدْفِتُ مَعْ وَاوِ جَدِيهِمُ وَاتْرُكْ لِكَسْرِأْتِي مِنْ قَسِبْلِهِ اللهُمُ ماقَبْلُها وكسنرْتَ ٱلْيَاءَ عَنْدَهُمُ حَسذَفْتَ يَاءَ خِطابٍ آخِسرا ً لَكُمُ وَنُونِ تَوْكيدِهِمْ بِالْكَسْرِ ذَا غَنِموا

وَٱلْفِعلُ أُمَّاصَحِيحٌ فَي أُواخِرِهِ وَإِنْ إِلَى وَاحِدِ قَدْ جَاءَ مُسْتَنِداً وَإِنْ تَكُنْ لامُهُ وافَستكُمُ أَلفاً وَٱلْفِعْلُ إِنْ مُسْنَدا يَوْما إلى أَلِفٍ وَإِنْ إِلَى الْواوقَدْ أَسْنَدْتَهُ حُدْفَتْ وَإِنْ يَكُ اللَّهِ عُلُّ مُعْتَلاًّ عَلَى أَلِفٍ أمَّاإِذَا ٱلْوَاوُ أَضْحَتْ فِيهِ عَلَّتَهُ وَٱلْفعلُ إِنْ صَحَّ فَاحْذُكْ بِامُخاطَبة وَالْيَاءَ أَبْق إِذَا خَاطَبْتَ مُنْفَتحاً وَإِنْ يَكُ اعْسَتَلَ فِي وَاوِ وَيَائِهِمُ وَإِنْ لِنُونِ إِناتٍ جِسئتَ فِي أَلِفٍ

## اَلْخَاتمَــةُ

هُسنسا وَلِسلسه ذِي الآلاءِ ثَسنسا وَلِسلسه ذِي الآلاءِ ثَسنسا حَتَّى انْتَهَيْتُ لِما قَدْرُمْتُ مِنْ شَرَفٍ فَسقَدْ تَجَلَيْتُ وَالرَّحَمنُ يَكْلَوُنِي فَسقَدْ تَجَلَيْتُ وَالرَّحَمنُ يَكْلَوُنِي رَبّاهُ فَانْفَعْ بِهَا الإسلامَ حارسَةً شَرِفْ إلهي أَقْلامي فَلا كُسبِحَتْ إلي لِقُسرُ بِكَ ياربّاهُ فِي شَسغَفٍ إلي لِقُسرُ بِكَ ياربّاهُ فِي شَسغَفٍ وَاجْعَلْ حَياتِي لما يُرْضِيكَ ماضِيةً وَصَلِ للمُصطْفى والآلِ خَاتِمَةً وَصَلِ للمُصطْفى والآلِ خَاتِمَةً

قَدْرَافَقَتْنِي مِنْ تَوْفِيقِهِ الْحِكَمُ مَا حَانَنِي قَدَرَمُ يُوهِما وَلاقَلَمُ مَا حَرْشِ مِيْمَيْتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِمُ لِعَرْشِ مِيْمَيْتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِمُ لِعَرْشِ مِيْمَيْتِي الْعَصْمَاءِ أَبْتَسِمُ لِلطَّادِ أَنْ تُكْسَرَ الأَرْكَانُ وَالشَّمَ مُ لِلطَّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ عَنْ خَطِّهَا الْعِلْمَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْحَكَمُ يَعْمَلُ وَالشَّعَمُ لَي الرَّضِوانُ وَالنَّعَمُ مَا يَعْمَلُ الرَّضُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُونَ لِنَعْمُ وي لِنَحْوكَ رَبِّي مِنْكَ أَعْسَتَنِمُ لَي الرَّضُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُونَ لَا يَعْمَلُ الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُونَ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُونَ لَا اللَّهُ الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّضُونَ لَا اللَّهُ الْعَلْمَ الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ لَيْ الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسُوانُ وَالنَّعَمُ لَي الرَّاسُونَ وَالنَّعْمَ الْمُسُولُ الْمُسُولُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسُولُ الْمُسُولُ الْمِنْ الْمُحْمَلُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْوانُ وَالنَّعَمُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسُولُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعْمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُسْتَعِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتِعِيْنِ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتُولُ الْمُسْتِعِيْمُ الْمُسْتُعِمُ الْمُعْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُعُلِقُونُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُعُلِقُونُ الْمُسْتَعِيْمُ الْمُسْتَعِمِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعُمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْم

\*\*\*\*

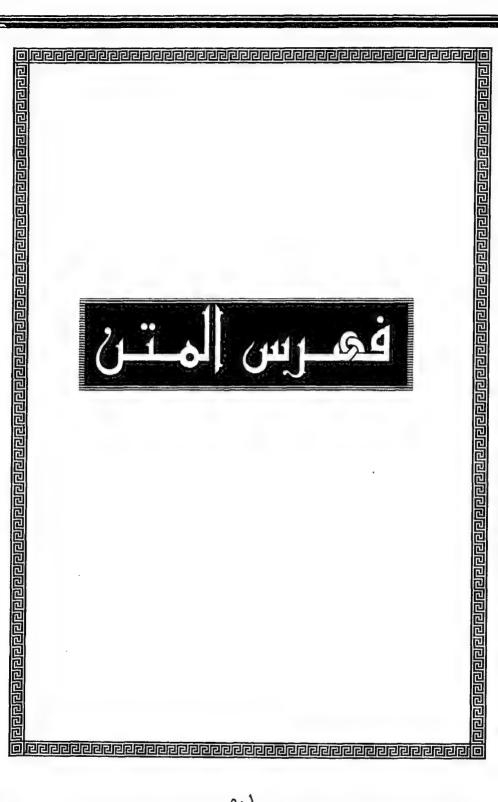



| الصفحة | الموضوع                       |
|--------|-------------------------------|
| ٤٠٩    | * حُروفُ ٱلْجَرِّ .           |
| ٤١١    | * الإضافة                     |
| ٤١٥    | * إعمالُ المصدرِ              |
| ٤١٦    | * إعمــالُ إِسْمِ الفاعلِ     |
| ٤١٧    | * إعمالُ إسْم المقعولِ        |
| ٤١٨    | * أبنيةُ المصادر              |
| ٤٢٠    | * أبنية أسماء الفاعل والمفحول |
| ٤٢١    | * الصفة المشبهة               |
| ٤٣٢    | * التعجب                      |
| ٤٧٣    | * نعم وبئس                    |
| ٤٧٤    | * ساء وحبدا                   |
| ٤٢٥    | * أفعل التفضيل                |
| . 277  | * النعـت                      |
| 847    | * التوكيد<br>* العطف          |
| ٤٣٠    | * العطف                       |
| ٤٣٢    | * البدل                       |

| الصفحة      | الموضوع                             |
|-------------|-------------------------------------|
| ٤٣٣         | * النداء                            |
| ٤٣٦         | * التَّرخيم                         |
| 240         | * الإختصاص ـ التَّحْذِير ـ الإغراءُ |
| <b>£</b> ٣٨ | * أسـماءُ الأفعـال                  |
| ٤٣٩         | * الألقاب والأصوات                  |
| ٤٤٠         | * نونا التوكيد                      |
| 221         | * الإســم الذي لا يَنْصرِفُ         |
| 254         | * اعراب المضارع ونواصبه             |
| 120         | ا * جوازم المضارع                   |
| 227         | * لـو وأما ولـولا ولـومـا           |
| ££V         | * العددُ وكناياتُهُ                 |
| ११९         | * الحكاية                           |
| ٤٥٠         | * التانيث                           |
| 201         | * ألف التأنيث المقصورة والممدودة    |
| <b>£0</b> Y | * تثنية المقصور والممدود            |
| 804         | * جمع المنقوص والممدود والمقصور     |

| الصفحة      | الموضوع                            |
|-------------|------------------------------------|
| <b>£0</b> £ | * جمع التكسير                      |
| £0A         | * التصغير                          |
| ٤٦٠         | * النّسبُ                          |
| 773         | * الوقـف                           |
| 171         | ا * الإمالة                        |
| 277         | * تصريف الأسماء                    |
| ٨٦٤         | * الإبدال                          |
| 277         | * الإدغام                          |
|             | * تصریف الأفعسال                   |
| ٤٧٥         | * مقدمة وفهرس                      |
| ٤٧٦         | * المجرد والمزيد                   |
| ٤٧٧         | * الفصل الثاني معاني الأبنية       |
| ٤٧٨         | * الفصل الثالث المضارع الثلاثي     |
| ٤٧٩         | * الباب الثاني في الصحيح والمعتل   |
| ٤٨٠         | * الفصل الأول في السالم وأحكامه    |
| ٤٨١         | * الفصل الثاني في المضعَّف وأحكامه |

| الصفحة | الموضوع                                          |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٤٨٣    | * الفصل الثالث في المهموز وأحكامه                |
| ٤٨٥    | * القصل الرابع في المثالِ وأحكامِهِ              |
| ۶۸۶    | * الفصل الخامس في الأجوف وأحكامه                 |
| ٤٨٨    | * ما يجب فيه الإعلال                             |
| ٤٩٠    | * الناقص وأحكامه                                 |
| 193    | * الفصل السابع اللفيف المفروق                    |
| 194    | * الفصل الثامن في اللفيف المقرون                 |
| ٤٩٤    | * الباب الثالث في اشتقاق المضارع والأمْرِ        |
| १९०    | * ماضي المضعف ومضارعه مع الإدغام                 |
| ११५    | * حذف عين الأجوف من المضارع والأمر               |
| ٤٩٧    | * تصريف الفعل بأنواعه . الماضي                   |
| ٤٩٨    | * الباب الخامس في تقسيم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد |
| 899    | * الفصل الثاني في أحكام آخر الفعل المؤكد         |
| 0      | * الخاتمـة                                       |
|        |                                                  |
|        |                                                  |

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تم بحم التد



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



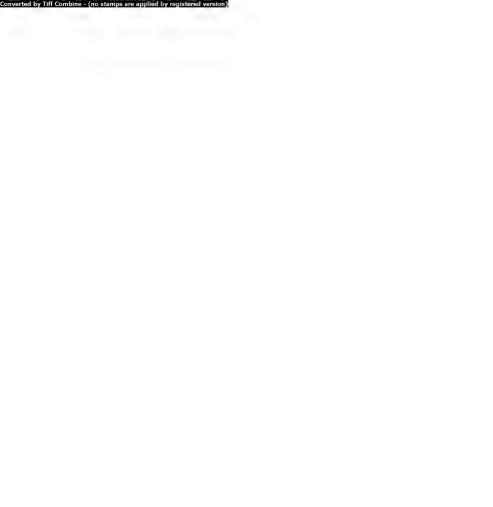







nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

